



بين الله الريم التَّعُولِ السِّبُلَ فَفُونَ فَي الْمُؤْمِرَ مِن اللَّهُ عُونَ مِن المرة خ 386



أعبر فاز الرعوة اللاسلانه للعابة والملاس 

### المحتوييات

| 7 .   |                                 | الافتتاحية                                |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| رير 7 | التحر                           | من أساليب مواجهة الإسلام                  |
| دي 9  | د. سعيد الجليد                  | شريعة المجتمع بين النظرية والتطبيق        |
| ي 42  | العربية الإسلامية د. علي الشابر | المسلمون والحداثة في عصر إزدهار الحضارة   |
| ة 62  | نقر                             | الدعوة إلى الإسلام                        |
| 74 ر  | د. عبد الله الأشعل              | نحو إقامة نظام للدبلوماسية الإسلامية      |
|       |                                 | حرية النشاط الاقتصادي                     |
| 82 ر  | د. محمد فريز منفيخي             | على ضوء المنهجية الاجتماعية الإسلامية     |
| 104   | د. هايز هينريش كفيغ             | لحم الخنزير والصحة                        |
|       |                                 | التربية الإسلامية:                        |
| 114   | أ. عمارة بيت العافية            | صورة الحاضر وآفاق المستقبل                |
|       |                                 | إبن تومرت:                                |
| 124   | عبد اللطيف عباده                | علاقته بالغزالي وموقف ابن تيمية منه .     |
| 145   | د. إبراهيم عبد الله رفيدة       | مقدمة لدراسة مناهج البحث العلمي           |
| 164   |                                 | التصوير الفني للدعوة الإسلامية في صدر الإ |
| 200   | د. هاشم الشريف                  | دلالة التقليد في الثقافة العربية المغربية |
| 217   |                                 | مفهوم التربية عند ابن باديس               |
| 228   |                                 | المنهج اللغوي لابي عبيد في كتابه غريب الح |

| تحقيق أ. خليفة بديري 262                             | نُظم متن الأجرومية    |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| الليبي المرامة 280                                   | غاذج من الشعر العربي  |
| رًا في مصر أ. شوقي أبو خليل 299                      | صحيفة من تاريخ إنجا   |
| ملى موانىء شمال إفريقيا أ. رمضان المبروك خليفة 319   | غارات نورمان صقلية ع  |
| د. الطاهر أحمد يحيى 327                              |                       |
|                                                      | قراءة في كتاب         |
| ناريخ والصلات لابن الخطيب تحقيق أ. محمد كمال شبانة   | اوصاف الناس في الن    |
| مراجعة أ. عبد السلام شقور 330                        |                       |
|                                                      | كتب الفلاحة الأندلسية |
| جيبي في الفلاحة د. أمين توفيق الطيبي 354             | أرجوزة إبن ليون الت   |
| المكتبات في الحضارة الإسلامية أ. مفتاح محمد ذياب 367 | حركة التأليف والكتب و |
|                                                      | نصوص مترجمة           |
| الإسلامية ترجمة د. علي مسعود البلوشي 399             | فنية وتصميم العملة    |
| فربيين د. محمود التائب 413                           | العرب في كتابات ال    |
| 429                                                  | المعارف الإسلامية     |
|                                                      |                       |

# بِنْدَالِيَّا الْبِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِي الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِيِيِيِّ الْمِيْرِي الْمِيْرِي الْمِيْرِ الْمِيْرِي الْمِيْرِيِ

## منَ الساليبُ مواجعت البيك لك

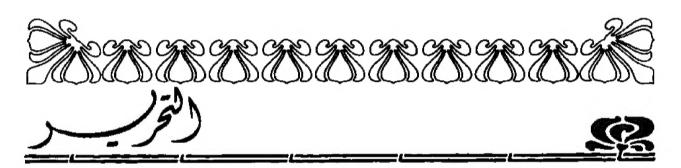

إن ما يواجهه الإسلام اليوم من أعدائه في العلن والخفاء لا يمكن أن تحيط به مثل هذه الافتتاحية الموجزة؛ ذلك أن الإسلام بتغييره لخارطة العالم القديم فكرياً وجغرافياً، وتحجيمه ودحضه للعقائد الضالة، وبتسفيهه للأفكار الجاهلية والإباحية والملحدة والربوية، قد وضع هؤلاء وأولئك في صفوف المناوئين الألداء، وعلينا أن نتوقع ذلك ونضعه في اعتبارنا.

وإذا كان الدين الإسلامي قد ضرب أمثلة جليلة في الصفح والتعايش السلمي، وأعطى لغير معتنقيه من الحرمة والحقوق ما لم يعطه غيره من الأديان والأعراف، فإنه أوصانا بأن نكون على حذر من مكائد الأعداء ودسائسهم. . . ومن الحذر أن ننتبه إلى ما ينشر ضد الإسلام من مصادر غربية أعلنت لنا العداء، وأخرى شرقية تتلمذت على الغربيين أو آمنت بأفكارهم فحملت رسالتهم بروح مشتركة وأهداف مختلفة.

لقد كان هؤلاء الشرقيون أشخاصاً معروفين في النصف الأول من هذا القرّل من أمثال سلامة موسى ولويس عوض وطه حسين، أما اليوم فقد صاروا جماعات ومدارس في بعض الجامعات وفي أروقة العمل الفني، تربت في مدارس الغرب ورأت فيه مصدر كل حقيقة لا تقبل الرد، ورأت في الشرق مصدر كل خرافة لا تقبل التصديق.

لقد أغتفت هذه الجهاعات تصب أفكارها في كتب ومجلات، وأعهال إذاعية تدخل كل بيت وتفعل في الأسر وأخلاقها ما لا تفعله المناهج التعليمية الموجهة، ولو كان معرض هذه الأفكار مدارج العلم أو منابر المناظرة لوجدت من يتصدى لها ويدحض زيفها العاري عن المنطق السليم ومنهجية البحث العلمي، لكنها تتجه إلى عقول خالية الذهن تستقبل الكلمة المذاعة أو المنشورة بقدسية وإكبار، ومن هنا كانت ضرورة الانتباه والحذر.

فمن أمثلة ذلك وما أكثرها كتيبات مدسوسة بأسهاء مستعارة توزع مجاناً أو بأثهان بخسة ، نُشرت لغاية واحدة هي تشويه التاريخ الإسلامي والفكر الديني عند المسلمين في لغة عربية وفي بلد عربي، ومنها أعهال تمثيلية مرئية تعتمد على المغالطات المنطقية والآراء الفجة أو تقدم أكاذيب تاريخية مفضوحة يدركها الدارسون لمداخل التاريخ الإسلامي، وتغطي تصورها بمؤثرات صوتية وسيكولوجية لتوجيه رأي المشاهد واكتساب تأييده.

ولا يسمح المجال هنا بسرد التفاصيل وسوق الأمثلة، ولكن هل يرقى إلى الظن أن يُتّخذ مسلسل باسم «الفتوحات الإسلامية» مطية لهذا التشويه؟ وإذا كان ذلك مؤكداً فلننظر فيها دونه من التمثيليات الاجتهاعية لنرى العجب، ولنتصفح بعض تلك الكتيبات المدسوسة لنجد ما هو أعجب.

﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمَّ نورِه ولو كره الكافرون ﴾ (من سورة الصف آية ٨)

التحرير



## شريعة المجتمع بس النظرية والتطبق



الدكتور ؛ سعبيدا لجليدي جامة نامد-لمجاحيرة بنظئ



لقد أحدثت الثورة منذ تفجرها تغيرات شاملة في النظام السياسي والإداري والاقتصادي، وهذا ما شعر ويشعر به عامة الناس على حد سواء ولا ينكره من أولي البصيرة إلا جاحد أو مكابر.

وأهم من هذا كله ما أحدثته من ثورة داخل الأفكار شعر بها المثقفون والمتعلمون بصفة خاصة وانفعلوا بها وتفاعلوا معها بقدر لم يتيسر للعامة ومحدودي الثقافة.

فالثورة الثقافية، والديمقراطية المباشرة، وحق التملك وحدوده وقيوده ووظائفه على سبيل المثال ليست مجرد نشر التعليم، وتنظيم المؤتمرات الشعبية، ونزع دار فلان لتؤول إلى الشعب وينتفع بها فلان، ولكن هناك معاني أعمق وغايات أبعد وقواعد أرسخ دفعت إلى هذا كله، وأفسحت المجال عند أولئك الخاصة لنبش المدفون وإثارة طبقات الأفكار قديمها وحديثها واستشراف كل ما هو جديد وممكن لصياغة مبادىء ونظم يسير عليها المجتمع الحديد.

فالثورة الثقافية في مثالنا لا تعني اجتثاث المفاهيم الثقافية السائدة والإتيان على كل ما شريعة المجتمع بين النظرية والتطبيق\_\_\_\_\_ هو قديم ليحل محله جديد منبت الصلة به. ولكنها لا تتم دون إعادة النظر في كل قديم يتأثر بقدمه وتتغير مقومات وجوده بتغيّر العصر وسنة التطور، ودون الرفض لكل حديث مستورد لا يتفق وقيم المجتمع الدينية والحضارية والأخلاقية التي ارتضاها وتوارثها جيلًا بعد جيل.

فهي تصحيح لكثير من الأفكار السائدة باستبعاد الخرافة والدجل ووسائل التضليل باسم السلطة أو الجاه أو المال. . . . وترسيخ للقيم الحقيقية والأفكار البناءة واختيار لكل جديد نافع ومفيد في مجالات المعرفة والعلم المتعددة والأخذ بأسباب التقدم والرقي .

والديمقراطية لا تعني مجرد احتساب المواطن وتسجيله في مؤتمر شعبي وتخويله حق الحضور وإبداء الرأي، ولكنها أكثر من ذلك. إنها ديمقراطية الشورى، ديمقراطية اتخاذ القرار، ديمقراطية المتابعة والمحاسبة، إنها في النهاية محصلة المساواة والعدالة والحرية لواقع يمارس وليست لشعارات ترفع.

أما عن حق التملك وقيوده فهو من تطبيقات العدالة الاجتماعية ـ الاشتراكية ـ وهي ليست توزيعاً للفقر بالتساوي أو إفقاراً لفريق وإثراء لفريق، وإلا كانت رفعاً لظلم بظلم، ولكنها منع الاستغلال، وضمان الحاجة، ومحاربة الاحتكار والأنانية وقتل الجشع، وفي النهاية أن تسود العدالة الاجتماعية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

فكل فكرة وكل قيمة من المجتمع يراد إرساؤها وتثبيتها أو تغييرها لها نقيض يتحصن بأفكار تحميه وينسج حولها المستفيدون هالة من التقاليد أو النظريات أو الأفكار التي تؤيدهم وتبرر عملهم. ومن هنا بدأت مسؤولية المتعلمين قبل غيرهم في استيعاب الفكر الجديد وإثرائه وتقويض كل المفاهيم الخاطئة والأفكار الهدامة ﴿ فأما الزبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ﴾(1).

ولعل من أهم سهات هذا التغيير الثوري في الفكر والعمل موضوعنا الذي نعتزم الكلام عنه في هذا البحث وهو «شريعة المجتمع».

وإذا كان مما لا يثير كثيراً من الجدل القول بأن «الشريعة الحقيقية لأي مجتمع هي العرف أو الدين . . . والدين يحتوي العرف» (2) . فإن جذور شريعة المجتمع في الجماهيرية

<sup>(1)</sup> سورة الرعد: آية 17.

<sup>(2)</sup> الكتاب الأخضر، الفصل الأول ص55، 60.

ضاربة في القدم ومتحصنة بمصدرها السماوي . . . إذ من المعلوم أن سكان هذه الرقعة من الأرض قد دخلوا في دين الله أفواجاً منذ الفتح الإسلامي لشهال أفريقية بعد الربع الأول من القرن الأول للهجرة النبوية . ومنذ ذلك التاريخ صار الإسلام دينهم وشريعتهم يتعبدون الله وفق أوامره ويتعاملون بينهم وفق هداه ويتخلقون بأخلاقه ويلتزمون حدوده وأوامره . ولم يشذوا عن غيرهم في التأثر بما تأثر به جيرانهم وإخوانهم في العرق واللدين من ضعف الدولة الإسلامية وتفككها وظهور الفرق وعصبيتها وانتشار الجهالة والتقليد والتزام ما لا يلزم من مذهب الولاة والقضاة والأمراء . . . الخ . بل والوقوع تحت نير الاستعار والخضوع لقوانينه التي جلبها معه لتكون أداته في بسط سلطانه وتنفيذ مخططاته ، وصاحب ذلك تطلع المجتمع إلى الحضارة الغربية المادية وتأثره بالتيارات الملحدة والمخالفة في العقيدة والأعراف ، وضعف الوازع الديني والانتهاء العقائدي الواعي بانتشار البدع والخرافات وانحراف المفاهيم والقيم ، مما جعل الشريعة الإسلامية مقتصرة على القدر الضروري الذي لا بد منه للفرد في خاصة نفسه كي يعد في جملة المسلمين ، فتحددت بالعبادات ، وأحكام الأسرة ، وبعض خاصة نفسه كي يعد في جملة المسلمين ، فتحددت بالعبادات، وأحكام الأسرة ، وبعض التصرفات المالية التي يغلب عليها الجانب الديني كالوصية والوقف والصدقات .

واستمر هذا الحال حتى بعد ما سمي بالاستقلال ١٩٥٢ م حيث اقتصر تطبيق الشريعة الإسلامية على الأحوال الشخصية ومسائل الوقف. أما فيها عدا ذلك فقد سنت قوانين منقولة عن القانون الفرنسي أو الإيطالي أو غيرها، واكتفى من الشريعة الإسلامية بالمبادىء العامة دون الأحكام الخاصة كمصدر ثانٍ للقاعدة القانونية.

حيث نصت المادة الأولى من القانون المدني الصادر سنة ١٩٥٣ م على أنه:

١ ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

٢ ـ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

وبذلك لم يمكن لشرع الله في هذه الأرض ولم يَعْظَ أهلها إلا بتطبيق جزء قليل مما يعتقدون عدالته وسموَّه من القوانين، مثل ما لم يحظوا من الاستقلال المعلن والحرية المزعومة إلا بالشيء اليسير في ظل وجود القواعد وسيادة الأجنبي.

وما أن قامت ثورة الفاتح من سبتمبر ١٩٦٩ م للقضاء على بقايا المستعمر وأذنابه وتحرير الأرض وإلغاء المعاهدات وتحقيق حرية المواطن، حتى أعلنت في بيانها الأول قيام الجمهورية وأنها جزء من الوطن العربي الإسلامي تؤمن بالقيم الروحية النابعة من كتابنا المقدس القرآن الكريم. وتلا ذلك الإعلان الدستوري الذي نص على: أن الإسلام دين الدولة والعربية لغتها الرسمية والأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والوطنية والأخلاق.

ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة التاريخي في ٢٨/١٠/١٠ م متخذاً الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً لجميع التشريعات والقوانين ومعلناً في الوقت ذاته تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لمراجعة القوانين الوضعية وتعديلها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وفي ضوء هذا القرار صدرت عدة تشريعات أهمها: تشريعات الحدود، وإلغاء الربا، وكفالة حقوق المرأة، وقانون الزكاة.

ثم كان التحول الخطير نحو حل مشكل الديمقراطية المتمثل في أداة الحكم وشريعة المجتمع في ١٩٧٧/٣/٢ م بإعلان قيام سلطة الشعب الذي جاء في ديباجته «إن الشعب العربي الليبي وقد استرد بالثورة زمام أمره وملك مقدرات يومه وغده مستعيناً بالله مستمسكا بكتابه الكريم أبداً مصدراً للهداية وشريعة للمجتمع يصدر هذا الإعلان إيذاناً بقيام سلطة الشعب ويبشر شعوب الارض بانبلاح عصر الجهاهير».

ونص في مادته الثانية على أن: «القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية اللبية الشعبية الاشتراكية».

وبهذا عاد الأمر إلى نصابه واستعاد المجتمع شريعته الحقيقية من غربتها لينكأ بها جروح الماضي ويبني مجد المستقبل.

وفي هذا البحث الموجز والبسيط سأحاول قدر الإمكان إلقاء الضوء على هذا النص من عدة جوانب أهمها: مدلوله، وقوته الإلزامية وكيفية تطبيقه.

#### مدلول القرآن الكريم شريعة المجتمع:

القرآن الكريم: هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد على اللفظ العربي المنقول الينا بالتواتر المكتوب بين دفتي المصخف(3).

<sup>(3)</sup> لمزيد من التفصيل يرجع إلى مذكرتنا في مقدمة تفسير آيات الاحكام.

<sup>12</sup> \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

قال عنه القرطبي في مقدمة التفسير: «هو كتاب الله المبين الفارق بين الشك واليقين الذي أعجزت الفصحاء معارضته، وأعيت الألباء مناقضته، وأخرست البلغاء مشاكلته، فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، جعل أمثاله عبراً لمن تدبرها، وأوامره هدى لمن استبصرها، وشرح فيه واجبات الأحكام، وفرق فيه بين الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للافهام، وضرب فيه الأمثال، وقص فيه غيب الأخبار، فقال تعالى: ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكَتَابِ مِن شِيء ﴾ (٩).

وحسبنا في إدراك قدرة بيان الرسول الله له بقوله «فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب به الأراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته ان قالوا «إنا سمعنا قرآناً عجباً» من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم» (5).

والشريعة: ما سن الله من الدين وأمر به ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴾ (6).

ومثلها في ذلك الشرعة قال تعالى: ﴿ لَكُلُّ جَعَلْنَا مَنْكُم شُرَعَةً وَمَنْهَاجاً ﴾ (7) وقد تطلق ويراد بها: المنهاج، والطريقة المستقيمة، ومورد الماء(8)... وهي من إصطلاح الفقهاء: الأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسول من الرسل.

فاطلاق لفظ الشريعة على هذه الأحكام جاء من العلم باستقامتها وعدم انحرافها ولأنها شبيهة بمورد الماء في أن كلاً منهما سبيل للحياة فهي تُحيي النفوس والعقول وهو يُحيي الأبدان (9) ومن الشريعة بهذا المعنى اشتق فعل شرع بمعنى أنشأ الشريعة وسنَّ قواعدها ومن

<sup>(4)</sup> سورة الأنعام 38،

<sup>(5)</sup> سنن الترمزي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ج 4، ص 345.

<sup>(6)</sup> سورة الجاثية: آية 18.

<sup>(7)</sup> سورة المائدة: آية 48.

<sup>(8)</sup> لسان العرب، لابن منظور ج 10، ص 41.

<sup>(9)</sup> المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، الاستاذ محمد مصطفى شلبي، ص 27.

ُذلك قوله تعالى: ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ﴾ (10). . .

وبالجمع بين معنى القرآن الكريم والشريعة وإضافتها إلى المجتمع الليبي يتضح أن المدلول هو أن يكون كتاب الله تعالى ـ القرآن الكريم ـ هو المنهج والقانون الذي يسير عليه هذا المجتمع فيأتمو بأوامره وينتهي بنواهيه ويتخلق بأخلاقه ويتعظ بقصصه ويعتبر بإشاراته، ويطبقه في جميع شؤونه ومهاته سواء ما تعلق منها بالدين أو بالدنيا، بالفرد أو بالجماعة، داخل هذا المجتمع، وفيها بينه وبين المجتمعات الأخرى.

#### المعاني التي تكمن وراء اختيار القرآن الكريم شريعة للمجتمع:

ولا شك أن هذه المادة «القرآن الكريم شريعة المجتمع. . » جاءت جامعة مانعة في موضوعها لها خصائص جوامع الكلم في إفادة المعاني الكثيرة والغزيرة التي من أهمها:

١- أنها جاءت متفقة تمام الاتفاق مع الإعلان الذي تضمنها وهو إعلان قيام سلطة الشعب، إذا لا معنى لسلطة شعب تكون فيه الحاكمية لغير الله سبحانه وتعالى من ملك أو سلطان أو أمير أو رئيس.... ﴿ إن الحكم إلا للهِ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ﴾ (11) أو يكون التشريع والقضاء فيه بغير ما شرعه في كتابه وعلى خلاف ما بينه على لسان رسوله ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ (12).

Y ومتفقة مع ما تقتضيه العقيدة الإسلامية من الإذعان لأحكام الله تعالى وشرعه والقبول به في كل ما جاء به، ولو كان في الظاهر على خلاف ما يدركه العقل البشري من عاجل المصالح، لأن الله يعلم عنا ومنا اكثر مما نعلمه من انفسنا وعنها ﴿ قل آأنتم أعلم أم الله ﴾ (13) لهذا وجبت طاعته فيها شرع مما نحب أو نكره ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ (14). ﴿ يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن

<sup>(10)</sup> سورة الشورى: آية 13.

<sup>(11)</sup> سورة يوسف: آية 40.

<sup>(12)</sup> سورة المائدة: آية 44.

<sup>(13)</sup> مبورة البقرة: أية 140.

<sup>(14)</sup> سورة البقرة: آية 216.

كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا ( ( أن ) . ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ( ( أن ) . ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان علياً حكياً ( ( أن ) .

٣\_ أنها متفقة مع الأهداف الكبرى التي يسعى إليها هذا المجتمع - حرية، عدالة، مساواة، تكافل اجتهاعي - والتي تأكد على وجه اليقين أنها لا تتحقق على الوجه الأمثل ولا تستقر في ضمير الأمة وتكون لها القداسة والامتثال إلا إذا كانت وليدة خبر صادق ويقين لا يحتمل المراء أو الكذب وليست عمن يجوز عليه ذلك. لهذا لم تتغير شريعة الإسلام في مبادثها وأهدافها رغم تطور الزمن لأنها يقينية المصدر. في حين أثبتت الأيام أن أفكار المفكرين من البشر العاديين مها صدقتها النفوس وقت صدورها يتضح مع الأيام نقصها وفسادها، والحق مع من قال: «إننا لا نعتمد فقط على القول بأن الإسلام هو أعز مقوماتنا القومية، ولا على أنه المحرك الأكبر والمحور الذي قام عليه تاريخنا، ولا على أنه خلف لنا تراثاً تليداً لا يمكن لنا أن نفرط فيه، ولا على أنه عنصر الجنس واللغة وقوام الحياة فينا. . . . . ولكننا نتشبث بالدين لأنه الخبر الثابت الصادق الذي يرينا الحق حقاً والباطل باطلاً ويرسي لنا معايير حياتنا وأصول معاملاتنا وعلاقاتنا، ولأننا لو تركناه عبدنا أنفسنا وشهواتنا وأطهاعنا وتردينا في حماة الصراع والظلم والهلاك (١٤).

٤- أنها وضعت الأمر في نصابه باعلائها شأن الدين وإعتبار مصدره عند المسلمين الذي هو القرآن الكريم منهج الحياة الكلّي الذي لا يتجزأ بحيث لا يمكن التفريق بين ما ورد فيه خاصاً بالعقائد والعبادات وبين ما ورد في المعاملات أو الجنايات، وهذا يضيف عبئاً آخر على هذا المجتمع وهو القيام على حراسة أمور الدين الاعتقادية والتعبدية بما لا يقل عناية عن قيامه على أمورهم الحيوية والمعاشية. وبهذا أقول: إن المجتمع الليبي بالتزامه بالقرآن الكريم شريعة للمجتمع قد مهد الطريق لسيادة التشريع الإسلامي. وأقفل الباب نهائياً أمام كل تشريع يناوئه أو يخالفه. بل وقطع الطريق على كل من يلتمس التعلات والمعاذير للتسويف والماطلة في تطبيقها من الشعوب العربية والإسلامية التي ما زالت ترزح تحت

شريعة المجتمع بين النظرية والتطبيق \_\_\_\_\_\_\_ 15

<sup>(15)</sup> سورة النساء: آية 19.

<sup>(16)</sup> سورة النساء: آية 11.

<sup>(17)</sup> سورة النساء: آية 11.

<sup>(18)</sup> د. مصطفى كيال وصفي، الدستور الإسلامي ص 12/11.

سطوة الدساتير الزائفة والقوانين المستوردة والأفكار الدخيلة. بتقديم المثل وريادة الطريق الصحيح الذي رسمه رب العزة في كتابه ﴿وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾(19).

#### شريعة المجتمع بين الدستور والقانون:

إن تصور شريعة المجتمع وفق السلم القانوني المتعارف عليه يدعو إلى وضعها في أعلى السلم، والنظر إليها باعتبارها في قوة الدستور. ولكن باستقراء سور القرآن الكريم وآياته تتراجع هذه الفكرة، لوجود الكثير من التفاصيل والأحكام الجزئية والخاصة التي لم نعهدها في الدساتير، ولا تنتظمها أدق فروع القانون تخصصاً وأدناها درجة، وهذا ما يجعل الصورة تختلط ويصعب معها التصنيف المحدد.

وحتى ننتهي إلى رأي لا بد لنا من الموازنة لإظهار الفروق الكبرى بين شريعة المجتمع من ناحية والقواعد الدستورية أو القانونية من ناحية أخرى.

فالقواعد الدستورية وفقاً للمفاهيم الحديثة ـ هي من ابتداع البشر سواء جاءت في صورة منحة من الحاكم، أو عقد بينه وبين الشعب، أو بوضع جمعية تأسيسية من الشعب، أو بسنها من الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء ـ تكتسب هذه الصفة بناء على أحد معيارين:

الأول شكلي: وهو أن ينص عليها في صلب الدستور.

والثاني موضوعي: وهو أن تكون القاعدة متصلة بالأسس التي يقوم عليها البنيان السياسي والاجتهاعي للدولة(20).

والدساتير رغم أن منها ما يوصف بالجمود \_ إتباع طريقة معينة لتعديلها \_ إلا أنها في الجملة تخضع للتعديل، وقد ينتفض الشعب ليغير نظام حكمه ومؤسساته ويعصف بالدستور ويلغيه إلغاء كاملاً.

أما شريعة المجتمع في الجماهيرية ـ القرآن الكريم ـ فهي ليست من وضع بشر ولكنها

<sup>(19)</sup> سورة الانعام: آية 153.

<sup>(20)</sup> المدخل إلى القانون، د. حسن كبرة، ص 232 طبعة 1971، دار المعارف والسلطات الثلاث، د. سليمان الطحاوى، ص 293 الطبعة الثانية، دار الفكر.

<sup>16</sup> \_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

كلام الله الذي أوحى به إلى نبيّه ﴿ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ﴾ (21) ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ﴾ (22) ولا يسري عليها أي من المعيارين السابقين لتحديد القاعدة الدستورية فالقرآن الكريم لم يقتصر على القواعد الدستورية العامة أو القواعد المحددة التي قد ترد في الدساتير المعروفة، ولكنه جاء منهج حياة متكاملا ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ (23) فصل ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ (24) فصل وأحكم في الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان وأجمل فأحاط بجميع الأصول والقواعد الصالحة لكل زمان ومكان، وحوى من المعاني ما لا يمكن حصره في علم ولا يتسع له مسمى دستور أو قانون.

وهي تتسم بالخلود ولا يمكن تعديلها أو تغييرهابحال من الأحوال، فهي ليست من وضع البشر حتى يكون لهم ذلك ﴿ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ﴾ (25) ﴿ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلهاته ولن تجد من دونه ملتحداً ﴾ (26) وهي منزهة عن النقص والزيادة التي قد تتصف بها أعهال البشر، فلا تجوز الزيادة عليها أو النقص منها لأنها كملت بانتهاء الوحي وموت النبي الخاتم الذي ليس بعده نبي ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ (27). وما يكون لقوة في الأرض مها بلغت أن تفعل ذلك لأن الله الذي أنزلها قد تولى حفظها ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخافظون ﴾ (28) والتاريخ خير شاهد على ما نقول فها عهدنا وثيقة حفظها التاريخ أربعة عشر قرناً من الزمان دون أن تمسها يد التبديل والتغيير غير القرآن الكريم، كها أنها ليست محلا

<sup>(21)</sup> سورة الشورى: آية 7.

<sup>(22)</sup> سورة الشورى: آية 53,52.

<sup>(23)</sup> سورة الانعام: آية 38.

<sup>(24)</sup> سورة النحل: آية 89.

<sup>(25)</sup> سورة يونس: آية 15.

<sup>(26)</sup> سورة الكهف: آية 27.

<sup>(27)</sup> سورة المائدة: آية 3.

<sup>(28)</sup> سورة الحجر: آية 9.

للنسخ أو التبديل لأن البشر وهم مستخلفون في الأرض ليس لهم أن يخرجوا عن أوامر الله الذي استخلفهم وليس في استطاعتهم أن ينسخوا كلامه أو يبطلوا العمل به فإن فعلوا فعملهم باطل بطلاناً مطلقاً لخروجهم على حدود وظيفتهم وتعرضهم لما ليس من شأنهم.

وقد عبرت النظرية العالمية الثالثة عن هذه المعاني بإيجاز عند القول بأن: الأصل هو أن أسلوب الحكم هو الذي يجب أن يتكيف وفقاً لشريعة المجتمع لا العكس «إذن شريعة المجتمع ليست محل صياغة وتأليف وتكمن أهمية الشريعة في كونها هي الفيصل لمعرفة الحق والباطل والخطأ والصواب وحقوق الأفراد وواجباتهم. إذ أن الحرية مهددة ما لم يكن للمجتمع شريعة مقدسة وذات أحكام ثابتة، غير قابلة للتغيير أو التبديل بواسطة أي أداة من أدوات الحكم، بل أداة الحكم هي الملزمة بإتباع شريعة المجتمع» (29).

وما ذكرناه من الفرق في الموازنة بين شريعة المجتمع والقواعد الدستورية من حيث المصدر والموضوع والثبات يسري أيضاً على القانون، بالإضافة إلى أن عنصر الإلزام في القاعدة القانونية مادي وسيلته توقيع الجزاء على المخالف. أما في شريعة المجتمع فهو ذاتي في جميع الأحوال وينبع من الالتزام الديني الذي يصحبه الاعتقاد بالجزاء الأخروي، ومادي في بعض الأحوال إذا تضمن جزاءً دنيوياً.

كما أن شريعة المجتمع تتسع لضبط وتنظيم كثير من العلاقات ومشارب السلوك التي لا يعنى بها القانون عادة، كالعلاقة بين العبد وربه، وصلة الرحم ومحاسن العادات والأخلاق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..... إلى غير ذلك مما لا يتسع المجال لحصره واستقصائه ويعجز القانون الوضعى عن احتوائه.

وبهذا ننتهي إلى القول بأن شريعة المجتمع بمفهومها السابق هي أسمى من أي قانون أو دستور عرفته البشرية، والسير على هديها قضاء الله الذي لا راد لحكمه، وتطبيق أحكامها وقواعدها لازمة معتنقيها في كل زمان ومكان.

#### تطبيق شريعة المجتمع:

إن إجماع المؤتمرات الشعبية في الجماهيرية على تقرير أن يكون القرآن الكريم شريعة المجتمع، وورود النص على هذا القرار في إعلان قيام سلطة الشعب يعني من الناحية

<sup>(29)</sup> الكتاب الاخضر، الفصل الأول ص 38.

#### التشريعية النزام هذا الشعب لأمرين:

الأول: أن يكون القرآن الكريم هو المصدر الأساسي للتشريع بحيث تكون كل التشريعات مستمدة منه نصاً أو روحاً.

الثاني: أن كل تشريع يخالف القرآن في نصوصه أو في المبادىء التي جاء بها يعتبر باطلًا، لمخالفته لشريعة المجتمع.

والتعرف على هذين الأمرين يستلزم بحث موضوع تطبيق شريعة المجتمع من الناحيتين النظرية والعملية، مع ملاحظة أني لا أقصد إلى الفصل بين كل من الناحيتين، ولكن فقط ليتسنى في إيجاز ما يحويه القرآن الكريم من الأحكام الكلية والجزئية والإشارة إلى كيفية تضمنه لأصول الاستنباط وقواعده المرنة التي تجعله صالحاً ليكون شريعة لمجتمع القرن العشرين وما بعده، ثم لأعقب ذلك بتوضيح بعض النقاط العملية المتعلقة بالتشريع في إطار شريعة المجتمع في الجاهيرية.

#### شريعة المجتمع أساس للتشريع من الناحية النظرية:

والناظر في كتاب الله الكريم يجد فيه أكبر موسوعة علمية تدعو إلى التوحيد وترسم طريق الهداية، تتحدث عن الحياة الدنيا، وتدعو إلى التفكر والتدبر في الكون والطبيعة وما خلق الله وتضرب الأمثال والقصص من التاريخ للعظة والاعتبار، وتتحدث عن الإنسان في كل أطواره وأحواله، بدايته ونهايته، روحه وجسده، عقله وغرائزه، هديه وضلاله، فضائله ورذائله. تتحدث عن خلق الله من الإنس والجن والملائكة والرسل والأرض والساء والكواكب والأفلاك والبحار وعن الغيب والأخرة والجنة والنار. . . . النح وهذا قليل من كثير، وقطرة من بحر القرآن الزاخر بلاليء المعارف والحكمة وكنوز الهداية والرحمة .

ولعل ما يعنينا هنا هو ما يدخل في مجال التشريع، وهو الأحكام التي جاء بها القرآن لتوجيه السلوك الإنساني وتنظيم حياة الإنسان وتصرفاته وعلاقاته وهي ما يطلق عليها «آيات الأحكام».

ومنها ما يتعلق بالأخلاق ومحاسن العادات والمعروف وسائر الصفات التي يفترض في المؤمن أن يتحلى بها.

ومنها ما يتعلق بتنظيم الحقوق والمعاملات، وهذه التي تعنينا بالدرجة الأولى في مجال التشريع وهي تتنوع بحسب موضوعها إلى:

(أ) ما يتعلق بتكريم الإنسان وتقرير حقوقه الفردية والجياعية، وحقه في ممارستها وفق التصور الإسلامي للحرية والشوري والعدالة والمساواة.

(ب) وما يختص بتأمين الدعوة والأحكام الدولية كالجهاد وما يتعلق به من المعاهدات والفيء والغنائم والأسرى، ومعاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية وتحديد العلاقة بين المسلمين وغيرهم في السلم وفي الحرب....

(ج) ما يختص بتنظيم الأسرة كالزواج والطلاق والنسب والميراث والوصية والولايه على اليتامي وحقوقهم . . .

(د) ما يتعلق بتحديد الجرائم والعقوبات ووسائل الإثبات والتقاضي والتحكيم....

(هـ) ما ينظم العلاقات المالية في المجتمع الإسلامي ويضبط معاملات الأفراد وعقودهم والتزاماتهم.

#### شريعة المجتمع ومصادر التشريع الأخرى:

وبديهي القول بأن آيات الأحكام الواردة في الموضوعات السابقة لا تفي وحدها بتغطية كل ما يتعلق بهذه الموضوعات في جوانبها القانونية. فهي آيات تتضمن قواعد عامة ومبادىء أساسية ولم تعرض لتفاصيل جزئية إلا في حالات قليلة، كها هو الشأن في تحديد أنصبة الورثة، وبعض مسائل الزواج والطلاق، وجرائم وعقوبات الحدود. وهذه ميزة كبرى لشريعة المجتمع وضرب من الإعجاز بصلاحيتها لكل زمان ومكان، لأن موضوع هذه الأحكام متطور ومتغير بتطور الزمان وتغير المكان واختلاف الأحوال فاقتصر فيها القرآن على القواعد العامة والمبادىء الأساسية التي يمكن وصفها بالثوابت التي لا تتغير بالعوامل السابقة، ليكون للمسلمين أن يسنوا نظمهم وقوانينهم فيها وفق مصالحهم وبحسب ما تقتضيهم الحاجة للسايرة الواقع المتطور، وكل هذا في حدود الأسس والقواعد العامة المنصوص عليها، ودون مصالحهم العامة المنصوص عليها، ودون

إخلال بأي حكم جزئي ورد فيه نص قطعي الدلالة.

وهذا مع مراعاة النصوص القرآنية العامة التي تحيل على مصادر أخرى للتشريع بحيث تستمد الأحكام المأخوذة من هذه المصادر قوتها التشريعية من النصوص القرآنية التي الزمت بالأخذ عنها وإتباعها، وأحسن تلخيص لهذه المصادر ما ورد في حديث معاذ بن جبل عندما سأله الرسول عها يفتى به إذا عرض له قضاء فقال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله على كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله على كتاب الله؟ قال: المحد لله الذي وفق رسول رسول الله المحتهد رأيي لا آلو، فضرب رسول الله على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الله المعاذأ على القضاء بالقرآن أولاً، فإن لم يجد فبالسنة لأنها تبين القرآن وتفسره، فإن لم يجد فبالاجتهاد الذي يتسع ليشمل ما أجمع عليه المجتهدون، وما يهتدي إليه المجتهد من المصادر التي تثبت لديه حجيتها من القرآن كالقياس والاستحسان والاستصحاب والمصلحة. . . المنادر التي تحدث عنها الأصوليون كأدلة لثبوت الأحكام .

وعلى هذا فإن القرآن الكريم يعتبر هو المصدر الوحيد للتشريع وهو عمدة الشريعة وأصل أدلتها، وكل مصادر وأدلة التشريع الأخرى ترجع إليه لأنها تبينه وتوضحه أو لأنها تستمد حجيتها في الدلالة على الأحكام من النص القرآني على حجيتها واعتبارها دليلًا على الحكم الشرعى.

فالسنة النبوية: وهي أقبوال النبي محمد والعالم وتقريراته قد تضافرت النصوص القرآنية على حجيتها وأنها مكملة للكتاب في بيان الأحكام الشرعية ومعاضدة له، ولذلك لم يفصلها الإمام الشافعي عنه في البيان واعتبرها هي والكتاب نوعاً من الاستدلال يعد أصلا واحداً وهو النص، وهما متعاونان في بيان الشريعة تعاوناً كاملاً. ولقد قال الشاطبي في هذا المقام: «ولا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة، لأنه إذا كان كلياً وفيه أمور كلية كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه» (31) استناداً إلى قوله تعالى: ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزّل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ (32) وقوله تعالى: ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا

<sup>(30)</sup> سنن أبي داوود ح 3، ص 303.

<sup>(31)</sup> نقلاً عما ورد في أصول الفقه، للشيخ محمد أبو زهرة ص 106.

<sup>(32)</sup> سورة النحل: آية 44.

الرسول لعلكم ترحمون ﴾ (33) حيث أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دون بيان لعدد الصلوات وصفاتها وأوقاتها وكذلك في الزكاة مع أمره بطاعة الرسول الذي أسندت إليه مهمة البيان المتضمن لتفصيل ما أجمل وتحرير ما أشكل.

ومع ذلك فهي أصل للتشريع قائم بذاته دلّ على حجيتها من القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُم تحبون الله فاتبعوني يجبيكم الله ﴾ (34) وقوله ﴿ يأيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾ (35) وقوله ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ﴾ (36) وقوله ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (37) وقوله ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (37) وقوله ﴿ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم عنه تهدون ﴾ (38) وقوله ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر . . ﴾ (39) وقوله ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ (40)

هذا علاوة على النصوص التي تثبت أنه يتكلم عن الله تعالى مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطُقُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ عَنْ الْهُوى إِنْ هُو إِلا وَحِي يُوحِى ﴾ (41) وقوله: ﴿ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيها ﴾ (42).

وبهذا ثبت بالقرآن حجية السنة الصحيحة الثابتة، بمعنى أن ما ورد فيها من الأحكام

<sup>(33)</sup> سورة النور: آية 56.

<sup>(34)</sup> سورة آل عمران: آية 31.

<sup>(35)</sup> سورة النساء: آية 59.

<sup>(36)</sup> سورة الاحزاب آية 36.

<sup>(37)</sup> سورة الحشر: آية 7.

<sup>(38)</sup> سورة الأعراف: آية 158.

<sup>(39)</sup> سورة الأحزاب: آية 21.

<sup>(40)</sup> سورة النور: آية 63.

<sup>(41)</sup> سورة النجم: آية 4,3.

<sup>(42)</sup> سورة النساء: آية 113.

يكون قانوناً واجب الاتباع بصريح النصوص القرآنية، فهي تكون مع القرآن المصدر الثاني للتشريع، ورتبتها في الاعتبار بعد رتبة القرآن لأن ثبوتها في الغالب ظني وثبوت القرآن قطعي ولا شك أن القطعي مقدم على الظني، وهذا لا يعني القول بوجود تعارض بينها لأن ما ورد في السنة من الأحكام هي بالنسبة للنصوص القرآنية لا يعدو واحداً من ثلاثة (43).

المحكم مصدران وعليه دليلان، أحدهما مثبت وهو النص القرآن، وفي هذه الحالة يكون للحكم مصدران وعليه دليلان، أحدهما مثبت وهو النص القرآني، والثاني مؤيد وهو السنة. مثل قول الرسول على « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه » (44) مع قوله تعالى: في يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم في (45) ومثل قوله عليه السلام: « استوصوا بالنساء خيرا. . . . في (46) مع قوله تعالى: في وعاشروهن بالمعروف في (47) وغير هذا كثير مما جاء في السنة من الأحاديث الدالة على أحكام وردت في القرآن كحرمة الشرك وشهادة الزور وقتل النفس المعصومة وحقوق الوالدين . . . . .

٢ ـ وإما أن تكون شارحة ومفسرة لنصوص القرآن، بحيث تبين نصاً مجملاً في القرآن، أو توضح منه مشكلا، أو تقيد مطلقا، أو تخصص عاما، مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ (48) والأمثلة على تفسير السنة للقرآن بالأوجه السابقة كثيرة منها: أن الله تعالى أمرنا بالصلاة في القرآن الكريم من غير بيان لمواقيتها وأركانها وعدد ركعاتها، فبينت السنة كل ذلك وقال على ورد في القرآن وجوب الزكاة من غير بيان لمقدارها ولا لما تجب فيه من الأموال ولا لشروطها فبينت السنة كل ذلك.

وورد في القرآن عقوبة السارق بقوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. . . ﴾ (50) دون تحديد لأي اليدين تقطع ولا لموضع القطع فجاءت السنة

<sup>(43)</sup> الرسالة للشافعي. ص 91، وانظر: أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف. ص 39.

<sup>(44)</sup> بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الحافظ ابن حجر. ص 108.

<sup>(45)</sup> سورة النساء: آية 29.

<sup>(46)</sup> سبل السلام للصنعاني ص 3، ص 136.

<sup>(47)</sup> سورة النساء: آية 19.

<sup>(48)</sup> سورة النحل آية 44.

<sup>(49)</sup> بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ ابن حجر ص 38.

<sup>(50)</sup> سورة المائدة: آية 38.

وبينت أن القطع من رسخ اليد اليمني.

ودل قوله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ (51) على حق كل ولد في الميراث سواء كان قاتلا أو غير قاتل فجاءت السنة وخصصت هذا العموم بغير القاتل وليس للقاتل ميراث » (52).

٣ - وإما تكون منشئة لحكم جديد ليس في القرآن نص عليه وليس هو زيادة على نص قرآني، ومن ذلك ما ثبت من السنة في القضاء بالشاهد واليمين، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وميراث الجدات، ولزوم الشهادة في الزواج والتفريق بين الزوجين باللعان....

وبعض العلماء يرى أن السنة من هذا النوع هي مصدر مستقل للتشريع، فقد قال الشوكاني: إعلم أنه قد اتفق من يعتد برأيه من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقد ثبت عنه أنه قال: «ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه...» (53) أي أوتيت القرآن ومثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن. (54)

في حين يرى بعض العلماء أنه ما من حكم جاءت به السنة إلا وله أصل في القرآن سواء كان هذا الأصل قريباً أو بعيداً، وقد نقل الشافعي هذا الرأي في رسالته وقرره الشاطبي في الموافقات بقوله: «إن السنة في معناها راجعة إلى الكتاب فهي تفصيل مجمله وتوضيح مشكله وبسط مختصره وذلك لأنها بيان له وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنْوَلْنَا إليكَ الذَّكَرُ لَتَبِينَ لَلنَاسَ مَا نُولَ إليهم ﴾ (55) فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية، وأيضاً ما دل على أن القرآن هو كلي الشريعة وينبوع لها، ولأن الله جعل القرآن تبياناً لكل شيء فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة (56).

ونحن نقول إن هذا الاختلاف ليس له نتيجة لأن الجميع متفقون على أن القوة

<sup>(51)</sup> سورة النساء: آية 11.

<sup>(52)</sup> نيل الأوطار، للشوكاني جـ 6، ص 79.

<sup>(53)</sup> سنن أبي داوود جـ 4، ص 200.

<sup>(54)</sup> إرشاد الفحول، للشوكاني ص 33، وأنظر: أصول الفقه الاستاذ محمد الزحيلي ص 178.

<sup>(55)</sup> سورة النحل: آية 44.

<sup>(56)</sup> الموافقات للشاطبي جـ 4، ص 11.

الإلزامية للسنة مستمدة من القرآن، وهذا هو ما عناه أصحاب الرأي الثاني بقولهم: إنه ما من حكم جاءت به السنة إلا وله أصل قريب أو بعيد في القرآن.

في حين اختصر أصحاب الرأي الأول المسافة معتمدين في حجية السنة على النصوص القرآنية التي ألزمت بطاعة الرسول والتي حذرت من مخالفته مما دل على أن قضاءه وأوامره تشريع واجب الامتثال والطاعة.

وبهذا فإن أهمية السنة للتشريع تتضح في الاحتياج إليها لفهم النصوص القرآنية التي يتعذر فهمها وتحتاج إلى مزيد من البيان بالوحي والإلهام وهو ما كان يقوم به النبي علاوة على ما كان يجيب به على عدد لا يحصى من أسئلة أصحابه وغيرهم عمن أخذوا عنه الدين، وهذه التفسيرات والأجوبة أصبحت مصدراً كبيراً لفهم مرامي النصوص القرآنية مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي لا في مبادئه وأصوله فحسب ولكن في الفروع التي تتصل بحياة الناس وعلاقات بعضهم ببعض (57).

ويأتي بعد القرآن والسنة المصدر الثالث الذي يليها في المرتبة وهو التشريع بالرأي، أو الاجتهاد بمعناه الواسع الذي يشمل الاجتهاد الجهاعي ـ الاجماع ـ والاجتهاد الفردي ـ وهما من المصادر المتفق عليها، ثم يليها من المصادر المختلف فيها كل ما ثبتت حجيته كدليل للأحكام بقرآن أو سنة ومن أهم هذه المصادر الاستحسان، والعرف، والمصلحة، وسد الذرائع، والاستصحاب. . .

فالاجتهاد بطرقه المتعددة يستمد حجيته في الاستدلال به على الأحكام من نصوص القرآن والسنة ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾(58)

فالأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول أمر باتباع القرآن والسنة، والأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمين أمر بإتباع الحكم الذي يتفق عليه المجتهدون من المسلمين لأنهم أولو الأمر التشريعي من أهل الشورى. والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر بإتباع القياس ودليل العقل مع اعهال القواعد الكلية ومقاصد الشريعة العامة، وفي هذا

شريعة المجتمع بين النظرية والتطبيق ـــ

<sup>(57)</sup> أنظر: من فلسفة التشريع الإسلامي، الاستاذ فتحي رضوان ص 11.

<sup>(58)</sup> سورة النساء: آية 59.

رد للمتنازع فيه إلى الله ورسوله، لأنه إلحاق للوقائع محل النزاع بالوقائع المنصوص عليها عند التساوي في علم الحكم، أو إستنباط الحكم من القرآن والسنة بطريق غير مباشر (59).

وقد روى سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب أنه قال: قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة، قال: وإجمعوا له العالمين، أو قال العابدين ـ من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي أحد. ولما ولى عمر شريحاً قضاء الكوفة قال له: انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك واستشر أهل العلم والصلاح (60).

أما الاجماع والقياس بوجه خاص فقد احتج لها بأدلة كثيرة نذكر منها: للاجماع: قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ يَشَاقَـقَ الرسول مِنْ بَعْدُ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرُ سَبِيلَ المؤمنين نولُهُ مَا تُولَى وَنَصِلُهُ جَهْنُمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ (61) والظاهر أن اتباع غير سبيل المؤمنين مقصود به في غير مشاقة الرسول لأنها تتضمنه قطعاً. فاتباع غير سبيل المؤمنين يعني مخالفتهم فيها أجمعوا في غير مشاقة الرسول لأنها تتضمنه قطعاً. فاتباع عا أجمعوا عليه واجباً على كل مسلم.

وروي عن النبي ﷺ في هذا المعنى آثـار كثيرة منها قوله: « لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجمع أمتي على خطأ، لا تجمع أمتي على ضلالة، ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (62).

ورغم ما يمكن أن يقال عن الإجماع كمصدر للتشريع في أنه يتعذر الاعتباد عليه وتحققه بالشروط التي وضعها له علماء الأصول، فربما يكون من الممكن الاستفادة من الاجتهاد الجماعي في البلد الواحد أو أكثر بصيغة الإجماع كما كان يقال إجماع أهل المدينة، وإجماع العترة. . . الخ. وهذا له قيمته العلمية في صياغة القوانين من أهل الاختصاص العلماء ـ وإقرارها ممن لهم حق التشريع في الدولة. وهذا يدعمه ما ورد في النص القرآني من قوله تعالى : ﴿ وأولي الأمر منكم ﴾ وله من التاريخ الإسلامي وسير الصحابة أكبر شاهد، فقد كان أبو بكر رضى الله عنه إذا أعياه أن يجد حكماً للمسألة في الكتاب أو السنة

<sup>(59)</sup> انظر أعلام الموقعين، لابن القيم جـ1 ، ص 48، اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص 21.

<sup>(61)</sup> سورة النساء: آية 115.

<sup>(62)</sup> انظر: في هذه الأحاديث ومراجع تحقيقها، أصول الفقه الإسلامي، د. محمد الزحيلي ص 187.

<sup>26</sup> \_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وكان عمر من بعده يفعل ذلك (63). وللقياس: بقوله تعالى: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ (64) وليس الرد إلى الله والرسول فيها لم يرد فيه نص محدود إلا بتعرف الأمارات الدالة منها على ما يرميان إليه وذلك بتعليل أحكامها والبناء عليها وذلك هو القياس.

كما أن الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المشتملة على الأحكام قد ينص فيها على علة الحكم وقصد الشارع منه كما في قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ﴾ (65) في تشريع القصاص وبيان حكمته. وقوله تعالى: ﴿ ... إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ (66) في والبغضاء في الخمر وبيان علته. وكقول النبي : ﴿ إنما نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فكلوا وادخروا (67) وكان قد نهى الصحابة إدخار لحوم الأضاحي ثم أباحه لهم مبيناً علّة النهى.

وتعليل الأحكام أو إناطتها بمقاصد شرعية مع صريح قوله تعالى : ﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار ﴾ (68) دليل على حجية القياس حيث لا نص، بحيث إذا تحققت العلة أو المقصد الشرعي المنصوص عليهما في واقعة لا نص فيها أمكن إلحاقها بالمنصوص عليه في الحكم والاعتبار المأمور به هو رد الشيء إلى نظيره، فيكون معناه إعطاء الشيء غير المنصوص عليه حكم نظيره في الوصف المقتضى للحكم المنصوص عليه.

وكذلك القول في بقية المصادر المختلف فيها، فإن من قال بحجيتها في الاستدلال استند في هذه الحجية إلى نصوص تدعمها من الكتاب والسنة. وبذلك فإن مشروعية

شريعة المجتمع بين النظرية والتطبيق \_\_\_\_\_\_

<sup>(63)</sup> أصول التشريع الإسلامي، الاستاذ علي حسب الله ص 12.

<sup>(64)</sup> سورة النساء: آية 59.

<sup>(65)</sup> سورة البقرة: آية 179,178.

<sup>(66)</sup> سورة المائدة: آية 91.

<sup>(67)</sup> سنن أبي داوود جـ3، ص 99.

<sup>(68)</sup> سورة الحشر: آية 2.

الأحكام أو القوانين التي تستند إليها مستمدة أصلا من المصدر الأول الذي هو القرآن الكريم.

وبهذا ثبت أن القرآن الكريم هو أصل مصادر التشريع الإسلامي في جملتها. وكلها مستمدة منه نصاً أو روحاً، وهذا ما حفظ له إمكانية الاستمرار في حكم العلاقات البشرية وجعله صالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان، دون أن يضيق بأحكام للوقائع والحوادث المتجددة التي يحتاج إليها المجتمع لضبط علاقاته وتحقيق مصالحه وغاياته التي تتفق وفطرة الانسان وما حباه به الله من صفات التكليف والتكريم ليكون خليفته في أرضه محكوما بشرعه.

#### شريعة المجتمع وطرق الاستنباط:

تقدم لنا القول بأن القرآن الكريم هو أصل مصادر التشريع الإسلامي وعمدتها، وأن تلك المصادر جميعاً ترجع إليه إما لأنها تؤيده وتفسره، أو لأنها لم تعتبر حجة ومصدراً إلا بدلالة القرآن عليها.

ومصادر التشريع في مجملها تنقسم إلى نوعين: مصادر نصية وهي القرآن والسنة. ومصادر غير نصية وهي ما عدا المصدرين السابقين، وإن كانت في جملتها مستنبطة من النصوص ومشتقة منها ومعتمدة عليها.

وبالنسبة للنوع الأول ـ المصادر النصية ـ وأخص منها بالذكر النصوص القرآنية لأن ما يسري عليها في قواعد الاستنباط وطرقه صالح لاستنباط الأحكام من جميع النصوص التشريعية سهاوية كانت أم وضعية، فإن طرق استنباط الأحكام منها متوقف على نوعين من القواعد:

النوع الأول: القواعد اللغوية لتحديد علاقة الألفاظ بمعانيها الوضعية أو العرفية أو الشرعية، وما يفهم من التراكيب اللغوية بالعبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء، ودرجة وضوح دلالة النص أو عدم وضوحها، كأن يكون نصاً أو ظاهراً أو مفسراً أو محكماً أو خفياً أو مشكلاً أو مجملاً أو متشابهاً أو مشتركاً أو عاماً أو خاصاً، وإفادته للحكم ونوعها كأن يكون منسوخاً أو أمراً أو نهياً. . . إلى غير ذلك من القواعد الضابطة التي لا يتسع المقام لأكثر من الإشارة إليها باعتبارها لازمة لاستخراج الأحكام من النصوص وتمييز قطعي الدلالة من ظنيها.

النوع الثاني: قواعد معنوية أو شرعية نؤخذ بالاستقراء من الطرق التي سلكها الشارع في 28\_\_\_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

تقرير أحكامه، ومن المقاصد التي رمى إليها بتشريعه. وفي هذا يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف: وإن دلالات الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل عدة وجوه، والذي يرجح واحداً من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع، ولأن بعض النصوص قد تتعارض ظواهرها والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها أو يرجح أحدها هو الوقوف على مقصد الشارع، ولأن كثيراً من الوقائع التي تحدث ربما لا تتناولها عبارات النصوص وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية، والهادي إلى هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع، (69).

والمقاصد التي ترمي الشريعة إلى حفظها إما مقاصد ضرورية وهي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية وتنحصر في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. أو مقاصد حاجية وهي التي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ودفع الحرج عنهم ليتحملوا مسؤولية التكاليف وتتيسر لهم سبل العيش وطرق التعامل. أو مقاصد تحسينية وهي فعل ما تقتضيه المروءة ومحاسن العادات واجتناب كل ما تأنف منه العقول الراجحات.

والقواعد المستنبطة من أحكام الشارع ومقاصده كثيرة منها على سبيل المثال: الأصل في الأشياء الإباحة، تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، الضرورات تبيح المحظورات، لا ضرر ولا ضرار، الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، يتحمل الضرر الحاص لدفع الضرر العام.....

هذا وقد قصدت من هذه الإشارة السريعة المختصرة إلى طرق الإستنباط بيان علاقتها بالمصادر النصية، لأن استخلاص الأحكام الشرعية من النصوص الثابتة لا يتيسر إلا بسلوك هذه الطرق والتعرف على قواعدها ودلالاتها، وبالتالي فهي الطريق إلى التطبيق العملي لنصوص الشارع ومعرفة الأحكام التي تؤخذ منها. ويضاف إلى هذا بالنسبة للقرآن الكريم سلوك المنهج العلمي في أصول التفسير، وخاصة ما يتعلق منه بمعرفه أسباب النزول والنسخ والتفسير بالأثار المروية عن النبي والصحابة.

#### شريعة المجتمع والتراث الفقهي:

وإذا كنا قد انتهينا إلى أن مصادر التشريع المختلفة وطرق الاستنباط وأصول التفسير

هي الأدوات التي يتم بواسطتها معرفة الحكم الشرعي، والتي لا يمكن الاستغناء عنها أبدأ عند تطبيق القرآن الكريم شريعة للمجتمع، فإن الأمر يختلف بعض الشيء بالنسبة لآراء الفقهاء الاجتهادية.

ذلك أن ما كتبه الفقهاء في مختلف العصور وزخرت به مكتبات العالم الإسلامي في فقه الشريعة منه ما هو متفق عليه بينهم جميعاً لإستناده إلى نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهذا بما لا يختلف فيه لاحق عن سابق ولا مجال فيه للاختلاف. ومنه ما هو مختلف فيه لاستناده إلى نص قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو ظني الثبوت قطعي الدلالة، أو ظني الثبوت قطعي الدلالة، أو ظني الثبوت ظني الدلالة، أو لأنه من الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص محدد في الموضوع، بأن ترك حكمها لتقدير أولي الأمر في التشريع، أو كانت من الأمور غير المعروفة من قبل والحادثة وفق سنن التطور وما تتبعه من علاقات ومعاملات متجددة، فانطبق عليها القول بأن النصوص متناهية لكن الحوادث غير متناهية، وكان لا بد من البحث لها عن حكم جديد باستنباط هذا الحكم عن طريق الاجتهاد الفقهي الذي قد لا يكون مستنداً إلى نص من الكتاب أو السنة تفسيراً أو قياساً، وإنما يستند إلى القواعد العامة في الاستنباط، وتمليه المصلحة وملاءمات الظروف الزمانية والمكانية المحيطة بالحادثة على الحكم. ومثل هذا الحكم عرضة للتغير إذا تغيرت الظروف والأحوال التي دعت إليه.

مثل هذه الآراء الفقهية على كثرتها ليست لها أية صبغة إلزامية إلا من حيث اعتقاد صحتها وصلاحيتها. وقديماً قال أبو حنيفة عن آراء فقهاء التابعين وأقوالهم «هم رجال ونحن رجال» بمعنى أن لنا أن نجتهد ونتخير من الأقوال ما نشاء دون أن يكون علينا أن نلتزم باجتهادهم وآرائهم.

ولعل من المفيد الإشارة إلى أن أئمة المذاهب الذين تعصب لهم من تعصب وأحيطت أقوالهم بهالة من التقديس قربتها من النصوص الشرعية، كانوا أكثر الناس حرصاً على بيان منزلة آرائهم وأقوالهم، وأشدهم نكيراً على التقليد والقعود عن الأخذ بأسباب الإجتهاد ومعرفة موارد الأدلة ومصادرها.

فقد روي عن أبي حنيفة قوله: لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، وقوله علمنا هذا رأي لنا وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن منه فهو الصواب. وعن الإمام أحمد قوله: لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم وخذ عمرهم وخذ عليم الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة، لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية ويعرف مذاهبهم (70.

وما إطلاق عصر التقليد والتأخر العلمي على فترة ما بعد القرن الرابع الهجري إلا نتيجة للعزوف عن الاجتهاد وانتشار التقليد، وما تبعه من التعصب المذهبي، وتخلف الفقه عن مسايرة ركب الحضارة ونتاجها الجديد بما له من أثر في السلوك والأعراف وأنواع المعاملات. وهكذا سادت طيلة القرون السابقة دعوى الإجماع على إغلاق باب الاجتهاد، وقد كانت في بدايتها دعوى أريد بها الخير للشريعة بسد الباب أمام أنصاف الفقهاء وشذاذهم من الوصوليين الذين تخصصوا في فتاوى الأمراء والحكام وحل مشاكلهم السياسية والقانونية، وأمام أولئك المدعين الذين لم يتأهلوا للاجتهاد حقاً وأرادوا ولوج هذا الباب لسبب أو لأخر، ولكنها إنتهت إلى ركون إلى التقليد، وتخلف عن مسايرة الوقائع المتجددة مما حدا بالمصلحين منذ القرن السادس الهجري وحتى الآن إلى تجديد دعواتهم بين كل حين وحين إلى الاجتهاد وتجديد هذا الفقه ببحث كل واقعة جديدة والخلوص إلى حكم شرعي لها يتفق مع القواعد والأهداف العامة للتشريع الإسلامي.

ولا شك أن هذا المعنى تتضمنه مقولة «القرآن الكريم شريعة المجتمع» لكن دون إهمال لهذا التراث العريض، ودون افتئات على عباقرة عصوره المتعددة أو تسفيه لأرائهم التي انتهوا إليها وفق ظروف ومعطيات قد تكون مختلفة جداً عها نحن عليه الآن.

فالطريق هو أن نبحث ما قالوا وأدلتهم، وحيثيات قضاياهم وأحكامهم وبعد الإلمام بها وبمداركها يمكن أن نصل إلى الرأي الصواب، سواء باختيار رأي مما قيل، أو باستحداث ما هو أكثر منه مناسبة للعصر أو أدنى إلى روح الشريعة ومقاصدها. وهذا ما يطلق عليه تغير الأحكام بتغير الزمان، سواء كان هذا التغير بسبب حدوث أوضاع تنظيمية اقتضتها أساليب الحياة، أو بسبب التغير الذي قد بجدث في سلوك الأشخاص وأخلاقهم مما يستدعي تدابير جديدة بأحكام متجددة وفق المبدأ الشرعي الثابت وهو جلب المصالح ودرء المفاسد وتحقيق ما فيه نفع المجتمع الإسلامي في ضوء مبادىء الإسلام وقواعده العامة كالتيسير ورفع الحرج وسد الذرائع وغيرها من أدوات السياسة الشرعية.

شريعة المجتمع بين النظرية والتطبيق \_\_\_\_\_\_\_ 31\_\_\_\_

<sup>(70)</sup> انظر: تاريخ التشريع الإسلامي، د. عبد العظيم شرف الدين ص 206. والمدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي، المستشار علي علي منصور ص 161.

#### كيفية التشريع المستند إلى القرآن الكريم:

وإلى هنا أعتقد أن التصور النظري لشريعة المجتمع كأساس للتشريع بدا واضحاً بعض الشيء ولو من جوانبه الرئيسية والهامة على الأقل. ويبقى أن نعرج على الناحية التطبيقية. وهي كيف يكون القرآن الكريم شريعة المجتمع التي يهتدى بها ويحتكم إليها ويصدر عنها فيها يسنه من التشريعات؟. وفي هذا تجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه الصورة مألوف جداً ولا يعوزه الرضا والقبول من جماهير الأمة التي تجد فيه تجسيداً لقناعاتها ومعتقداتها الدينية، بحيث يبدو الأمر طبيعياً وفي غاية التلقائية، فالمجتمع متشوق لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادثها، رافض لكل ما يبدو متعارضاً مع تعاليمها أو مستهجناً وغريباً في خططها وتوجيهاتها، وخير دليل على هذا اختياره لأن يكون القرآن الكريم شريعة

ولكن يدق الأمر بعض الشيء ويثور التساؤل والجدل عند التعرض للتفاصيل والجزئيات، كأسلوب ومجال الشورى التي تعتبر الطابع المميز للمجتمع الإسلامي، وتحديد من هم أولو الأمر الواجبة طاعتهم، ثم من لهم أهلية التفسير والاستنباط، ثم التصور العملي لحركة سن القوانين من الاقتراح والصياغة ثم الموافقة والإصدار وفق نهج يعتمد القرآن الكريم شريعة للمجتمع؟ وسنشير برأي حول كل النقاط السابقة.

#### أسلوب وكيفية الشورى:

تعتبر الشورى الطابع المميز للنظام السياسي الإسلامي والسمة البارزة على ما يحويه هذا النظام من مبادىء الحرية والمساواة التي تحتم أن يكون أمر المسلمين شورى فيها بينهم لا يقدم منهم أحد على غيره إلا بحقه، ولا يحجر فيه على رأي عاقل منهم أن يبدي على الملأ، وبهذا فهي الوصف الملازم للمجتمع الإسلامي كها جاء في القرآن الكريم ﴿ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ﴾ (٢٦). وما أمر النبي على بمشاورة أصحابه في قوله تعالى: ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ (٢٦) مع العلم بأنه مؤيد بالوحي ومستغن به عن طلب صواب الرأي من الصحابة إلا بقصد تعدية الحكم إلى من بعده حتى تصير الشورى سنة في الأمة ويتربى المجتمع الإسلامي على ممارستها وتحمل بعده حتى تصير الشورى سنة في الأمة ويتربى المجتمع الإسلامي على ممارستها وتحمل تبعاتها، محققاً بذلك أسمى درجات الديمقراطية لأفراده بإشراكهم مباشرة في اتخاذ القرار،

<sup>(71)</sup> سورة الشورى: آية 38.

<sup>(72)</sup> سورة آل عمران: آية 159.

والاعتراف لهم بهذا الحق والواجب، وهو ما نطلق عليه اليوم «حكم الشعب نفسه بنفسه».

وهنا يبرز السؤال المهم حول الأسلوب الذي تمارس به الشورى وكيفية إبداء الرأي والاختيار، والأغلبية اللازمة لاعتهاد الرأي . . . ؟ لتلحقه الإجابة التي قال بها أغلب فقهاء المسلمين وهي : إن الإسلام لم يأت بأسلوب خاص للشورى بل ترك أمر ممارستها وتنفيذها للمجتمع ليختار من أساليبها وكيفياتها ما يتناسب معه ويكون أجدى في الوصول إلى الغاية التي من أجلها شرعت الشورى. ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن البعض قد غالى بعض الشيء باعتهاد صورة معينة لمهارسة الشورى ووصفها بأنها الصورة التي وردت في السنة كتطبيق دقيق للشورى المنصوص عليها في القرآن (73).

ونحن مع تأكيدنا لورود مثل هذه الصورة عن النبي الله إلا أنا نجد لها صوراً أخرى في تطبيقات النبي والصحابة من بعده نشير في ذلك الى ما يروى من استشارة النبي الله الي يكر وعمر في أسرى بدر، واستشارته لنوفل بن معاوية الديلي في حصار الطائف، وأخذه بما أشار به عليه الحباب بن المنذر في اختيار المكان في وقعة بدر، وما يروى عن تشاور بعض الصحابة في اختيار خليفة للرسول بعد وفاته، وما فعله أبو بكر من المشورة قبل حروب

<sup>(73)</sup> انظر: بحثاً مقدَّماً عن الشورى إلى كلية القانون من إعداد ابراهيم السوري ص 116، وفي هذا الرأي أيضاً انظر: الشيخ محمد ابو زهرة، المذاهب الإسلامية ص37، الاستاذ محمد يوسف موسى، نظام الحكم في الأسلام ص118. وقد استبعد بعض الكتاب هذه الصورة استبعاداً كاملاً وحاول هدمها من عدة جوانب ننقل منها بتصرف:

أ- إنه بعد أن أستعرض الآيتين ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ و﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ كدليل على مشاركة الأمة الإسلامية كلها في شؤون الحكم. تدل وأما وقد انتهينا من بيان هذين الدليلين اللذين ولدا من بطون الفكر النظري ميتين، فإننا نتقل إلى بيان كيف ننقلها إلى مقرهما الأخير في أحد قبور عجائب الفكر السياسي الإسلاميه!! وقال: إن الآية الأولى نزلت بمكة ولم يكن الرسول في تلك المرحلة يعمل على وضع نظام الدولة وإنما كان يقوم بنشر الدعوة، وأما الآية الثانية فالخطاب فيها موجه إلى الرسول والصحابة.

ب- كما تساءل في عجب كيف يجوز الأدعاء بأن مبدأ الشورى في الإسلام من مقتضياته الأخذ بنظام الديمقراطية المباشرة لا يمكن الديمقراطية المباشرة لا يمكن تطبيقها إلا في دويلة صغيرة وفي عدد قليل من الناس.

ج - قال: إنَّ القول إن الإسلام أو مبدأ الشورى يتطلب الاخذ بالديمقراطية المباشرة هو قول يتعارض مع خصائص الشريعة الإسلامية في المرونة وعدم الجمود كيا يتعارض مع ما سارت وتسير عليه سنة التاريخ بصدد أنظمة الحكم. . . . عن محاضرة عبد الحميد متولي ـ في مبدأ الشورى في الإسلام ص 28 وما بعدها الطبعة الثانية عالم الكتب.

الردة، وكذلك ما فعله عمر في بعض الفتوحات وإنشاء الدواوين وقسمة الأرضين.... الخ<sup>(74)</sup>. رغم ما قد يقال من الفرق بين هذه الصور من الشورى التي تعتبر في أغلبيتها نوعاً من الاسترشاد والاستشارة الخاصة التي تختلف في معناها عن الشورى كنظام سياسي وصورة لمهارسة السلطة.

ونحن إذ نثني على الرأي الذي لا يعتمد صورة محددة أو أسلوباً معيناً للشورى لا نرمي إلى التقليل من أهمية أي تطبيق بعينه وخاصة ما يجري عليه النظام الجهاهيري من تقسيم المجتمع إلى مؤتمرات شعبية أساسية تمارس ديمقراطية الشورى في جو مفتوح وعلى مرأى من شعوب الأرض جميعاً. ولكن نرمي الى الحيلولة دون غل أيدينا عن إحداث أي تعديل قد يفرض نفسه للمصلحة العامة، أو لمصلحة جزئية، أو لطبيعة المواضيع التي تطرح للنقاش، بل قد يتعين لمصلحة نظام الشورى نفسه الذي يعتقد البعض أنه في ذاته مطلب كالعدل يجب تحقيقه من أقرب الوسائل إليه توصيلا. فإذا رسمنا صورة محددة الأسلوب الشورى ونظامها وأضفينا على هذه الصورة تحديداً شرعياً توقيفياً فسنقع في الحرج لا محالة إذا ما جدّت ظروف أو وقائع تستدعى أي تعديل أو تحوير في ممارسة الشورى.

#### نطاق الشورى ومجالها:

أما عن بجال الشورى فهو بصفة عامة يتحدد بالمسائل الدنيوية التي ليست متعلقة بالعقيدة أو العبادات بما لم يرد لها حكم محدد في الكتاب أو السنة، وبعبارة أدق فإن بجال الشورى هو الأمور التنفيذية التي تهم الوطن والمواطن سياسية كانت أو إدارية أو مالية، (<sup>75)</sup> بحيث يناقشها كل الشعب ويدلي برأيه فيها ويكون التنفيذ لقرار الأغلبية عملا بأن السلطة للشعب ولا سلطة لسواه. وإذا كان ما عهدناه في الدورات السابقة للمؤتمرات الشعبية هو أن يعرض على هذه المؤتمرات كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية، بل والتشريعية أحياناً، بحيث تناقش السياسة الداخلية من ميزانية إدارية وتنموية وقرارات متعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة. . . . وتصعيد الأمناء واختيار اللجان، ومناقشة وإقرار بعض القوانين، وما يتعلق والزراعة . . . .

34 علة المدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(74)</sup> الوجيز في المبادىء السياسية في الإسلام ص 134 تأليف سعدي أبو حبيب، الطبعة الأولى ـ دار البلاد. والشورى في الإسلام، للأستاذ عبد الغني محمد بركة ص 57. مطبوعات مجمع البحوث ـ بالأزهر.

<sup>(75)</sup> وهي بهذا المعنى الذي اخترناه ترادف سلطة الشعب أو الحكم الديمقراطي المباشر، في حين يضيَّق البعض من نطاقها حتى يجعلها خاصة في شؤون الحرب، ويرى البعض أنها لا تكون إلا في المسائل الهامة والخطيرة كالتي تطرح للاستفتاء العام المباشر وفق بعض الدساتير الحديثة.

بالسياسة الخارجية من إقرار للمعاهدات وتحديد للمواقف من الدول المختلفة وفق ما يبدر منها نحو الجماهيرية. فإن لنا وجهة نظر فيها يتعلق بالمسائل الفنية والعملية وأخص منها بالذكر وضع القوانين. ذلك أنه يجب التمييز بين نطاق الشورى أو الحكم الشعبي من ناحية، وبين التشريع والأنشطة العلمية والفنية الدقيقة من ناحية أخرى. فالشعب وإن كان هو المالك للسلطة والثروة والسلاح وهو الحاكم والمشرع والمنفذ. . إلا أن هذا لا يعني أن هذه السلطات والإمكانات موزعة عليه بأفراده، وأن المارسة اليومية والتطبيق الفعلي مشاع فيه حتى يصح لفرد ما أن يتصرف وفق هذا ليمتحن ما ينوبه من السلطة أو الثروة أو غيرها، كها لا يعنى أن تكون ممارسة السلطة وما تخوله بعد ذلك من أمور التنفيذ ودقائقه هي لمجموع الشعب، لأن كلتا الصورتين متعذرة إن لم تكن مستحيلة وغير منطقية إن لم تكن ضربا من الخيال. بل يعني أن يكون الحكم شعبياً والقرار شعبياً، وكل ما يحدث في الوطن وخاص به ينبع من إرادة شعبية وفق أسلوب معين للشورى، وليكن أسلوب المؤتمرات الشعبية التي بمكنها أن تعطى المؤشرات العامة للتوجهات المطلوبة شعبياً والتقرير بنعم أو لا، كقبول أو رد ما يعرض عليها من آراء أو مذكرات، وإقرار أو رفض ما يطرح أمامها من الخطط والمشاريع. وكل هذا بعد أن يكون هناك بيان كاف وتبرير مقنع لكل ما يعرض اعتهاده على أن أفهام المخاطبين مختلفة ومداركهم متفاوتة، وما سيتخذونه من قرار سينالهم جميعا عائده خيراً كان أو غيره. ولهذا قيل بحق إن نطاق الشورى ومجالها إنما يكون في أمور الملائمة والتقدير لا في أمور إنزال الحكم الشرعي، لأن العمل الأخير يكون محلًا للتداول وليس للشورى، والتداول عمل علمي يخضع للضوابط العلمية لا للتقدير والملائمة.

فالتشريع أو وضع القوانين الملزمة \_ وفق شريعة المجتمع \_ والتي تحتاج في تحديدها أو وضعها أساساً إلى جهد بشرى يمكن تقسيمها إلى نوعين (76) :

النوع الأول: أحسكام تحتاج في استخراجها إلى اجتهاد في النصوص من حيث المعنى، والثبوت، والأرجحية، ومعرفة العلة التي بني عليها الحكم. وهذا وارد في كل النصوص التي يقال عنها ظنية الدلالة في استنباط الأحكام الشرعية منها سواء كانت هذه النصوص قرآناً أو سنة.

شريعة المجتمع بين النظرية والتطبيق \_\_\_\_\_\_ 35\_\_

<sup>(76)</sup> ويسبق هذين النوعين في الترتيب، الأحكام الثابتة عن طريق الوحي من قرآن أو سنة، مما يعتبر قطعي الدلالة، أو مما علم من الدين بالضرورة من الحلال والحرام واحكام العبادات والحدود والكفارات، وما ماثلها، فهذه ليست عمل اجتهاد أو تقنين فيها بأدلة قطعية الدلالة.

النوع الثاني: أحكام تحتاج في استخراجها إلى إعمال مصادر التشريع بالرأي وإستجلاء مقاصد الشريعة وأهدافها للاهتداء إلى أحكام جديدة في أمور مستحدثة ليس فيها نص سابق، وهذه الأحكام المستحدثة يجب أن يتوافر لها عنصران:

الأول: تحقيق مصالح الناس.

الثاني: موافقة روح الشريعة وأهدافها العامة، وعدم مناقضة أي دليل من أدلة الشرع التفصيلية.

ومن هنا أكرر ما أشرت إليه من وجوب التفرقة بين ما يتناوله الشعب بمجموعه في الشورى، وبين عملية التقنين وما في حكمها من الشؤون التي تتطلب علماً وتخصصاً للخوض فيها. ذلك أن الناس متفاوتون في أهليتهم وصلاحيتهم لمباشرة عمل دون آخر، ولا ضير إطلاقاً أن يكون القليل منهم على علم بما يجهله سواهم. ولن يغني من الأمر شيئاً القول بأن هؤلاءالمتخصصين هم أفراد من الشعب وبالتالي يمكن الاستفادة من خبرتهم من خلال إدلائهم في مؤتمراتهم الشعبية. لأن الرأي في هذه المؤتمرات لن يكون لهم ولا للعلم والخبرة ولكن للأغلبية التي قد ينحرف بها محترفو الخطب وفرسان البيان، ويغرر بها أصحاب المظاهر الزائفة والدعاوى الخلابة، أو على أحسن الأحوال تذهب بها اختلافات الرأي واعتقاد الصواب المذاهب، فلا نكون أمام رأي محدد في مسائل تحتاج إلى تحديد. ولنا خير مثال على هذا ما وقع في نقاش بعض مشاريع القوانين أخص منها بالذكر قانون الزواج مثال على هذا ما وقع في نقاش بعض مشاريع القوانين أخص منها بالذكر قانون الزواج بالأجنبيات، وقانون الأحوال الشخصية الذي لا أعتقد أن مؤتمر الشعب العام قد انتهى فيه بالله صيغة محددة من آراء المؤتمرات الشعبية فاكتفي بالقول بأنها أقرته فيها لا يتعارض مع القرآن الكريم شريعة المجتمع.

ولكن من يقول إن هناك تعارضاً أو ليس هناك تعارض، وإذا لم يكن تعارض ولكن هناك احتمالات متعددة فأيها يقدم وما هو معيار التقديم ؟ كل هذا يستوجب أن يكون هناك من يقطع برأي مبنى على العلم.

فيكفى من جميع الشعب أن يأمر بإيجاد تشريع في هذا الجانب أو ذاك، ويشترط أن

عجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(77)</sup> جلسة فبراير 1984. وهذا تأكيد آخر على صياغة الإرادة الشعبية الحقيقية المنصبة على أن يكون القرآن شريعة للمجتمع. أما التشريعات والقوانين التي تصدر من جهات الاختصاص فسمة الإرادة الشعبية فيها هي صدورها في الإطار العام لشريعة المجتمع، أو بعبارة أخرى أن تكون موافقة للشرع الإسلامي.

يكون هذا التشريع مستنداً الى القرآن الكريم. ثم يترك موضوع الصياغة وإيجاد النصوص لمن يمكن أن يسألوا أو يحاسبوا إذا ما أخلوا بهذا الالتزام أو انحرفوا به عن إرادة الشعب الذي تتحقق سلطته كاملة بالأمر والتكليف أولاً ثم بالرقابة ثانياً. شأنه في ذلك شأن التكليف بالوظيفة وأمانة اللجان، وسائر الأعمال الفنية المحتاجة للإدارة والتنفيذ من ذوي الكفاءة والاختصاص.

### أولو الأمر في التشريع:

وفي تحديد من يكون لهم شأن واختصاص بوضع القوانين المطلوبة وفقاً لشريعة المجتمع نقول: إنه قد ورد النص في القرآن وفي أكثر من موضع على أن الشارع هو الله سبحانه وتعالى، وأن شرعه هو ما جاء في كتابه وعلى لسان نبيه على أن من هذين الطريقين من النصوص فأمره واضح من حيث ضرورة تطبيقه إذا كان قطعي الدلالة في موضوعه.

وما لم يكن كذلك لاشتباه معناه، أو اشتراكه، أو احتياله لمعنى أو معاني أخرى، فإن طريق معرفته يكون بالرد إلى أهل العلم والاختصاص ﴿ فاسألوا أهل اللكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ (78) ﴿ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ (79) أما ما لم يرد له نص فيجب البحث عن حكم الله فيه من مجموع نصوص الشريعة، وذلك باستعبال قواعد الاجتهاد وأصول الاستنباط، والاهتداء بالقواعد التشريعية ومقاصدها القادرين على استعبال قواعد الاجتهاد وأصول الاستنباط، وأولي العلم والدراية ففي الموضوع على استعبال قواعد الاجتهاد وأصول الاستنباط، وأولي العلم والدراية ففي الموضوع على الحكم المراد استنباطه من العلميين والخبراء والسياسيين والإداريين والاقتصاديين.... ولعمري انهم المعنيون بأولي الأمر في قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ (80). فطاعة الله ورسوله تعني التزام شرع الله الذي جاء في الكتاب والسنة، وطاعة أولي الأمر تعني الالتزام بما يصدر عنهم من القوانين والأوامر المستنبطة مما جاء عن الله ورسوله.

<sup>(78)</sup> سورة النحل: آية 43.

<sup>(79)</sup> سورة النساء: آية 83.

<sup>(80)</sup> النساء: آية 59.

وفي تحديد أولي الأمر الواجب طاعتهم آراء عدة، نستبعد منها ما يقول بأنهم الصحابة، أو الأمراء والسلاطين، أو الإمام المعصوم كما هو رأي الشيعة لنتوقف عند رأيين مشهورين:

أحدهما يقول: بأن المقصود بأولي الأمر الذين يرجع إليهم في تقنين الحكم الشرعي هم المجتهدون من العلماء وأهل الفتيا<sup>(81)</sup>. بدليل أن الحكم الشرعي المستنبط أما أن يكون طريقة تفسير النص وتأويله وفق المنهج العلمي لتفسير النصوص، أو بقياس مسألة لا نص فيها على مسألة منصوص على حكمها. أو بتطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة وفق أدلتها الاجتهادية كالاستحسان والعرف والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد اللذرائع . . . . . وإذا كان استنباط الحكم التشريع يقتضي كل ذلك فإنه لا يستطيعه سوى العلماء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد (82).

والثاني يقول: إنهم أهل الاختصاص من الخبراء والفنيين والفقهاء وقد نقل عن الإمام محمد عبده قوله: بأن المراد بأولي الأمر هم أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر السرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر يجب طاعتهم، بشرط أن يكونوا أمناء، وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر و،تفاقهم عليه، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة (83). وفي نفس المعنى يقول الأستاذ الشيخ محمود شلتوت: بأن ليس أولو الأمر خصوص المعروفين في الفقه الإسلامي باسم الفقهاء المجتهدين الذين يشترط فيهم أن يكونوا على درجة خاصة من علوم اللغة وعلوم الكتاب والسنة. فإن هؤلاء مع عظيم احترامنا لهم لا تعدو معرفتهم في الغالب هذا الجانب، ولم يألفوا البحث في تعرف كثير من الشؤون العامة كشؤون السلم والحرب والزراعة والتجارة والإدارة والسياسة، نعم هم

<sup>(81)</sup> انظر نظام الحكم في الدولة الإسلامية، المستشار عمر شريف ص 68. ونظام الحكم في الإسلام، د. عبد الحميد منولي ص 48.

<sup>(82)</sup> الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي، د. فتحي عبد الكريم ص 245. وانظر علم أصول الفقه، الاستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 48.

<sup>(83)</sup> عن الشورى في الإسلام، الاستاذ عبد الغني محمد بركة ص 25.

<sup>38</sup> \_\_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

كغيرهم لهم جانب خاص يعرفونه حتى المعرفة، وهم أرباب الاختصاص وأولو الأمر فيه، وهو ما يتصل من التشريعات العامة بأصول الحل والحرمة في دائرة ما رسم القرآن من قواعد الشريعة (84).

ونحن غيل إلى هذا الرأي الثاني اعتباداً على أنه أكثر تحقيقاً للغاية التي من أجلها قلنا بقصر الأمور التخصصية والفنية الدقيقة على أهل العلم والاختصاص، ذلك أن مصالح الأمة ومشكلاتها متعددة ومتجددة. والمجتهدون من الفقهاء إذا كان بوسعهم استنباط الحكم الشرعي المناسب، فليس بإمكانهم تحقيق مناطه دون رجوع إلى أهل المعرفة والخبرة في المجالات والأنشطة الحياتية والعلمية المختلفة. فوجب أن يجتمع الفريقان مكونين ما يمكن أن نطلق عليه لجنة كذا المختصة والمكلفة بإعداد مشاريع قوانين أو خطط علمية أو فنية، يقوم الشعب بعد ذلك بمناقشتها والمصادقة عليها والأمر بوضعها موضع التنفيذ. روي عن علي بن أبي طالب قال: قلت يا رسول الله إن عرض لي أمر لم ينزل قضاء في أمره ولا سنة كيف تأمرني. قال: تجعلونه شورى بين أهل الفكر والعابدين من المؤمنين ولا تقض فيه برأيك خاصة (85).

أما عن كيفية تكوين هذه اللجنة المشكلة للاضطلاع بالمهمة الموكلة إليها من الشعب. فاعتقد أن هذه مسألة تنظيمية سهلة لا تحتاج لأكثر من معرفة المتخصصين في الموضوع المراد دراسته أو تقنينه ليختار منهم العدد الذي يُطمأن إليه في دراسة الموضوع دراسة شاملة، وتغطية المطلوب منهم في مجال تخصصهم بالطريقة المرضية، مع إشراك عدد من الفقهاء الذين يمكنهم أن يمهروا هذه القوانين أو المشاريع بختم شريعة المجتمع الذي لا يكتفى له بعدم مخالفة أحكام الشارع نصاً وروحاً، بل يتعدى ذلك إلى ضرورة مراعاة أن يكون له مردود وصدى من فلسفة وفكر التشريع الإسلامي ينعكس على سلوك وأخلاقيات وروابط الفرد والأسرة والمجتمع بأسره.

وعلى سبيل المثال نفترض أن المجتمع في حاجة إلى ثلاثة مشاريع:

(أ) مشروع بتخطيط وإنشاء مدينة.

(ب) مشروع قانون يتعلق بترشيد الزراعة وتوجيهها.

<sup>(84)</sup> الإسلام عقيلة وشريعة، الشيخ محمود شلتوت ص 464.

<sup>(85)</sup> الشورى في الإسلام، الأستاذ عبد الغني بركة ص 29.

(ج) مشروع استثهاري مشترك مع دولة أو دول أجنبية.

فلا أعتقد أن المؤتمرات الشعبية التي تضم كل الشعب بإمكانها أن تضع مخططات المباني لهذه المدينة ومعرفة احتياجاتها من الآلات ومواد البناء، ثم ما يلزم لها من الطاقة للإنارة والتزويد بالمياه . . . . ولا أن تحدد المساحات المطلوب زراعتها بَعْلِبًا، أو كمية المنزرع من نوع محدد، ولا تحديد خصوبة التربة وإنتاجها، أو منسوب المياه في طبقات الأرض المعنية . . . . . كما لا يكون بإمكانها تحديد القسط المناسب للاستثمار، ولا تحديد شروط العقد المشترك مسبقاً، أو تحديد ما يحل من الكسب وضروب التعامل وما لا يحل، فضلًا عن الخوض في موضوع الشركة من الأنشطة الاقتصادية والمالية .

لكن في كل هذه المشاريع بإمكان الشعب من خلال مؤتمراته أن يأمر بهذه المشاريع ويحدد الخطوط الرئيسية والمهمة في كل منها، كأن يشترط أن تكون المدينة سكنية، وتسع لماثة ألف مثلاً. وتوجيه النظر إلى ضرورة تحسين الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والحضر والفاكهة. . . . والدعوة إلى تحقيق مصادر جديدة للدخل بإنشاء مشاريع استثهارية مع دول المعسكر أ أو مع الدول ب، ج ، د ، أو في مجال الصناعات الثقيلة ، أو المشروعات السياحية ، أو الإنتاج الحربي . . . . الخ . ثم يأتي بعد ذلك دور أولي الأمر والتخصص بين المعاريين والزراعيين والإقتصاديين، سواء بتكليفهم بأشخاصهم ، أو عن طريق نقاباتهم واتحاداتهم وروابطهم ، يشاركهم أولو العلم بالقانون والشريعة الذين عن طريق نقاباتهم واتحاداتهم وروابطهم ، يشاركهم أولو العلم بالقانون والشريعة الذين عن حكم الشارع نصاً أو قياساً أو اجتهاداً

<sup>(86)</sup> هذا وقد يكون من الصعوبة بمكان تحديد هؤلاء الذين يفترض أن تكون لهم أهلية التفسير والاستنباط، خاصة إذا اعتمدنا في ذلك على الشروط التي يذكرها الفقهاء لأهلية الاجتهاد عادة ومن ذلك مثلاً ما ذكره صاحب المنهاج بقوله ويشترط في المجتهد أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالاحكام خاصه وعامه وبجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه، ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفاً ولسان العرب لغة ونحواً وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم اجتهاعاً واختلافاً والقياس بأنواعه.

لكن من المكن أن يتم تحديدهم فيها لو أخذنا ببعض الأراء الحديثة في تحديد هؤلاء، ومن بين هذه الأراء ما ذكره الدكتور سليهان الطحاوي في كتابه والسلطات الثلاث، ص 307 بقوله: وإن الصفات التي يتعين توافرها في المجتهد لا يمكن اكتسابها في الوقت الحاضر إلا لمن تلقى قدراً معيناً من الثقافة. ولما كانت الدولة هي التي تشرف على التعليم في الدولة الحديثة، فإنه من الممكن حصر صفات الاجتهاد من حملة شهادة معينة تعترف بها الدولة رسمياً، بعد التثبت من أن تلك الشهادة لا تمنح إلا لمن يصل إلى مرتبة الاجتهاد، ثم يتكون من حملة هذه الشهادة مجلس استشاري تعرض عليه كافة مشروعات القوانين قبل أن تتولى السلطة التشريعية إصدارها ليقرر مدى مطابقتها للأصول العامة في التشريع الإسلامي،

إذ المعلوم أن كل فعل لا يخلو من تعلق حكم للشارع به، وهؤلاء أقدر الناس على استخراج الأحكام والكشف عنها وفق الطرق العلمية وعلى هدي من روح الشريعة ومقاصدها. ومن مجموع هؤلاء وهؤلاء تكون الصيغة النهائية للتشريعات والمشاريع الفنية لتحال إلى جهات التنفيذ بعد التصديق عليها من الشعب في مؤتمراته، أو حتى بدون هذا التصديق لأنها في حقيقة الأمر تنفيذ لرغبة الشعب ووفق إرادته فالتكليف بها منذ البداية مع قيودها الرئيسة، وإحالتها إلى مختصين كفيل بأن تكون على الصفة المرضية إذا ما اعتمدت وأقرت من قبل هذه الجهات المعنية.

بقي أن نذكر كلمة حول المراحل التي يمر بها التقنين وفق شريعة المجتمع فنقول: إذا كان المشرع هو الله فإن الأساس موجود في كتابه وسنة نبيه وما زاد عن ذلك:

فإن كان من قبيل التشريع اللائحي لتنفيذ النصوص وتفسيرها فهو بيد أولي الأمر منذ البداية، وهم المتخصصون.

وإن كان بغرض استحداث أحكام وقوانين جديدة، أو إلغاء وتعديل قوانين قائمة مما تدعو إليها الحاجة وتتوقف عليها المصلحة، فإن الإحساس بهذه الحاجة هو الذي يولد حق الاقتراح أو الطلب بين جماهير الشعب وعلى ألسنة من هم أدنى إلى تحسس جوانب المصلحة في الموضوع، ليصدر الأمر بعد ذلك إلى من أشرنا إليهم من أولي الأمر لوضع القانون المطلوب، أو الفصل في إلغاء أو تعديل القانون المطلوب وإعادة النظر فيه وفق المعطيات الجديدة والظروف الحادثة.

وإلى هنا أجدني قد إستوفيت ما أود قوله باختصار في هذا الموضوع الحساس، يحدوني الأمل في توصيل ما عنيت توصيله إلى القارىء معتذراً عن كل ما يتكشف له من الخطأ أو الاختلاف في الرأي.

شريعة المجتمع بين النظرية والتطبيق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وقريب من هذا الرأي أيضاً ما عرضه الاستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه أصول الفقه ص 49. بقوله وإن كل حكومة تستطع أن تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة الاجتهاد، وأن تمنح الإجازة الاجتهادية لمن توافرت فيه هذه الشروط، وبهذا تستطيع كل حكومة أن تعرف مجتهديها وآراءهم في أية واقعة.



## المس لمون والطرارت ي عصر ازوه اراطف رة العرب اللإسلامة



في المنظومة المعرفية الإسلامية تتضافر العلوم النقليّة والعقليّة على تحديد موقع الإنسان من نظام الكون باعتباره عبد الله وخليفة له يغالب الطبيعة وينزع بأشواقه وخضوعه إلى الله ، ومن الملاحظ أن العلوم الكونيّة مرقباة إلى معرفة الخالق كما أنّ التعاليم السروحية بدورها حاملة على التأمّل في الطبيعة والنفاذ إلى حقائقها عمّا يحدّد طبيعة العملاقة العضوية القائمة بين علوم الدين وعلوم الدنيا ، فالمادّة لا تنفك عن الروّح والعقيدة قرينة للشريعة والنقل موافق للعقل . إن الإحاطة بالكونيّات تنفذ بالمسلم إلى أسرار الروح ومعرفة الخالق وتحقق له التوازن والأمن النفسي والأمل في سعادة الدّارين ، ومنْ ثمّ كانت ثنائية النقل والعقل ثنائية تكاملت في المنظور الإسلاميّ ، وكانت أشكال المعرفة الطبيعيّة والمعرفة الروحيّة تعكس حقيقة نية الإسلام وتحدّد الفضاء المعرفيّ الذي قصد إليه الوحي . ولقد ذكر القرآن الكريم آيات الخالق المتجلّية في النظام الطبيعي ودعا إلى التأمل في الكون وأسراره ؛ وهي خصيصة تميّز بها دون سائر الكتب المقدّسة في مختلف الأديان ، وعبر تناسق معرفيّ جليّ بين ما هو منظور وما هو غير منظور تتضح حقيقة العلوم الإسلامية نقليها وعقليها ، وتبتدىء فلسفتها وهي أن حالات الوجود السّفلي تابعة لحالات الوجود السّفلي تابعة لحالات الوجود السّفلي تابعة لحالات الوجود السّفلي تابعة العلام الامداس في نقليها وعقليها ، وتبتدىء فلسفتها وهي أن حالات الوجود السّفلي تابعة المالامية (المدد السادس)

العليا وأنّه لا بدّ من الحصول على المعرفة العليا كي يكون في الإمكان الحصول على المعرفة الصحيحة للعالم الأدن<sup>(1)</sup>.

وقد آثرنا في هذا البحث أن نقف على مظاهر الحداثة التي عرفتها الحياة العقلية كنتيجة لتقريب علوم الأوائـل وتأصُّلهـا وذلك منـذ عهد المـأمون إلى نهايـة المنتصف الأوَّل للقرن الخامس الهجري مبديا زمن السقوط ؛ تتدافع علينا ونحن بصدد التفكير في قضايا التراث وفرة من الإشكاليّات التي تثار في هذا المجال كـ ( النظر والتطبيق والتراث والحـداثة المنجزة في هذا الشَّأن صيغته التراكمية التقابليَّة لاعتباده منهجاً تبادليًّا لا غناء فيه ، وابتـداءً فإن ما يلفت الانتباه هو ذلك التصوّر السائد الخاطيء للعلاقة بين الماضي والحاضر بين الكائن والحدث ، بين التراث والحداثة ، فلا يمكن خلع الحاضر وارتداء الماضي بتصوراته وآلياته لأنَّ تجاوز الزمان وهم ﴿ لا طائل من ورائه إذ تاريخية أيُّ يجتمع نسبيَّة لا مُـطُّلقة ، ونسبيته تكمن في التحامه بالزمان والمكان المحدّدين وبحركة المجتمع نفسه ، كما لا يمكن الإغضاء عن الماضي باستبعاد التراث وفعاليّــاته بــاعتباره الــطريق إلى الحسم ضرورة أن هذا الموقف ينبني على تصوّر واهم وهـو أن الـتراث منقطع الحـاضر ، وهـو بنيـة منغلقـة ، أحاديً ، ، لا تقبل إلَّا قراءة واحدة ، وانه لم يعُدْ من المكن اعتمادُ هـذه القراءة في عصر الحداثة ، وغيرُ خفي أن الاسلام دين الكثرة وأنَّ النَّراثَ تبعاً لذلك فضاء ( لتعدُّد الآراء والمذاهب إلى حدّ النَّقض ، إذ قُرىء التراث ، ولا يزال ، قراءات مختلفة أساسُها التفسير والتخريج والتَّاويل بمستوياته المتعـدّة ويتَّسم التراث بحضـوره في ( الحاضر ) من خلال عناصره المنبثة وقيمه السّارية في المجتمع ، ولا يتأتَّى البحث عن الحلول دون اعتبار هذه الحقيقة ، إن تجاوز التراث نفسه لا يعني الانسلاخ من الهُـويَّة أو القـدرة عليه ، فهــا مستحيلان وإنَّمَا يعني بالدرجة الأولى الصدور عنه والتوفُّق إلى صيغة مستحدثةٍ تعتبر في حـدًّ ذاتها إثراءً للتّراث ضرورة أن التراث يتسم بالحركة وبالتجدّد .

فالقضية هنا قضية منهجية بالدرجة الأولى تستهدف تعرّف ديناميّة التراث وعواثقه من خلال الوقوف على الشابت فيه والمتحوّل لإنجاز عمل نقديّ بحدّد آفاق العقل الاسلامي باعتباره أداة ومحصّلة معرفية .

43.

<sup>(1)</sup> سيّد حسين نصر : العلوم في الإسلام ، تونس، 1978 ص 307.

في هذا السّياق لا بدّ من إبداء الملاحظة المنهجيّة التّالية وهي أن الدارسين المحدّثين أَلفوا دراسة اشكاليات الـتراث وفقاً لمنهجية إسقاطيّة أو استعاريّة ، وتعنى هذه المنهجيّة الإسقاطية إسقاط الحاضر على الماضي بقراءته قراءة متأوّلةً تتّسع للمنظومات الفكريّة المُحْدَثَة والإيديولوجيّات المهيمنة سواء أكانت هذه القراءة منتظمة متّسقة أم مضطربة يغلب عليها التلفيق . وترتكز المنهجيَّة الاستعاريَّة إلى استعارة الماضي للحاضر بعد إفراغه من مضمونه بنفي الواقع منه والإغضاء عن الحداثة التي تكتنفه من كل جانب بحيث يصبح الحاضر وِفْقاً لهذه المُنهجية ( ماضياً حاليّاً ) ، على أن هذه الاستعارة ذات طابع انتقائيّ بحيث يُفترض أن لا يُقتَطَع من الماضي إلا جزؤه الأنموذجيّ الذي لا يتجاوز القرون الخمسة الأولى على أقصى تقدير ، بيد أنه ينبغي أن نلاحظ أنَّه كثيراً ما تكون الأصالة ، وفقاً لهذا المنهج ، منهوشة مأكولة من الداخل بأنياب الحداثة أو قبل إن الشكل « أصيل » والمضمون ﴿ حديث ﴾ . ذلك هو المأزق الذي انتهت إليه هذه الـدراسات ، ومِنْ ثُمُّ وجب الاستغناء عن هذا المنهج التبّادليّ والاعتباد بدَلًا منه على منهج به نــرتدّ إلى الــتراث لاّ لإسقاط الحاضر عليه وإنما لنتلمّس فعالياته وآلياته ونقفَ على حقَائقِه كما هي وعلى عواثقه الكابحة ثم نستبقُ إلى الحاضر فنتعرَّفُ في نسجه خيوط الـتراث التي داخلت لحمته وسَـداه وعن صيغ الماضي التي ترسّبت في تصاريفه فأصبحت جزءًا منه غيرَ مفارِق ، وبهـذا المنهج نستطيع أن نتعامل مع التراث وأن ننجز مشروع نقد العقل العربي الإسلامي الذي يُعتبر المهاد الحقيقي لنهوض المسلمين وتقدُّمهم.

إن إشكالية ( الأصالة والحداثة ) إشكاليّة محوريّة ، وقد وزّعت المسلمين إلى ثلاثة أقسام : قسم منتصر للقديم وقسم منتصر للجديد وقسم مُؤمن بالإفادة منها معًا ، لكن أظهرها القسيان الأولان فقد اعتقد الكثيرون منذ القرن الثاني الهجري أن بين طرفي الثنائيّة تقابلًا لا يُحسم إلّا باعتهاد طرف واستبعاد آخر ، وعمد المنتصر ون للقديم إلى نفي الحاضر والمستقبل واعتبار الماضي زمناً يتسم بالإطلاق ، معتبرين أن ما انتهى إليه الفكر في فترة عدّدة من التاريخ ثابت غير متحوّل ، وأنّ الماضي بسحره في النفوس ورونقة المستمدّ من انقضائه واختفاء عنته قد نسج لهذا الفكر ألقاً ثابتا وحقّق له مرجعيّة قارّة ، وأدّى هذا إلى ردّ فعل من قِبل المجدّدين ، ومفاده أن الحداثة تقتضي تغيرًات كثيرة تتناول الشوابت الاجتهاعية والسلوكية وسواها وتفرض تحوّلًا في القيم والروّى والأفكار ، لذلك فإن المجتمع مناط للتجدّد والتطوّر ، وينطلق هذا المفهوم للحداثة من مبدأ علميّ وهو أن المختمع مناط للتجدّد والتطوّر ، وينطلق هذا المفهوم للحداثة من مبدأ علميّ وهو أن الفكر تاريخيّ ، نسبيّ ، مربوط بالزمان والمكان وحركة المجتمع ، فالحداثة نسبيّة وهي

لا تعرف الثبات إذ تصبح مع الأيّام من صميم الأصالة نفسها ، وتبرز من جديد حاجة المجتمع إلى حداثة جديدة ، وعلى هذا الأساس يتحدّد مفهوم الأصالة وهو أنه حداثات متعاقبة تعبّر عن حركة المجتمع وعن حاجته إلى التّغيّر والتجدّد ، فحداثة الأمس هي أصالة اليوم ، وأصالة اليوم لا غنى لها عن حداثة قائمة تهيّىء لأصالة بالإضافة ، وعلى هذا فالحداثة والأصالة تنطويان على مفهوم واحد يتوزّعه زمنان مختلفان : الماضي والحاضر ، لذلك فإن إقرار قطيعة بين الأصالة والحداثة تعبّر عن سذاجة طاغية وعن جهل بحركة التاريخ وأسباب الرقي ، إنّ القفز إلى جزء أغوذجي من الماضي يُعتبر قفزاً ارتداديًا إلى جزء مقتطع بعيد لا يمكن تجاوز ما دونه للوصول إليه ، كها أن الشوق إلى الكمون فيه لا يعبر إلا عن خيبة في التحليل وعجز عن التعليل وجهل بسنن التّاريخ وحركة المجتمع .

في عصر ازدهار الحضارة العربيّة الإسلاميّة كانت الحداثة مشروعاً عربيّاً صرفاً ، وقد أتاحت التراكيات المعرفيّة والحضاريّة التي عرفتها الحياة الفكريّة في القرن الثاني الهجري بتأثير من المنصور وهارون الرشيد تغيّراتٍ كبرى ظهرت آثارها من بعد ذلك .

لقد اعتبر الإسلامُ الماضي مرجعاً لا غنى عنه والحضارات السّابقة إرثاً إنسانياً وما انتهت إليه المعرفة الحق مستنداً لا يتخلّف، واهتدى العرب منذ البداية إلى أن تعاقب الحضارات تعاقب تراكمي وليس تعاقباً تعويضيًا، لذلك استوعبت الحضارة العربية الإسلاميّة أدب الفرس ونظمهم وعلم اليونانيين وحكمتهم ورياضيّات الهنود وفلكهم وسبكتها في الفضاء الروحي للإسلام فاندرجت في صميمها وأصبحت جزءاً لا يتجزّأ من حقيقتها، وهكذا قدّمت في عصر السيادة العربيّة هذه الحضارات في صيغة عالمية منطبعة بعالميّة الإسلام ذاته، وكان ذلك لأوّل مرّة في التاريخ، ولم تكتف بهذا التراكم المعرفي ولا بتحطيم ما بين روافده في حدود وما يكمن بينها من مفارقات ولا برفض ما لا يتفق مع حقيقة الإسلام وإنّا أضافت إلى ذلك أفهاما مستحدثة وابتكارات مشهودة في المجالين المنهجيّ والمعرفي على السّواء لتصبح اللّغة العربيّة أهمّ لغة عالميّة طيلة قرون عديدة لقد أضفى العرب على ذلك الميراث العلمي من عبقريتهم ما جعل منه ميزاناً عربياً خالصاً وتعاملوا معه من موقع السيادة والمناعة والشعور بالمسؤوليّة تجاه مسيرة الإنسان الحضارية.

حدث التطوّر واتسعت الحياة الإسلامية لضروب من التّأثير وألوان من المعرفة مستحدثة وكان التأثير الفارسيّ أسبق إلى الظهور ، ففي النصف الأوّل للقرن الثاني الهجري التحمت الثقافة الفارسيّة بالثقافة العربيّة بفضل ما وفّره ابن المقفّع للعربيّة من كتب عربها من الههلوية ومن تآليف عرض فيها أدب فارس وسياستها ونظمها ومنظومتها القيميّة ولم تحدث أزمة منهجيّة بين الثقافتين لسبب بين هـو أن محتوى الـتراث الفارسي لا يتناقض مع محتوى التراث العربي الإسلامي لأن التراث الفارسي المعرّب لا يعدو أن يكون أدباً وسياسة ورسوما وتقاليد سادت المجتمع الفارسي والبلاط ، ومِنْ ثَمّ تبدو متسّقة في جـوهرها مع المنظومة القيميّة الإسلامية . وقد تزايدت حاجة الـدولة العباسيّة إلى تلك العلوم واقتضى تفرّدها بالسيادة في العالم أن تستوعب علوم الأوائل وحضاراتهم وأن تنطلق منها إلى صياغة علميّة وحضاريّة مستحدثة . إن الصّدفة لا توجّه التـاريخ والتقـدم العلمي لا يتحقّق بالعشـواثية والنهوض لا ينبثق من الغَيْبة .

لقد اعتمد ثاني الخلفاء العباسيّين أبو جعفر المنصور ( خلافته بين 136 و 158 ) رؤية مستقبليّة وعزماً على التقدّم وقناعة بالمركزيّة الحضاريّة للدولة الإسلاميّة فاتجه إلى الحضارتين اليونانيّة والهنديّة وأمر بتعريب المصادر اليونانيّة الأساسيّة في الهندسة والفلك والطب والطبيعة والمنطق لتكون مهادأ حقيقياً للنهضة العلمية العربية وأغدق على المترجمين ، على الرَّغم مما عرف عنه من بُخل وتقتير . وممَّا عُرِّب برعـايته كتب أرسـطو في المنطق وغيره وكتب أبقراط وجالينوس وكتاب اقليدس في الهندسة وكتباب المجسطى لبطليموس وهو في الفلك ، وكانت معرفة العرب بالحضارة الهنديّة قاصرة حتى ذلك الوقت على الجانب الأدبيّ المتمثّل في القصص الحكميّ كـ ( پنج تنترا ) المعروف بكليلة ودمنة الذي عرَّبه عن البهلويَّة ابن المقفِّع سنة ( 133 هـ ) ، بيد أن المنصور اتَّجه بعنايته إلى العلوم الهنديّة لـذلك دعـا سنة ( 154 هـ ) هيئة علمية من السند من بينهم عالم يسمّى ( كانكا ) كان معه كتاب في علم الفلك المعتمد على الحساب هو ( السندهانتا ) فعرّبه بتكليف من المنصور محمد بن إبراهيم الفزاري ، وبهذا تأتَّى للعربيَّة أن تستوعب أهمَّ كتابين في الفلك في العالم هما ( المجسطى ) اليوناني و ( السندهنـد ) الهنديّ ، ليكونا قاعدة لنهضة فلكيّة عربيّة ومنطلقاً لعمل نقديّ أساسه تصحيح ما ورد فيها من أخطاء واستدراك ما فاتها من حقائق بالاستناد إلى التّرييض وإلى المنهج الحسيّ التجريبي الـذي لم يُفض اليونانيُّون في اعتهاده ولا تمثُّله الهنود إطلاقاً .

 على نقل العلوم من اليونانيّة وأغدق على المترجمين ، وحسب القلقشندي فقد أمر الـرشيد بالكتابة في الورق بدل الجلود بعد أنْ عرف العربُ الورق في سمرقند بواسطة من أُسِر وا من الصّينيين فكان هذا تحوّلًا حاسماً في تاريخ الحضارة الإسلاميّة.

وفي ظلّ المأمون توطن العلم في العربيّة وأُحكِمت الترجة وازدهر التأليف فانتقلت الحياة العقليّة نقلة جديدة تناولت المستوين المعرفي والمنهجي والمنظومة القيميّة والإشكاليّات الفكرية السّائدة ، واستمرّت هذه الحداثة قائمة منذ عهد المأمون إلى نهاية المنتصف الأوّل للقرن الخامس الهجري ؛ ولم يكن لغير العرب شأن « بهذه الحداثة إذ تفرّغ البعض لصياغة مشروع باطنيّ أسطوري مستند إلى الماضي بهدف التحريف والإنقضاض على الحكم ، وتفرّغ البعض الآخر لابتزاز السّلطة من أيدي أصحابها بتوليّ المأمون الخلافة بدأ عصر جديد في تاريخ النهضة الفكريّة وهو ( عصر الحداثة ) حسب أبي الريحان البيروني مند مائيّ سنة أي منذ عهد المأمون ( ت معرفيّة ومنهجيّة لم تكن مألوفة مِنْ قبلُ وذلك مند مائيّ سنة أي منذ عهد المأمون في القرن الثاني بإفادتها من الثقافات المترجمة ، وكان منطلق المأمون إلى ذلك تأسيسه سنة (850/215) بيت الحكمة الذي تضافرت فيه جهود المترجمين والمؤلفين في نطاق خطّة علميّة مدروسة تجمع بين التّعريب الدقيق والتأليف والتطبيق .

وقد أفاد المأمون في علاقته بملوك الروم فتحصّل منهم على مصادر يونانيّة كثيرة جنّد لتعريبها تراجمة مبرّزين كما أولى أهميّة فائقة للمنهجيّة العلميّة فشجع على صنع آلات لإجراء البحوث الفلكيّة لاستخراج المساحات ، وقد وقفَ بِنفسه على قياس محيط الأرض وهو في طريقه إلى بلاد الروم ، إذ أمر العالم أبا الطيّب سند بن عليّ بصعود جبل عال مُشرِف على البحر لقياس انحطاط الشمس وقت غروبها مستعملًا في ذلك حلقة ذات عضّادة لضبط

عيط الأرض<sup>(3)</sup> كيا أنّ ابن خلف صنع للمأمون آلة رصد سُمّيت بذات الحِلَق ، وكان المأمون شغوفاً بالفلسفة لحاجته الاعتزالية ولكَلْفِهِ بالتحليل والتعليل والنقد فشجع على تعريبها وحضٌ على إتقانها لكونها أساساً لعلوم الحكمة ، وهو نفسُ ما دعا إليه البيروني من بعد ذلك حين قرّر أن كلّ معنيّ بفنّ من فنون العلم يجب أن يكون فيلسوفاً قد طالع أصول جميع العلوم مخالفاً بذلك جالينوس الذي أوجب على الطبيب دون غيره أن يكون فيلسوفاً<sup>(4)</sup> . وقد انحصرت الحداثة في هذا المجال في العلوم اليونانيّة وفي منهجي البحث العقلي والحسيّ والتجريبيّ ، ولم تَعْدِم المصادر ضروبا في العراع حفلت بها الحياة الفكريّة في الجانبين المعرفي والمنهجيّ بين المجدّدين والمقلّدين ، واستمرّ هذا الصرّاع قائماً إلى نهاية في المنتصف الأول للقرن الخامس الهجري حين تحقّقت الغلبة للمعرفة النقليّة وللمنهج البياني . وقبل أن نفصّل في أمر هذه الحداثة من خلال المنظومة المعرفيّة طيلة قرنين ونصف ، يحسن أن نلاحظ ملاحظتين أساسيتين هما :

(1) لم يكن المأمون مشجّعا للحركة العلميّة وراعياً لها فحسب بىل كان إلى ذلك فيلسوف الخلفاء وحكيم بني العبّاس كها قيل ، وقد أسهم بنفسه في حركة البحث العلمي فاكتشف غير ما مرّة أخطاء بعض العلماء ودعاهم إلى إعادة تجاربهم من ذلك أنّه أمر سنة ( 213 هـ ) الفلكي يحيى بن أبي منصور برصد الشّهاسيّة قرب بغداد فلما تم له ذلك أطلعه على نتيجة رصده فلم يقتنع الخليفة بها ، وأمر في السّنة الموّالية بإعادة الرصد فكان غالفاً للرّصد الأوّل وحسب البيروني ( فقد استرذل المأمون الرصد الأوّل وذكر أنّه فاسد لا لأجل الاختلاف في مقدار الميل بل لعظم الاختلاف في الارتفاعين )(5) إنّ تخطئته لابن أبي منصور ، وهو من كبار العلماء في عصره ، وصدق تعليله للخطأ من بعد ذلك يدلان بحق على أنّه جزء لا يتجزأ من الحركة العلميّة وراثد نهضويّ لم تشغله مهام الخلافة عن إسهامه المباشر في شؤون العلم وبناء النهضة.

إنَّ الحداثة عنده مربوطة بـالحريَّـة والمسؤوليَّة وسيـادة العقل واعتبـار الموروث مملوكـاً للإنسَان لا مالكاً له .

48 \_\_\_\_\_\_ عجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(3)</sup> التحديد ، ص 219 — 220

<sup>(4)</sup> التحديد ، ص 292 .

<sup>(5)</sup> التحديد ، ص 90 .

وقد تعامل مع العلوم الأجنبية من موقع السيادة وشجّع على نقلها إلى العربية لإزالة الحاجز بين أفراد المجتمع والعلم وبذلك تعرّب العلم نفسه وأوطن في المجتمع فأصبح جزءاً من النسيج الاجتهاعي وقيمة متاحة لكل مقتدر من أبناء الأمّة . إنّ الأمر يختلف تماماً لو تصوّرنا عكس القضية ، وهي محاولة تهجير العرب إلى العلوم الأجنبية في لغاتها الأصليّة فالعلم في هذه الحال لا يكون قاعدة من قواعد المجتمع وإنما يكون قيمة مضافة تتعاطاها نخبة محدودة بمعزل عن المجتمع ومجتشة من سياقها الحضاري ، دون أن تكوني بمنجاة عن التمزّق والعقم ، ولم يجد المأمون نفسه بين خيارين : تفجير المجتمع أو توطين العلم وإنما انطلق في اتساق مع الشخصية الاجتماعية يعرّب العلم ويوطنه فاستقامت سنن الإبداع وأينع اقتدار الأمة وتحدّدت مواهبها فصاغت هذه الحضارات صياغة مستحدثة يسلكها التناغم والابتكار .

(2) باستقصائنا للمراحل الكبرى من تاريخ المسلمين ولبنية الحضارة الإسلامية في عصر ازدهارها ولأسباب السقوط اتضح لنا أن هذه الحضارة ظلت مربوطة منذ نشأتها بالسيادة الفعلية للخلافة العربية وبمجرد أن انتهى عصر السيادة العربية باحتلال البويهيين لبغداد سنة (954/334) وامتهانهم للخلفاء ابتداء من المستكفي توقفت قوة الدفع الحضاري وقد عرفت تلك الفترة انتقال السلطة الفعلية إلى العنصر غير العربي ولم يبق الخليفة العربي إلا رمزاً للسلطة الروحية وبدا كأنه شبح لا يقوى على النهوض .

إن الحداثة التي أرسى دعائمها عصر المأمون بدت قطباً جاذباً للحركة الفكريّة حتى زمن السّقوط وفي الأثناء احتدم الصرّاع بين المحدثين والمقلّدين في المستويين المعرفي والمنهجي فبدت الحداثة تيّاراً غالباً لا سبيل إلى مواجهته ، وكان أوّل من جلّى الحداثة معرفيًا ومنهجيّاً الفيلسوف أبا يعقوب الكندي ( تـ 257 ) الذي لقبّه البيرونيّ بإمام المحدثين وأسوة الباقين (6) لأنّه حذق علوم الحكمة وأبدع في أعاله الفلسفيّة فأسكن الفلسفة في اللّغة العربيّة لأوّل مرّة .

من البين أن اليونانيّين استعملوا منهجين أساسيـين هما : المنهـج التفسيريّ التـأويلي وهو منهج برهانيّ فلسفيّ تركّز فيه التّساؤل عن العلل والمـاهيّات ، وهـو منهج أرسـطيّ .

49 \_\_\_

والمنهج الوصفيّ وهو على نوعين : المنهج الرياضيّ لدراسة الطبيعة بترييض الزمان والمكان والحركة بالهندسة أو الحساب ، وهو منهج أفلاطونيّ ولم يتوسّع اليونانيّون في استخدامه .

(2) المنهج الحسي التجريبي ويعتمد على الملاحظة والتجربة ، ويعتبر أقل المناهج استعمالاً عند اليونانيين (7) . في عصر الحداثة العربية أحدثت الإشكالية المنهجية الخلاف بين النصيين والعقليين أصحاب المنهج التفسيري ، وحملت في طيّاتها تساؤلات جديدة تعلّق بحقيقة العالم والأديب ومعنى الحداثة وبالحدود الفياصلة بين المقلّد والمجدّد والجسور الواصلة بينها وبالصّلة بين الفلسفة والدين ، وكان هذا الطرح في ميدانه بصرف النظر عمّا انتهى إليه الخلاف ، دليلاً عى حيوية قد سرت في الحياة الفكريّة وعلى تصميم أولي الأمر على اكساب الحضارة العربيّة بُعْدَها العالمي وخصائصها القاطعة .

إن الجاحظ في مطلع عصر الحداثة يعتبر أديباً عصريًا لأنه جمع بين البيان والبرهان والتجربة ، وآلف بين الأدب والمنطق والعلوم اليونانيَّـة ، كما أن أبـا حيَّان التَّـوحيدي من بعده قد أحكم بين سحر البيان ووضوح البرهان ، وزاوج بين الحجاج العقلي وجمال التعبير ، فالحداثة قد فرضت على المثقف آنذاك إجادة المنطق والفلسفة والعلوم مهما كـان تخصّصه . كان أبو بكر الرازي (تـ 313) علماً من أعلام الحداثة في القرنين الشالث والرابع فقد حذق بالاضافة إلى الثقافة العربيَّة الثقافة الفارسيَّة والثقافة الهنديَّة والثقافة اليونانيَّة وانتصر للحداثة كما لم ينتصر لها أحد من قبله ، لذلك حمل على الأدباء والشعراء واللغويّين الذين ليس لهم حظّ وافر من العلوم وأفاد بأن رقّة الطّبع ولطافة الذّهن وصفاءه ليست في إجادة الشعر وإتقان البيان ، وإنَّما هي في تعرُّف الأمور الغامضة البعيدة والعلوم اللطيفة الدقيقة والكشف على الأشياء المشكلة الملتبسة واستخراج الصناعات المجدية النّافعة وانتهى به تهجينه للمنهج البياني وفرط تعصّبه على الأدباء الـذين ليس لهم حظّ من العلم إلى اعتبار العشق ، وهي سمة الشعراء ، علامةً على الطبع الغليظ والذَّهن البليد ما دام اليونانيّـون ، وهم أرقّ الأمم فطنة وأظهرهم حكمة ، أقلّ سائر الأمم عشقاً(8) ، ثم هاجم النَّصيّين جميعاً ووصفهم بالجهل والرعونة ( لأنهم يحتسبون أنَّ العلم والحكمة إنَّما هو النَّحو والشعر والفصاحة والبلاغة ولا يعلمون أن الحكماء لا يَعدُّون ولا واحداً من هذه حكمة ولا الحاذق بها حكيها بل الحكيم عندهم من عرف شروط البرهان وقوانينه واستدرك

<sup>(7)</sup> عبد القادر بشتة : البيروني بين القديم والحديث ، ومحاضرة مرقونة ، تونس ، 1986 .

<sup>(8)</sup> أبو بكر الرازي : رسائل فلسفية ، ط . ثانية ، بيروت ، 1977 ، ص 42 .

وبلغ من العلم السرياضي والسطبيعي والعلم الالهي مقدار ما في وسع الإنسان بلوغه (٥) ، وانتهى بعد مناقشته لأحد المدافعين عن المنهج البياني إلى أنّ الأديب لا يكون أديباً إلّا اذا جمع إلى أدبه حظّاً وافراً من العلوم (١٥) .

لقد انتصر الرازي للحداثة معرفيًا ومنهجيًا : آثر علوم الحكمة وبشرّ بالمنهجين المنهج العقلي والمنهج الحسيّ التجريبي كها هجّن المنهج البياني وحمل على الأدباء ولم يرتض منهم إلاّ من تضلّع في العلم .

كما أنَّ أبا حيَّان التوحيدي صوَّر هذا الخلاف المنهجيّ بين المحدّثين والمقلّدين أصدّق تصوير فقد أورد في ( الإمتاع والمؤانسة ) مناقشة دارت بينه وبين ابن عبيد بشــأن المفاضلة بين الأدب والحساب أي بين المنهج البياني والمنهج البرهاني أو بين الحداثة والتقليد ، وكان ابن عبيد متعصّبا للمنهج اليونانيّ فاعتبر البلاغة والإنشاء هـزّلًا بينها اعتبر الحساب جـدّاً ، ووصف المنشئين بالرقاعة والمعلمين بالحهاقة والنحويين بالركاكة وقال عن البلاغة إنّها زخرفة وحيلة وهي شبيهة بالشراب(11) . ولم يناقضُه أبو حيَّان مناقضة تامَّة وإنَّمَا ربط بين البـــلاغة والحساب ربطاً وثيقاً لحاجمة الدواوين إليهما معاً عمّا يدلُّ على أن الحداثة قد تغلغلت في أوصال الحياة الثقافيّة وأن أشدّ المتحمّسين للبيان قد تأثّر بثقافة العصر فصدر عنها في تحليله وتقويمه (12) ، كما أورد أبو حيّان مناظرة دارت بين المترجم المنطقي متى بن يـونس والنحوي أبي سعيد السرافي (13) سنة ( 320 هـ ) وقد تعصب السيرافي لمنهج الثقافة العربيّة الاسلاميَّة فـادَّعي أنَّ في النَّحو وفي معرفة العربيَّة غنَّي عن المنطق والعلوم السونـانيَّـة ، وتعصّب متى بن يونس فادّعى أن المنطق والعلوم اليونانيّة تُغني عن النّحو وعن التّعمّق في العربيّة ، ويكشف هذا التّعصّب عن الصراع بين المحدثين والمقلدين في القرن الرابع ، وقد وجدنا أن البيروني قد ناقضهما معاً باتخاذه موقفاً وسطاً يحدّد مرّة أخرى تغلغل الحداثة في نسيج الثقافة العربيّة ذاتها . فقد قرر بأن للكلام نظمه ونثره موازين ثلاثة لمعرفة الصحيح من السقيم : العروض والنَّحو والمنطق . (1) العروض للنظم (2)النَّحو للنظم والنَّثر ،

51.

<sup>(9)</sup> الممدر ذاته ، ص 43 .

<sup>(10)</sup> المصدر ذاته ، ص 44 .

<sup>(11)</sup> الإمتاع والمؤانسة ، ج 1 ، ص 96 .

<sup>(12)</sup> المصدر ذاته ، ج 1 ، ص 108 وما بعدها .

<sup>(13)</sup> المصدر ذاته ، ج 1 ، ص 97

وهذان الميزانان يتنزّلان على الشكل . (3) المنطق ويتنزّل على المعنى وهو للنظم والنثر معالًا الميزانان يتنزّلان على الشكل . (3) المنطق ويتنزّل على المعنف فأفاد بأن ( المنطق لما كان من بينهما [ النحو والعروض ] منسوباً إلى أرسطو طاليس ، وقد شوهد من آرائه واعتقاداته ما لم يوافق الإسلام ، إذا كان يرتثيها هوعن نظر لا عن ديانة ، فقد كان اليونانيون والرّوم في زمانه يعبدون الأصنام والكواكب ، فصار الآن من يتعصّب عن بهور ينسب لأجله كلّ من تسمّى بإسم يختتم بالسّين إلى الكفر والإلحاد ، والسّين في كلام القوم ولغتهم غير أصلية في الإسم وقائمة مقام الرفع للمبتدأ به في لغة العرب ، على أن ترك الشيء وتزييفه بغضاً لصاحبه والإعراض عن الحق لأجل ضلال قائله في غيره أخذ بخلاف ما نطق التنزيل به قال الله تعالى ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين مداهم الله ﴾ (15)

إن المتبع للشعر العربي في القرون الهجرية الثالث والرابع والخامس يدرك إلى أي حد اتسع هو بدوره للحداثة لا في مستوى التصوير والتعبير ، فهذا أمر قد اتسع له من قبل ، ولكن في مستوى الأفكار من حيث التفريع والتدقيق والاستناد إلى المنطق والفلسفة ، وهو ما نلحظه في شعر أبي تمّام والمتنبي والمعربي (16) . وفي القرن الخامس استبعد المُحدثون المناهج الكلامية من الحظيرة العقلية تماماً وذلك على الرغم عا وُهِم به المعتزلة من أنهم المعقليون والمفكّرون الأحرار وما أثِرَ عنهم من تقديم العقل على النص . على هذا الأساس رفض البيروني كل مصادر علم الكلام حتى عصره لانبنائها على منهج تحريفي يعتمد المعارضة بما اتفق والتشكيك والجدل في أي سبيل ، ولم يستثن منها إلا ما كتبه أبو العبّاس الإيرانشهري (17) في ( الجليل ) و ( الأثير ) وغيرهما من كتبه ، وكتاب ( المقالات ) الإيرانشهري (15) في ( الجليل ) و ( الأثير ) عنيرهما من كتبه ، وكتاب ( المقالات ) لأبي عيسى الوراق ( تـ 247 ) (18) لأنّ المؤلّفين اعتمدا منهجاً عقلبًا صارماً بمناى عن

<sup>(14)</sup> التحديد ، ص 28 .

<sup>(15)</sup> الزَّمر ، آیة 18 . راجع التحدید ، ص 28 — 29 .

<sup>(16)</sup> من ذلك أن الفاضي الجرجاني اعتبر قول أبي تمام .

جهميّة الأوصاف إلا أنّهم قد لقبوها جوهر الأشياء مستعصياً على الفهم وأن الوقوف على معناه تخوج ( إلى تفسير بقراط وتأويل أرسطوط اليس ) القاضي الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه مصر ، 1966 ، ص 20 .

<sup>(17)</sup> في تحقيق ما للهند، ص 4.

<sup>(18)</sup> البيروني: الآثار الباقية، ص 277.

التعصب والجدل والرغبة في المناقضة . لقد هجن البيروني المنهج الإعتزالي الجدلي وأشاد في مقابله بالمنهج الأرسطي الفلسفي وأزرى بأبي هاشم رئيس المعتزلة لنقده أرسطوكها يوضّحه هذا النَّصَّ الهامِّ : (والمُعتَزلة لـدَهشهم بتنكّب طرق الـبرهان وعـدولهم إلى المعارضات بما جدالهم ونصرة مقالهم لا انتقاد الحقّ من الباطل \_ يفزعون من هذا الحديث ولا يكادون يتصورونه ، فيرتبكون لأجله ، من عاية السفسطة ، ويأخذهم الوسواس من استماع ما خالف موضوعهم قبل تعرَّفه والإحاطة به كأبي هاشم [ الجبَّاثي ، تـ 321 ] إمامِهم ، وقد تفضّل عفاه اللّه بتصفّح كتاب لأرسطو طاليس موسوم بالسهاء والعالم وطالع منه موضعاً ذكر فيه استدارة الماء ، فأفني فيه أوراقاً ، وَذَكَرَ أَنَّ المَّاء متشكَّل بحسب ما يحويه وأنَّه يصير مربّعاً في الآنية المربّعة ومُحمَّساً في مِثلها ومستديراً في المستديرة ، وما أحسن مـا قابله بــه أبو بشر متَّى بـن يـونس القنائي إذ لم يَسْـوَ، وذلك أنَّـه جمعهـما مجلس، فـذكـر أبـو هـاشم أنَّـه نقض كتاب السياء والعالم فحمل أبو بشر مِنْ فيه بُزَاقاً بوسطاه وأذاقه إيّاه وقال ( بالله أبْصيرْ ذا يحتاج إلى مِلْح ! ) ، ولو كُنْتُ مكانه لأذَّنتُ في أذنه وعضضتُ على إبهامه ليُفيقَ من صرعته ، والكلام معهم غير مفيد بل هو تضييع للزَّمان والعمر فأثمتُهم عندهم ، مع الخطأ ومخالفة الضَّرورة ، أولى بالتَّعظيم [ عندهم ] مَّن اجتاز على بــلاد يونــان واحتضن الحقّ دونهم . )(19) كما هاجم البيروني الأشعريّة لأنّهم شهروا بتحريف مقالات الخصوم وخاصّة المعتزلة حسبها يوضّحه المثل الذي ساقه في نقده مناهج المتكلّمين (20) .

في عصر الحداثة العربية استعمل العرب المنهج التفسيري والمنهج الوصفي بيد أنهم انتقلوا بالمنهج الوصفي نقلة جديدة ، تكشف عن إبداع حقيقي اكتنف مسيرة العرب العلمية إذ لم يكتفوا بالترديد والتقليد وإنّما أضافوا إضافات كثيرة يصح أن نقول معها إنّهم أعادوا تأسيس هذا المنهج بفرعيه الحسيّ والرياضي من جديد ، وهو تأسيس تشهد به أعمال جابر بن حيّان (تـ 815/200) وأبي بكر الرازي والحسن بن الهيثم (تـ 1039/431) وأبي الرّياني البيروني (تـ 1048/440) .

أكّد العرب على دور الملاحظة الهادفة وعلى التجربة في دراسة الظواهر الطبيعيّة ، واعتبروا الحسّ مرقاة إلى الحقيقة والتجريب منطلقاً لصياغة قوانين عامّة تفسّر تلك

<sup>. 186 — 185</sup> من 186 – 186 .

<sup>(20)</sup> البيروني : في تحقيق ما للهند ، ص 3 .

الظواهر ، فاهتدوا من وراء ذلك إلى منهج في البحث عناصره الاستقراء والقياس والتمثيل ، قال ابن الهيثم : ( فرأيت أن لا أصل إلى الحقُّ إلَّا من آراء يكون عنصرها الأمور الحسّية وصورتها الأمور العقلية ) وابن الهيثم كغيره من العلماء العرب عوّضوا قصور البصر عن إدراك بعض النظواهر باختراع آلات للتدقيق في ملاحظة الظاهرة لا تنبو عن البصر وأخرى لإحاطة النتائج بمزيد من الضبط والدُّقة ، وقد ابتكر ابن الهيثم في دراسته الضوئيَّة أجهزة صنع بعضها بنفسه وأوكل بعضها الآخر إلى صانع بعد أن وصف لـه أجزاءها وطريقة تركيبها ، واصطنع العرب لدراسة الكيمياء منهجاً استقرائياً اعتمد الملاحظة الحسية والتجربة العلمية واستعملوا الموازين والمكاييل وبعض الأجهزة طلباً للدّقة والضَّبط(21) . وقد اعتمد جابر بن حيان في بحوثه الكيميائيَّة منهجاً تجريبيًّا عهاده الحسّ والتدريب أي التجربة باعتهاد الميزان لقياس ظواهر الطبيعة وتكميمها فهو القائل في كتاب الحدود (الوصول إلى معرفة الطبائع ميزانُها فمن عَرَفَ ميزَانُها عرف كل ما فيها وكيف تركبت ) . وحسب پول كراوس فإنّ صنيع جابر يعتبر أوّل محاولة لـترييض الطبيعـة أي دراستها دراسة رياضيّة وقياس ظواهرها بواسطة الكمّ . ولقد وصل هـذا المنهج التجريبيّ على يد البيروني إلى أقصى مدى إذ استعمله في دراسة الظواهر الطبيعيّة والظواهر الإجتماعيّة على السواء . لقد اعتبر الحسّ أساساً للوصول إلى الحقيقة لذلك قال في القانون المسعودي ج1 ص52 ( والعيان أولى من الخبر ) وبدأ كتابه ( في تحقيق ما للهند ) بما يـلى : ( إنَّما صدق قول القائل ليس الخبر كالعيان لأن العيان هو إدراك عين الناظر عين المنظور إليه في زمان وجوده وفي مكان حصوله )(22). وفيه ( وما لا يحس به فليس بمعلوم )(23) لأنَّ الإدراك العقلي ينبني على الإدراك الحسي ( على المراك الحسي ( على المساهدة ) ( القانون ج 1ص 364 ) وسار في فلسفة قضاياه العلميّة وفي منهجه على أنّ أساس العلم اليقيني لا يحصل إلا من إحسامات يؤلِّف بينها العقل على نمط منطقي ويجرِّدها في كليَّات فالاستقراء والتجربة والتجريد الذهني هي دعائم بحوثه وهي وسيلته إلى المعرفة الحقّ ، ففي القانون المسعودي نراه يعتمد اعتهاداً مطلقاً في أرصاده على الحسّ والآلمة وترييض الظواهر الطبيعيّة ، فقد ذكر فيه ثلاثة نصوص قصيرة من المقالة الأولى ما يفيد اعتهاده

54

<sup>(21)</sup> نوفيق الطويل : العرب والعلم ، القاهرة ، 1968 ، ص 39 .

<sup>(22)</sup> البيروني: في تحقيق ما للهند ، ص 1 .

<sup>(23)</sup> المصدر ذاته ، ص 183 .

<sup>(24)</sup> البيروني : الجياهر ، ص 4, 5, 6 .

الحسّ ثماني مرَّات ( الحسّ ، مشاهد ، الملاحظة ، البصر ، الإبصار ، الناظرين ، رأي العين ترى )(25) ، وصرّح في التحدي أنّ بصره قد فسد لكثرة رصده للكسوفات الشَّمسيَّة في حداثته (26) ومع ذلك كان يتألُّم شديد الألم إذا ما تعذَّر قيامه برصد أحد الأماكن لسبب من الأسباب من ذلك أنَّه لمَّا شكَّ في نتيجة قياس الأرض الذي أنجزته بعثتان بإشارة من المأمون في اتجاه القطبين الشهالي والجنوبي هفا إلى إجراء الرصد بنفسه لكنَّه لم يستطع لأنَّ المساحة كبيرة والسبل غير مأمونة ، وقد غلب عليه ألمه كما يتّضح من قول ، ﴿ وَمَن لِي بِهِ [ الرَّصد ] ، وهو محتاج إلى اقتدار بسبب الانبساط والاحتراس من غوائل المنتشرين فيه )(27) وقد اعتمد في تجاربه آلات صنع منها البعض بنفسه ، فاهتدى إلى تعيين الكثافة النوعيّة لثمانية عشر نوعاً من الأحجار الكريمة بواسطة الجهاز المخروطي الشكل الذي صنعه ، وهو أقدم جهاز لقياس الكثافة النوعية ورصد خط النهار بواسطة آلة دقيقة سمًّا ها ( المقياس )(28) ورَصَد الكواكب بالاعتباد على آلات دقيقة (29) . إنَّ الملاحظة عند البيروني هادفة والتجربة أساس بحوثه العلميّة ، وقد استند إليها كذلك في مقاومته للخرافات السائدة وللفكر الاسطوري، أورد في الجهاهر تحت عنوان ( الحجر الجالب للمطر) ما نصّه: ( ذكر أبو بكر الرّازي في كتاب الخواص أنَّ بأرض الـترك بين الخرلخ والبجناك عقبة إذ مرَّ عليها جيش أو قبطيع غنم شدَّ على الأظلاف والحوافر منها صوف ويرفق بها في السَّير لئلاً تصطك أحجارها فيثور ضباب مظلم ، ويسير مطر جود ، وبهذه الأحجار يجلبون المطر إذا أرادوه بأن يدخل الرجا الماء ويأخذ من تلك البقعة حجراً في فمه ، ويحرُّك يده فيجيء المطر )(30) ويقرَّر البيروني أنَّ أبا بكر الرَّازي لم يختصُّ بهذه الحكاية وحده بل انَّها كانت ذائعة بين الناس ، وتـراه يسخر عَّن يصـدَّقها لأنَّها لا تخضـع لقانون طبيعيّ ، وأورد ما يلي : ﴿ وَكَانَ حَمْلَ إِلَيَّ أَحَدُ الْأَتْرَاكُ مَنْهَا شَيْئًا ظُنَّ أَنِّي أَبتهج بها أو أقبلها ولا أناقش فيهما ) فقلت له : جثني بهما مطراً في غير أوانه أو في أوقبات مختلفة بارادتى وإن كان في أوانه حتى آخذها منك وأوصلك إلى ما تؤمّله منه وأزيد ففعل ما

المسلمون والحداثة \_\_\_\_\_\_\_

<sup>(25)</sup> القانون المسعودي : ج 1 ، صن 25, 31, 65 .

<sup>(26)</sup> التحديد ، ص 168 .

<sup>(27)</sup> التحديد ، ص 214 — 215 .

<sup>. (28)</sup> القانون المسعوديّ ، ج 1 ، ص 447 .

<sup>(29)</sup> المصدر ذاته ، ج 1 ، ص 609 .

<sup>(30)</sup> الجهاهر ، ص 167 .

حكيتُ من غمس الأحجار في الماء ورمي نقيعها إلى السهاء مع همهمة وصياح ، ولم ينفذ له من المطر ولا قطر سوى الماء المرهي لما نزل ) كها ذكر في الجهاهر خرافة بعض المستنقعات والعيون التي إذا مستها نجاسة نزلت الثلوج أو الأمطار وفندها (وكم من مرة اجتزنا عليها في العساكر الضخمة ونزلنا عليها وعلى ذلك الماء ، وأكثر الأوباش من العلافة وتباع العساكر لا يعرفون للطهارة إسها فضلاً عن استعالها . . . والجميع يستقون من ذلك الماء ويمسونه ، ثم لم يتفق مما ذكروا شيء في الحال ولا قبيله ولا بعيده ) ونعني الحرافة التي تقول بأن عيون الأفاعي تسيل إذا وقع بصرها على الزمرد في قوله (ومع إطباقهم على هذا فلم تستقر التجربة على تصديق ذلك فقد بالغت في إمتحانه بما لا يمكن أن يكون أبلغ منه من تطويق الأفاعي بقلادة زمرد وفرش سلته به وتحريك خيط أمامها منظوم منه مقدار تسعة أشهر في زماني الحر والبرد ، ولم يبق إلا تكحيله به فها أثر في عينيه شيئاً أصلاً إن لم يكن زاده حدة بصر ) (31) . وحسبك أن ترجع إلى القانون المسعودي وإلى تحديد نفايات الأماكن لتعرف المدى الذي انتهى إليه البيروني في ترييضه للظواهر الطبيعية ، وهو مدى يدل على تقدم كبير حصل على يديه في هذا المضهار .

إنّ المستوى المعرفي الذي بلغه العرب في عصر سيادتهم للعالم يدلً على أن مرحلة جديدة في تاريخ العلم والحضارة قد أنجزت ، فلقد صاغوا من موقع السّيادة والمناعة حضارات العالم القديم صياغة عالمية متميزة أظهر ما اتسّمت به أن علماءها صرفوا أنظارهم إلى السياء والأرض معاً في يقظة عقلية وحسية متجلّية وفق مناهج تعتمد البرهان والتجريب والترييض بقصد الكشف عن أسرار الكون والوقوف على حقائقه والسيطرة على مسالكه . ولقد أصاب Briffault في قوله : ( العلم هو أجلّ خدمة أسدتها الحضارة العربية إلى العالم الحديث ، فالإغريق قد نظروا وعمّموا ووضعوا النظريات ولكن روح البحث وتركيم المعرفة اليقينية وطرائق العلم الدقيقة والملاحظة الدائبة المتطاولة كانت غريبة عن المزاج الإغريقي ، وإنما كان العرب هم أصحاب الفضل في تعريف أوربا بهذا كله ، وبكلمة فان العلم الأوربي مدين بوجوده للعرب ) . وابتكارات العرب في مضهار العلم تنبو عن فان العلم الأوربي مدين بوجوده للعرب ) . وابتكارات العرب في مضهار العلم تنبو عن المخصر وهي تعم التنظير والتطبيق ، ولا نريد أن نفصًل في أمرها ، فقد تناولتها مؤلفات كثيرة ، وحسبنا أن نشير إلى أن الحداثة التي تبدّت من خلالها هي حداثة قاعدية أي أمّا حداثة سارية في المجتمع داخلت نَسِجه ، إذ شاركت فيها شريحة اجتماعية عريضة تمثلها حداثة سارية في المجتمع داخلت نَسِجه ، إذ شاركت فيها شريحة اجتماعية عريضة تمثلها حداثة سارية في المجتمع داخلت نَسِجه ، إذ شاركت فيها شريحة اجتماعية عريضة تمثلها حداثة سارية في المجتمع داخلت نَسِجه ، إذ شاركت فيها شريحة اجتماعية عريضة تمثلها حداثة سارية في المجتمع داخلت نَسِجه ، إذ شاركت فيها شريحة المحتمة عريضة المختمة المحتمة عريضة المتماء وحديث المختمة عريضة المحتمة عريضة المحتمة عريضة المحتمة عريضة المحتمة المحتمة والمحتمة المحتمة المحتمة المحتمة والحداثة المحتمة المحتمة والمحتمة عريضة المحتمة المحتمة المحتمة المحتمة المحتمة المحتمة والمحتمة والمحتمة المحتمة والمحتمة المحتمة والمحتمة والمحتمة والمحتمة والمحتمة المحتمة المحتمة المحتمة المحتمة والمحتمة المحتمة والمحتمة المحتمة والمحتمة المحتمة المحتمة المحتمة والمحتمة المحتمة والمحتمة المحتمة ال

<sup>(31)</sup> الجياهر ، ص 168

<sup>56</sup> \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

نخبة كبيرة بتشجيع أولي الأمر ، وقد فرضت هذه الحداثة تغيرًات كثيرة تناولت الشوابت الاجتهاعية والأخلاقية وسواها . . . ذلك أن التحديث ينطوي على تجاوز الموروث بشكل من الأشكال وعلى إحداث تغيرًات في القيم والمرؤى والأفكار ، وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم حقيقة الأزمة القيمية التي اكتنفت ذلك العصر من خلال أدب أبي حيّان وشعر المتنبي والمعرّي ، فقد اتسّع إبداعهم لتحوّلات كبرى في مستوى القيم والأفكار ، وزُلزلت نفوسهم زلزالاً لا لأنّ الغربة الوجدانية قد سيطرت على مشاعرهم ووجّهت رؤاهم في مجتمع ناكث ، غير آبه بما يحسّون ، ولا لأنّ المجتمع قد ارتبد إلى الوراء ، وإنّما لأن سلم القيم قد تغيرً تحت وقع الحداثة ومنجزاتها ، فتغيرً إيقاع الحياة ، واهترّت العلاقيات الاجتماعية أيها هنزاز ، وسيطرت الحيرة واستولى الشك على النفوس ، من ذلك أن المتنبي قرر أن القلم ، في عصر القلم ، قد اربد أفقه وذهب رونقه ، وأن منطق القوة هو الذي ساد :

حتى رجعت وأقلامي قدوائل لي اكتب بنا أبداً بعد الكتاب به اسمعتني ودوائي ما أشرت به من اقتضى بسوى الهندي حاجته

المجد للسيف ليس المجد للقلم فإنّا نحن للأسياف كالخدم فإن غفلتُ فدائي قلة الفَهَم أجاب كلّ سؤال عن هل إ بلَم

وعلْمُ الأمة في عصر العلم قد أصبح في نظر المتنبي جهلًا مثيراً لسخرية الأمم :

وسادة المسلمين الأعبُدُ القَرَمُ يا أمّة ضحكت من جهلها الأمم

57\_

سادات كل أناس من نفوسهم أغاية الدين أن تُحفُوا شواربكم

وحسب أبي حيّان التوحيدي فقد اختفى الدين والمروءة في القرن الرابع (32): لم يبق للديانة معتقد وللمروءة عاشق وللخير منتهز وللصدق مؤثر وللبيان سوق وللصواب طالب وفي العلم راغب (33) ، والحقّ أن الدين لم يختف وأن المروءة لم تنته وأن البيان والعلم لم ينقرضا كل ما في الأمر أن التحوّل قد حدث وأن أباحيّان ، في عصر السيادة والحضارة العربيّة ، قد رَصَدَ هذا التحوّل فتمرّد على الحاضر ورنا بطموحه إلى مستقبل حضاريً يطّرد فيه التقدّم الروحي والمادّي معاً .

المسلمون والحداثة ــ

\_\_\_\_\_

<sup>(32)</sup> الإمتاع والمؤانسة ، ج 2 ، ص 1 - 2 .

<sup>(33)</sup> المصدر ذاته ، ج 2 ، ص 143

على هذا النّسق تعالت أصوات كثيرة ترصد التغيير الحاصل في سُلّم القيم وتدعو إلى المزيد من التغيير وإلى التمرّد على الحاضر وتكشف عن قلق حضاري وعن حيرة وجودية طاغية ليست بأية حال صدى لسقوط حضاري قد وقع ، لأن الحضارة الإسلامية لا تزال مزدهرة آنذاك ، بل هي استنهاض للهمم وحض للعزائم للحفاظ على السيادة والعمل على تطوير الحضارة . ولئن عرفت الحداثة منذ عهد المأمون الدراسة المقارنة للحضارات والمناهج ممّا يعبر عن إيمان العرب بوحدة الحضارة الإنسانية فإن أحداً ممن اهتموا بها لم يصل إلى ما وصل إليه البيروني في القرن الخامس وفق نظرة شموليّة من دقّة في المقارنة والاستدلال ، ورجاحة في التحليل والتعليل ، فلقد قارن في المجال المنهجيّ بين اليونانيين والمعرب وبين اليونانيين والمنود من خلال المنهج اليوناني العقلي والمنهج المنديّ المستند في والعرب وبين اليونانيّين والهنود من خلال المنهج اليوناني العقلي والمنهج المنديّ المستند في المخلب إلى الوحي ، والإلهام ، وأقام دراسته على أساس معرفي لم يُسبق إليه هو أن الفكر تاريخيّ نسبيّ مربوط بالزمان والمكان وحركة المجتمع ، فالتاريخية L'historicite المختميّة الاجتماعية هي وراء كلّ فكر .

إنّ أهمية البيروني في هذا الشأن تكمن في أنّه تفطّن إلى هذه التّاريخيّة قبل أن تصبح حقيقة علميّة على يد « دركهايم » في القرن العشرين ، ذلك أن المقولات الهندية التي درسها في كتابه ( في تحقيق ما للهند ) لا تختلف في تشكّلها ونسبيتها وصبغتها الاجتهاعيّة عن مقولات « دركهايم » (Catéories Sociales) التي تقضى باجتهاعية المعرفة (34) .

في هذا النطاق قارن البيروني بين المجسطي والسند هند وفاضل بين الهند واليونان ، وفي كتاب ( في تحقيق ما للهند ) بين أن اليونانيين فازوا بالفلاسفة الذين نقدوا لهم الأصول ( ولم يك للهند أمثالهم ممن يهذّب العلوم فلا تكاد تجد لذلك لهم خاص كلام إلا في غاية الاضطراب وسوء النظام ومشوبا في آخره خرافات العوام من تكثير العدد وتمديد الملدد ومن موضوعات النحلة التي يستفظع أهلها فيها المخالفة ، ولأجله يستولي التقليد عليهم وبسببه أقول . . . إنني لا أشبّه ما في كتبهم من الحساب ونوع التعاليم إلا بصدَف مخلوط بخزف أو بدر ممزوج ببعر أو بمهى مقطوب بحصى ، والجنسان عندهم سيّان إذ لا مثال لهم لمعارج البرهان ) أن السند هند

<sup>(34)</sup> محمد الأنقر : نظرية المعرفة ومدى إسهام أبي الريحان البيروني في تحديد إطارها الاجتياعي ، ضمن كتاب ، تونس وإيران ، تونس 1971 ، ص 61 — 81 .

<sup>(35)</sup> في تحقيق ما للهند ، ص 19 . المهى تعني اللؤلؤ .

يحتوي على أخطاء كثيرة وأن أرصاد الهنود خالية من التدقيق وأعمالهم بعيدة عن التحقيق ، بيد أن عزلتهم وضنهم بما عندهم واعتقاد العامّة في حكمتهم قد أكثرت من المتعصّبين لهم من أمثال الفلكيّ محمد بن علي المكيّ الذين لا يلتفتون إلى عيان ولا يكترثون ببرهان ، وكان البيروني ينعتهم بمتعصبي السند هند(36) وبالسند هندتيين (37) . وقد اعترف (براهمر) أحد علماء الهند الكبار بتفوّق اليونانيّين في العلوم على الهنود وبرجحان عطائهم من العلم على نصيب الهنود منه (38) ولم تكن معرفته بمعزل عن محيط مجتمعه المعرفيّ الذي تختلط فيه الخرافة بالحقيقة لذلك أخطأ في حديثه عن الكسوف خطأ يكشف بحقّ عن صدق فكرة اجتماعيّة المعرفة ، قال البيروني بعد أن خطّا براهمهر ( وطريقة العقل بمعزل عن هذه الخرافات ، والرجل مع تحصيله ، على طباع قومه في خلط الماش بالدُّرُمَاش والدَّرُ بالبعر ) (39) وليس لهذا من سبب إلاّ عزلتهم وانغلاقهم (40) .

إن أهم ما اتسمت به الحداثة في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية أنّها حداثة قاعديّة توطّنت في اللّغة العربية فداخلت النسيج الاجتهاعي وارتبطت بارادة التغيير وإعلاء دور العقل وحرية الإرادة والقدرة على الإبداع والانفتاح على الحضارات ولم يسر إلى أذهان أولي الأمر خَمْلُ المجتمع العربيّ في تعامله مع الحضارات على مفارقة مواقعه الروحيّة ولا فكروا قطّ في تغريبه وتهجيره واجتثاثه من أصوله بمزعم مغالبة الزّمن لأن في هذا فناءً للشخصيّة القوميّة وعواً لذاكرة الأمة . وقد تناولت هذه الحداثة كها رأينا الجانبين المعرفيّ والمنهجي على السّواء وحملت في طيّاتها عرداً على الحاضر وتغيّراً في القيم . وفي ظلها انتهى البيروني إلى القول بتاريخية الفكر ونسبيّته ، وهذا الرأي يعتبر قاعدة للتقدم ومنطلقاً للتغيير والتجديد والاجتهاد لو استغله المسلمون من بعده ، بيد أنهم صرفوا أنظارهم عنه وآثروا الخلط القائم بين الزمني والمقّدس .

إن الحضارة العربيَّة الإسلاميّـة حضارة رائـدة في صياغتهـا النَّقديـة ومنهجها وزادهـا

59.

<sup>(36)</sup> التحديد ، ص 292 .

<sup>(37)</sup> التحديد ، ص 230 .

<sup>(38)</sup> في تحقيق ما للهند ، ص 17 .

<sup>(39)</sup> في تحقيق ما للهند ، ص 437 — 438 الماش كلمة فارسية تعني الحبوب الصغيرة التي لا فائدة فيها ، والدّرهاش = مركبة من ( ماش ) الفارسية و ( الدّر ) العربيّة وتعني حبوب اللّر الصغيرة .

<sup>(40)</sup> المسدر ذاته ، ص 17 .

المعرفي وثروتها القيميَّة ، وما إن وافي القرن الخامس الهجري حتى أطلق أبـو الـريحـان البيروني صيحته التي تنذر ببدء زمن السَّقوط ، فقد تألَّم في كتابه ( تحديد نهايات الأماكن) اللذي ألَّف سنة (416)هـ من جهل أهل زمانه وبغضهم للعلم وأهله واتهامهم العلماء بالإلحاد(41)، و، وأكد هذا المعنى في كتاب (في تحقيق ما للهند) الذي ألَّف سنة (423)هـ ونصُّه: (العلوم كثيرة وبتناوب الخواطر إيَّاها متزايدة ، متى كان زمانها في إقبال ، وعلامته رغبة النّاس فيها وتعظيمهم لها ولأهلها ، وأولاهم بذلك مَنْ يَليهمْ فإن فعله يقرّع القلوب المشتعلة بضرورات الـدنيا ويهـزّ الأعطاف للازدياد من الإحماد والرّضا، فالقلوب مجبولة على حبّ ذلك وبغض ضدّه وليس زماننا بالصَّفة المذكورة بل بنقيضها إن كان ولا بدُّ فمتى ينشأ فيه علم أو ينمو ناشيء وإنمــا الموجــودُّ فيه بقايا وصبابات من الأزمنة التي كانت على تلك الصفة )(<sup>42)</sup> وليس في شأني هنا أن أتعرض إلى أسباب السقوط الذاتية منها والخارجية فإن هذا يخرج عن نطاق هذا البحث وإنما أريد أن أقف على سبب لم يتناوله الدارسون ، وهو يتميز في نظري بـأهميّة قصوى ، وأقصد عدم اعتناء العرب في تلك العهبود بتطوير السّلاح والانصراف إلى أبحباث نظريّـة وتطبيقية كثيرة أفادت العلم لكنها لم تُكسب العرب القوَّة الضرورية ساعة الاحتـدام ، بل إن العرب صرفوا اهتمامهم في هذا الشأن إلى النَّفط وإلى السَّيف خاصَّة ، وبدا السَّيف القبطب الجاذب منـذ أن خصَّه الكنـديُّ بكتابـه المشهور فتفنُّنُـوا وفصَّلوا في أنـواعـه ، ولم يستغلوا براعتهم في الأخلاط الكيماويّة وفي صهر الحديد وسبكه وفي الرياضيات وفي قوانين الفيزياء عامّة لاختراع أسلحة ناريّة تسند حضارتهم وتحمى مجتمعهم من مغبّة الأخطار المتدافعة مع العلم بأنهم صنعوا آلات كثيرة كالساعات المعقّدة وآلات الزراعة والنقّل بالاعتباد على قواعد الميكانيكا ( علم الحِيَل ) . إن العلماء العرب كانوا نظريـين تقنّيين في الوقت نفسه لكنهم كانوا أحيانا يتركون التطبيق للصناع مكتفين بتوجيههم والإشراف عليهم ، وقد اعتقدوا أن استغلال الحديد والنار يؤدِّي إلى فقدان « التوازن في الطبيعة » الـذي هو مركز النظرة الإسلامية ومِنْ ثُمَّ لم يعمدوا إلى اختراق الطبيعة بمصدر دائم للكوارث وانشغل العرب بفلسفة الفنَّ وبدرجات المعرفة ولم يهتمُّوا بفلسفة القوَّة ، كما أنهم من موقع التَّفرَّد بالسَّيادة في العالم لم يفكَّروا قط فيها يمكن أن يحققه الآخر وهـ و ( الغرب )

<sup>(41)</sup> المصدر ذاته ص 22 — 25

<sup>(42)</sup> في تحقيق ما للهند ، ص 117 — 118 .

في مسيرته من قوة فاطمأنوا لتفوقهم واستسلموا لمشاعر العظمة والشموخ لأن ( الإسلام قد عمّ أكثر الأرض وبلغ ملكه أقصى المشارق والمغارب )(43 فانتشر فيها بين الأندلس غرباً وبين أطراف الصين وواسطة الهند شرقاً وفيها بين الحبشة والزّنج جنوباً والترك والصقالية شمالاً(44) ونتيجة لذلك سقطت طليطة سنة ( 478 هـ ) وصقلية سنة ( 484 هـ ) والقدس سنة ( 493 هـ ) وأخذت حلقات مسلسل السقوط تتالى في نسق يدعو إلى الدّهشة ، ولم يفطن العرب منذ البداية إلى أنّ من أسباب هذا السقوط قوة الآخر ونهوضه ، وإنما تصوروا أن السبب هو انحراف المسلمين عن دينهم ويعني هذا في نظرهم أن العقل العربي الإسلامي ديني في زمن التقلم ولا ديني في زمن التخلف ، حين سقطت القدس لم يتفطن الغزالي إلى أهمية العامل الخارجي ، واعتقد أن السبب ذاتي ، وهو لا القدس لم يتفطن الغزالي إلى أهمية العامل الخارجي ، واعتقد أن السبب ذاتي ، وهو لا الدين ) و ( تهافت الفلاسفة ) و ( فضائح الباطنية ) . ومن الواضح أن مشروعه يصلح أن يكون منطلقا لنهضة إيمانية وإحياء ديني وصحوة سنية وسبيلاً إلى دحض الباطنية يصلح أن يكون منطلقا لنهضة إيمانية وإحياء ديني وصحوة سنية وسبيلاً إلى دحض الباطنية وغرير الأرض من أيدي المحتلين وامتلاك أعنة العلم والحداثة .

إن التاريخ يشهد بأنّ أيّة حضارة لا تستند إلى القوّة وإلى صناعة السلاح بالنذات معرّضة إلى الدثور وقد أكّد هذا المعنى أبو النّهضة التونسيّة الثاني النّويم محمد البشير في قوله : ( إنّ اختلاف الأسلحة والنظامات الحربيّة كانت ولم تزل من أقوى الأسباب في سقوط أقوام وارتفاع آخرين ، ولا فوز في الحروب قديمًا وحديثًا إلّا بعلم ونظام إذبهما تخفق رايات النصر وعليهما بعد الله المعوّل في الهجوم والدفاع . فتعساً للأمم التي أهملت الترقيات الحربيّة والنظامات العسكرية ) (45) وقد بدأ تدهور الحضارة العربيّة في القرن الحامس الهجري ونحت إلى الأفول لأنها فقدت مناعتها يوم أن أغضى أولو الأمر حكاماً ونخبة عن صناعة السّلاح في عالم لا تتحقّق فيه الغلبة إلّا للأقوياء المذجّجين .

المسلمون والحداثة

<sup>(43)</sup> التحديد ، ص 37 .

<sup>. 225</sup> من 225

<sup>(45)</sup> محمد البشير صفر : مفتاح التاريخ ، ط . أولى ، تونس 1928 ، ص 238 — 239



# (لريوة إلى اللهِ اللهُ ا



### الدعوة إلى الإسلام:

إنَّ تفتَّح الإسلام على الحياة نابع من منهجه الشامل الذي يستوعب كل ألوان النشاط، مادياً كان أم فكريًّا، كما أنَّ الدعوة المستمرة إليه تفرضها رسالته التي تَوَّجَتُ رسالاتِ السَّماء وانتهت بها إليها.

فالمؤمنون برسالة محمد على هم خلفاؤه في الدعوة إلى دينه الحنيف، وبتّ تعاليمه في قلوب الذين لم تبلغهم رسالته، أو لم يعرفوا حقيقتها، كما قال في خطبته عند حجة الوداع: «ألا فليبلّغ الشاهدُ منكم الغائب».

والمشاهدة التي تُوجب الإعلام، تَشْملُ من حضَر عهدَ النبي ﷺ، وأشرقت عليه أنوارُه بِلقائه، ومن علِم بما جاء في القرآن، وبعلْمه صارت النبوة بين جَنْبَيْه، فقد شاهد الرسولَ بقلبه، وإن لم يشاهده بعينيه، فكان عليه التبليغُ، ليعمَّ هذا الوجودَ الإعلامُ به.

وقد توعّد الله الذين يكتمون ما أُنزل الله من عِلْمِ الكتاب في قوله عز وجلّ: ﴿ إِنْ صَالَحَ اللهِ اللهِ اللهِ و

الذين يكتُمون مَا أَنْزَلْنا من البيِّنَاتِ والهدى من بعدِ مَا بيَّنَاهُ للنَّاسِ في الكتاب، أولئك يَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُم اللهِ عِنُون ﴾ (سورة البقرة 159) وفي الحديث ما يحُثُّ على نقل أقوال الرسول إلى الاجيال من بعدِه، حتى تعمَّ هدايتُه بالرواية عنه، وتبليغ شرْعه (1).

فقد روى الشافعي أن رسول الله على قال: «نضّر الله عبداً سمع مقاتلي، فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غيرُ فقيه، ورب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقهُ منه. ثلاث لا يغل عليهن قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، والنصيحةُ للمسلمين، ولزومُ جماعتهم، فإنَّ دعوتهم تحيط من ورائهم».

ثم إن الإسلام بوصفه رسالة الله إلى الانسانية ما بقيت الحياة، يمثل بمبادثه العالمية، وبقرآنه الخالد، وبشخصية رسوله المثالية، فكرةً حية في ضمير الزمن. فلن ينطفىء نورُه، وإنْ تألّبتُ عليه الطواغيت، وقويَ الشّرُّ، لأنّهُ إنسانيُّ الخصائص والوجهة، أقيمت دعائمه على مبادىء ثابتة، وكلّيات لا تتبدّل، وكانت فيه مع ذلك مرونة التجديد، وقابلية التطور، وتفتح الاجتهاد في إطار مبادئه وكليّاته.

يقول (قوت) المفكّر الالماني: «إن هذا القرآن سيبقى إلى الأبد مُنيراً للفكر الانساني، قويَّ التأثير».

وجدّة القرآن الكريم ما تزال باقية ماثلة أمام كلِّ تقدم فكري بلغته الحياة حتَّى اليوم، وهو كما كان جديداً على عقل إنسان القُرون الأولى، عند نزوله، فإنه بإشراقِه، وبما أتى به في مجال العقيدة والشريعة وبناء الحياة على أقوم الأصول، وأرسخ الدعائم، سيظل جديداً على مرِّ العصور والأجيال<sup>(2)</sup>.

لذلك أوْجَبُ الله أن تعيش الدعوة إليه. وأن يكون الدَّاعي ترجمةً حية لتعاليمه، وأنموذجاً كاملاً لهدايته، حتى تنعكس آثارها على القلوب النقية التي خصها الله بالقابلية، ولا سيما في هذا العصر الذي شاعت فيه عادات وأخلاق، وظهرت سبل ومنعرجات، وتفشى الجهل بأحكامه، فاشتبهت الطرق، وتنوعت الفتن والمغريات، وانتشرت المذاهب الفلسفية والاجتماعية والاخلاقية، وأدخلت الحضارة المادية مفاهيم جديدة في

المدعوة إلى الإسلام \_\_\_\_\_\_ 63

<sup>(1)</sup> محمد ابو زهرة: الدعوة إلى الإسلام: 30 (ط. دار الفكر: 1973.

<sup>(2)</sup> عبد المنعم خفاجي: الإسلام والحضارة الإنسانية: 277 (ط بيروت 1973).

الحياة، فزَّيف الملجِدون قيمه في نفوس المسلمين، للحيلولة دون بعث إسلامي جديد ﴿ يريدون أَنْ يُطفِئُوا نورَ الله بأفواههم. ويأبي الله إلا أن يُتمَّ نورَه ولو كره الكافرون ﴾ (سورة التوبة: 32).

إنّه الانتخاب الطبيعيّ الذي تقوم به الحياة، والاستجابة الطبيعية لنداء الفطرة السليمة، واليقظة الاسلامية الرائعة في المشرق والمغرب وانجاز وعد الله الصادق بعزّة كتابه، وسيادة دينه في الأرض.

ألا فليعلم الدُّعاةُ إلى الله، أن مِنْ أشدُّ الدعوات الإسلامية تأثيراً وإيحاءً حال المسلمين أنفسهم في سلوكهم ومعاملاتهم، وتفكيرهم وثقافتهم، وتطوَّرهم وحضارتهم. ودعوتهم إلى الإسلام بأخلاقهم وأعمالهم، أبلغ من دعوتهم إليه بخطبهم ومقالاتهم.

ثم إنّ أساليب الدعوة يجب أن تكون لها صبغة المعاصرة، حتى لا تعيش في غربة، ولا يكفي استعمال ما ظهر في هذا العصر من وسائل الإعلام، وأساليب الدعاية في كتب منشورة، وصحف سيًارة، وإذاعة مرئية ومسموعة، وأفلام معروضه وخطب حماسية، إذا لم يُخاطَب الناسُ بلغة العصر التي يتأثّرون بها، ويتجاوبون معها، ولم تُنشَر حقائقُ الإسلام بين أهله، وفي رُبوع الذين لم يدخلوا فيه، بمنهجية وذوق وفَن وموضوعية، تنفي عنه تحريف الغالين فيه، وتحامل الجافين عنه، وتُنصفه من تعصّب المحبين، وإفتياتِ الحاقدين.

فإن من أشد الإساءات إلى الإسلام أن تُلصَق به تشويهات زَرِيّة، أو يُلْبس أثواباً مزوَّرة تطبعه في نفوس البسطاء من أدعياء التطور والثورية، بطابع السّذاجة والرجعيّة، دون تمييز بين الأصيل والدخيل، ولا بين الحقيقة والزيف، حتى ترسخ في الأذهان صُور عنه منفَّرة، كما ترى ذلك أحياناً في تمثيل شخصية المأذون والمؤدب والقاضي الشرعي على المسرح، أو على الشاشة ما يجعل منهم أضحوكة وسخريّة للعابثين، الذين يتتمون شكلًا إلى الإسلام، ولكن علاقتهم به واهية، لا روح فيها لا قداسة.

وما أكثر المسلمين الذين يعيشون اليوم بين غربة روحية، وازدواج في الشخصية، وانفصام عن الذاتية.

البخاري عن أبي هريرة).

فقد كان الرجل في الجاهلية \_ إذا أسلم \_ غريباً بين أهله وعشيرته الذين يجفونه ويتوعَّدونه، كما صار المسلم اليوم غريباً بين أقوام يتهافتون على الدنيا، وقد طغت عليهم أهواؤهم، فضلوا وأضلوا، ولم يجد الدِّين منفذاً إلى قلوبهم، مثلَما وجدت الحضارة المادية المعاصرة.

ويُعجبني في هذا الصدد ما ذهب إليه الشيخ المراغي في تفسيره الحديث عند تقديمه لكتاب محمد حسين هيكل (حياة محمد): (إنّ غربة الإسلام في بدئه أنّه ظهر وقوي في المدينة، ولم تكن دار الإسلام الأولَى بل هي دار غربة له، بالنسبة إلى مكة. وغُربتُه في آخر الزمان: أن يَعتريَه ضعف بعد أن ظهر، ثم يعود إلى الظهور بين أقوام غرباء عنه من غير أهله، فيقيض الله له أُمّةً قويّةً تدين به وتحميه، ويعود بها إلى الظهور من جديد.

وسواء فسَّرنا غُربة الإسلام في آخر الزمان بقلة ما يعمل به المسلمون من تعاليمه، أو بضعف المسلمين وهوانهم، أو بضعف الوازع الديني في ضمائرهم، أو بغرابة مبادئه على النفوس، فإنها لا تَخرج في مجموعها عن غربة الإسلام الروحية والفكريَّة في نفوس بعض المسلمين، ممَّا نشاهد بعضَه اليوم من تنكُّر لمبادثه ونظمه وأحكامه وتشريعاته، رغم ما نراه في الوقت ذاته، من إقبال على اعتناقه في أوروبا وأمريكا وإفريقيا.

وقد قال المطران الانكليزي «دافيد براون» وهو ممَّن عُرِفَ بدراساته الإسلامية: (الإسلام دينٌ يعتنقه اليوم مليون شخص من مواطنينا البريطانيين)(3).

وفي السنة الماضية اعتنق الإسلام مُعظَم سكان قريةٍ بأنكلترا.

وكان عًا يَلفت النظر اهتمامُ الصحف والمجلّات في الغرب، وفي الولايات المتحدة الامريكية بتحليل عوامل اليقظة الإسلامية وأبعادها وأهدافها، في خضم هذا الصراع الفكري والعقدي الحاد، الذي تميّز به العصر، خصوصاً حول قضايا المجتمع الاقتصادية والثقافية والسياسية، على تفاوتٍ بين الكتاب والباحثين من حيث الموضوعية والنزعات

الدعوة إلى الإسلام\_\_\_\_\_\_65\_\_\_\_

<sup>(3)</sup> مجلة المختار ع 17\_1400هـ المسلمون في أوروبا: 12.

الشخصية، ومن حيث التجرد والنزاهة، والأحكام المسبقة والدسّ (4). . .

وقد تجلّت ظاهرة الاهتهام الغربي بالإسلام ومستقبله بعد احداث ثورة إيران، وبعد دعوة المؤتمر الإسلامي كافّة الأقطار الإسلامية للاحتفال بمطلع القرن الخمامس عشر، وإعداد برامج لهذه الاحتفالات تحفّز الهمم، وتُحيي العزائم، وتَبعث الروح النضالية من أجل مستقبل أفضل، وهذا الإعدادُ سيُعطي نفساً جديداً للدعوة الإسلامية يكفل استمرار جهود التوعية والإحياء والتنمية، بل سيضاعفها، ويزيد في دَعْمها وتطويرها تبعاً لتطور الفن الإعلامي بالصورة والكلمة، كها أوصى بذلك المؤتمر الإسلامي في اجتماع اللجان الوطنية المكرمة سنة 1978.

لقد أضحى الإعلام في هذا العصر وسيلةً توجيهٍ للأفراد والجماعات بالغة الأثر. حتى أصبح \_ أو كاد \_ أداة استلاب واستيلاء على الأفكار والعواطف. في ترويج النظريات والمذاهب، بل وترويج البضائع والمنتجات للاستهلاك، فكيف لا تتطور وسائل الدعوة إلى الإسلام؟

ثم إن تأثير الدَّاعي بشخصيته اللاًمعة، وصحّته النفسية، وإشعاعه العلمي والروّحي، وبما يملك من قدرة، على التحليل والبيان والإقناع، ومن عمق في التفكير، وإلمام بمشاكل العصر وقضاياه، واطّلاع على الثقافات المعاصرة، وما يروج فيه من مذاهب فلسفية، وإيديولوجيات اجتهاعية، كلُّ ذلك من أقوى العوامل الأساسية التي تمكّنه من أداء رسالته على النحو المأمول، وتفتح له آفاق الدعوة، وتشق له طريق النجاح، كها فتحها من قبل علماء أعلام لمعت أسهاؤهم قديماً وحديثاً، مثل: الغزالي، والبصري، والأفغاني، والمودودي وغيرهم عمن أحيوا الضهائر، وأيقظوا المشاعر، وأنعشوا روح الايمان في أعهاق الوجدان، وجعلوا من الإسلام بسلوكهم وبتفانيهم في خدمته ترجمة حيّة له، وصورة ناطقة عنه.

ومن هنا، فإنه لا يكفي لأجيالنا الصاعدة الحماسُ الفيّاض وحدَه، إن لم نجعل نحنُ من الإسلام نِبْراساً نسير على هَدْيهِ في يومِنا الراهن، وفي غدنا المرجوّ، وإلا أصبح هتافاتٍ

<sup>(4)</sup> انظر مثلًا: الجريدة الفرنسية: الليموند LE MONDE في اعدادها الصادرة في 11-21-13.

<sup>66</sup> \_\_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

نفسيةٍ عابرة، وهزَّاتٍ عاطفيةً خاطفةً، فاقدةً لكلَّ أثر إيجابي، أو نفع عمَليَّ في حاضرنا المشهود، ومستقبلنًا المنشوذ<sup>(5)</sup>.

#### عقبات في طريق الدعوة:

والعقباتُ التي تعترض طريق الدعوة ونجاحها وتأثيرها كثيرةٌ ومتنوعة، منها ما يتصل بالبيئة السياسية والاجتماعية، ومنها ما يرجع إلى شخصية الداعي ومواقفه من قضايا العصر.

فالمجتمعاتُ التي أخذت الحضارةُ الماديّةُ من أصالتها وتقاليدها كل مأخذ، وأذابتُها في بوتقتها، فسرَى فيها التفسَّخُ والانحلال، لم يجد الدّين منفذاً إلى قلوب أبنائها، لأنها رانَتْ عليها الأهواءُ والنّزوات واشتد بها حبُّ الدنيا، فأعرضت عن تعاليم السَّماء، وأخلدتُ إلى الأرضِ.

وقد نجد في هذه المجتمعات التي أفسدها زيْفُ الحضارة، وشغلها القِشْرُ عن اللّباب، علوماً وخبرات لدى بعض أبنائها، ولكنها للمساومات الأجنبية، وللمكاسب الشخصية. وكم تركت هجرة الأدمغة عن البلاد النامية من فراغ، رغم ما أنفقته من جهود وأموال في تكوينها!

كما نجد في هذه المجتمعات قوةً وشوكة، ولكن للبغي وقهر المستضعَفين ومقاومة حرية الانسان الأساسية. وقد تكون فيها ثروات، ولكن للترف والتفاخر والاستعلاء وقد يكون فيها ذكاء، ولكن للمؤامرات والاحتيالات، بحيث لا تُوجّه هذه الطاقاتُ الحيّة وجهةً سليمة، تنفعُ الأمة وترفّعُ من شأن الوطن.

وفي مثل هذه المجتمعات المُترَفّة، أو المبهورة بحياة الغرب، أو المجذوبة بتيارات العصر، سيجد الداعية عقباتٍ في الطريق، فلا بدَّ له من التحلِّي بالصبر والأناة والثبات والمثابرة، والاعتزاز بقيمَ الإسلام الخالدة ونشرها بين الناس.

ومصاعب الدعوة في أوساط المترَفين المتحلِّلين، أنهم يُطلقون لأهوائهم العنان، ويُعشُون الله التي لا تعيش المجتمعات الرَّاقية إلا بِهَا وَلَهَا، ويَعيثُون في الأرض

(5) محمد الغزالي: حقيقة القومية العربية: 73 (ط الكويت 1969).

الدعوة إلى الإسلام\_\_\_\_\_\_67\_\_\_\_

فساداً، ويُحوِّلون النفوس بتأثير العدوى والاغراء إلى أدوات تستهلك ولا تُنتج، وتتمتّع ولا تتُعب.

وطبيعة هذا المرض الذي يكون من أغراضه اللّهو والفَراغ والإسراف، أنّه يُفقد القلوبَ تلك الحساسيَّة التي بها تتلقى وتتأثَّر وتستجيب، فتضيق بحياة الكد والجدُّ لأن المُترف مريض بالنعيم والرخاء، لا يستطيع أن يخوض غمرات الحياة على ما هي عليه من عُسْرٍ ويُسْرٍ، ورَجلُ الحياة هو الذي يلابسها كها هي في جميع أوضاعها وتقلباتها.

وقد أدرك المربون في الأمم الغنية المتقدمة ضرورة مقاومة أمراض الترف لدى أبناء الأثرياء، فحاولوا علاجه بالجندية، وبالرياضة العنيفة، وبالرحلات الشاقة، والمغامرات في مجاهل الأرض وأعماق المحيطات<sup>(6)</sup>.

ومن نشاطات بعض المجتمعات الإسلامية أنه يوجد فيها إلى جانب هؤلاء المترفين طبقة بائسة شمل تفكيرها شعورها بالهوان والحرمان، ومع ذلك، يستنزف جهدها ويجف عودها، وتستغل طاقاتها، ثم يرمى بها حطاماً في زحمة الحياة.

إن هؤلاء التعساء تائهون عن حاضرهم: فضلاً عن غدهم. وهيهات أن يؤدي الدين رسالته، أو تثمر تعاليمه في جو خانق، وفي بيئة عقيمة! وكيف يستطيع الواعظ أن يملأ قلب إنسان بالهدى، إذا كانت معدته خالية من الغذاء، أو يكسوه بلباس التقوى إذا كان بدنه عارياً؟ بل الواجب قبل كل شيء أن يؤمن على ما يقيم أوده كانسان، ثم ينتظر بعد ذلك أن تغرس في قلبه مبادىء الإيمان.

يقول الشيخ محمد الغزالي: (كثيراً ما عالجت وعظ الناس في بيئات صرعها الفقر والمرض والجهل، فكنت أحار... ماذا أقول لهم)؟

هل أقبح لهم الدنيا كما يظن أنه مفروض على علماء الدين؟ والدنيا لن تكون أقبح مما هي عليه في أعين هؤلاء التعساء وحاجاتهم إلى من يعرفهم أركان الحياة أمسً من حاجتهم إلى من يعرفهم أركان الإسلام، وجمهورهم لا يدري الأساليب الصحيحة للزراعة والصناعة والتجارة، فضلًا عن أن يعرف كيف يعامل ربه وإخوانه وحكامه!

<sup>(6)</sup> التهامي نقرة: سيكولجية القصة في القرآن: 285ط تونس 1974.

<sup>68</sup> \_\_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

أعرفهم بالله عز وجل؟ ومعرفة الله لا سبيل إليها إلا بعد معرفة النفس، فإن من عرف نفسه، عرف ربه. وهؤلاء التعساء ذاهلون عن أنفسهم...)<sup>(7)</sup>.

وإذا لم يكن الداعي ملماً بالمشاكل الاجتهاعية القائمة في بلده، لا يهتدي إلى طريق العلاج والحل، ولا يكون موضوعياً في دعوته، ولا يحسن اختيار الموضوعات الحية ولا ترتيبها بحسب الأولويات، وبحسب الظروف. فقد يكون في التذكير والتعريف بمبادىء العدالة الاجتهاعية في الإسلام كالتكافل الاجتهاعي، وتكافؤ الفرص بين الجميع، والتخطيط الاقتصادي الذي يقرب إلى العدل في توزيع الثروة واستثهارها، ما فيه تبصرة لأولى الأمر الذين لا يستغنون عن التذكير والنصح بمن لا ينتصب إلى زعامة، ولا يدخل في خصومات ولا يثير الفتن.

وقد قال عليّ كرم الله وجهه: (إن للقلوب شهوات وإقبالاً وإدباراً، فائتوها من قِبَلِ شهواتها وإقبالها، فإنّ القَلْبَ إذا أُكْرِهَ عَمِيَ عن الحقيقة).

فالداعي مصلح بالتوعية، والتوجيه. وليس الإصلاح تعنيفاً، ولا اساءة، ولا إثارة أحقاد، كما أنه ليس من الحكمة في الدعوة فصلها عن هموم المجتمع وشواغله، وعزلها عما يستأثر بإهتمام الأمة، وإلا انفصل الدين عن الحياة، وأضحت الدعوة إليه عملاً هامشياً، قليل الجدوى، لا يمد ضياء ولا يحل مشاكل.

فالحكومات الإسلامية التي ترى في الزحف الأحر خطراً عليها وعلى الإسلام، يجب تبصيرها بأن شرارة الخطر، إنما تنقدح من الداخل، قبل أن تأتي من الخارج، وذلك عند انتشار البطالة والفقر والحرمان، مع تفاقم الثراء والترف عند طبقة محظوظة، وانعدام ما يكفل حاجات المواطن الضرورية، وما يصون وجهه وكرامته في بلد تدر عليه ثروته الطبيعية ما لا تدره على بلد أوروبي، ويرتفع فيه الدخل القومي للفرد ارتفاعاً يدعو إلى المقارنة والتساؤول والبحث عن مصدر العلة.

فاصلاح الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الداخل كفيل بتحقيق الرقي والاستقرار ودعم الأمن، والوقاية من الانتفاضات، التي تهدر الطاقات، وتسيل الدماء، وتشل حركة التنمية، وتوقف سير الحضارة!

ولا نسى أن من الحلقات المفقودة في أنظمتنا الاجتهاعية، الوعي العام اليقظ، الحارس للقيم المعنوية في الجهاعة، الذي يشكل بدوره رأياً عاماً يرهبه المسؤول. ويجعل كل باغ على حق غيره، وكل خائن لأمانته، وكل معتد على الفضيلة، وكل أناني مهمل لواجبه، وكل خارج عن الأداب في صورة من الصور، يشعر بالحرمان من عطف المجتمع وتقديره، وبخزي الضمير، تحت نظرات السخط والمقت، وبسهام النقد لتصرفاته اللامسؤولة وهي تصوب نحوه، حتى يراجع نفسه، ويعدل من سيرته، ويصلح ما أفسد، ويتدارك ما فات.

وللرأي العام الواعي دوره الخطير في التصدي لسلوك الرعونة والطيش، ومواقف الإثم والبغي، وتصرفات الباطل والفساد. فنحن في حاجة إلى رأي عام أخلاقي له نفوذه واحترامه في نفوس كل الافراد، بحيث يشعر كل امريء أن إساءته دقت أو جلت، ولا سيها المسؤولون، ستلاقي جواباً سريعاً علنياً في سلوك المجتمع بإزائه، ونظرته إليه (8).

ومن يستطيع تكوين الرأي العام وتربيته في البلاد الإسلامية مثل الدعاة إلى الحق والمثل العليا، أولئك الذين يبدؤون النصيحة بالحسنى لكل من زلت به قدمه، فيذكرونه كلما نسي، وينبهونه كلما غفل دون صلف أو رياء أو مغالاة.

ومن معوقات الدعوة، ما نرى بين الدعاة أنفسهم من اختلاف في الرأي والحكم اختلافاً يثير الشك والبلبلة، أكثر مما يعبر عن تنوع وجهات النظر في قضية من القضايا الدينية، إذ ليس منشأ الاختلاف النظر والاجتهاد بل منشؤوه، شخصية الداعي، وما يتسم به من تفتح أو تزمت، ومن اعتدال أو تطرف، ومن التزام حرفي بالنص، أو من تصرف في حدوده، بحسب الظروف والاوضاع. وكثيراً ما يزج بنفسه فيها ليس من اختصاصه فينتصب للافتاء، ويحكم بالتحليل أو التحريم فيها يحتاج إلى تفصيل وتقسيم، وكل ذلك مما يؤدي إلى خصومات تعرض الدعوة إلى الشك وسوء التأويل.

وما انتشر الإسلام إلا بأصالة المنهج الذي سار عليه أصحاب رسول الله ﷺ بحسن فهمهم للإسلام، وتطبيق تعاليمه بالقدوة، والدعوة اليه بالحكمة كها أمر القرآن.

وإذا كانت الكليات الاساسية والمبادىء العامة في الدين هي موضع اتفاق في

<sup>(8)</sup> محمد عبد الله دراز: في الدين والاخلاق والقومية 109 (ط مصر 1967).

<sup>70</sup> جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

الغالب، ينتهي فيها الجدل بعد أن قال الله كلمته الحاسمة، فإن الرأي المبني على الاجتهاد، لا يجوز أن يتحول إلى عقيدة تسمو عن النقاش، فإن آراء الناس تختلف اختلافاً كبيراً في الشؤون الاجتهاعية والسياسية في هذا الخضم الهائل من الصراع الأعمى الايديولوجي، وتنازع النفوذ الدولي. فما يصلح لقوم، قد لا يصلح لآخرين، وما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم، في وقت آخر<sup>(9)</sup>...، ومحاولة التغيير الكلي السريع كثيراً ما تبوء بالفشل الذريع وتفت في العزائم، وتبعث على اليأس والتشاؤم!

فالمصالح الدنيوية المتداخلة تتفاقم، ومشكلات العصر المعقدة تتراكم، والمجتمعات الإسلامية لها خصائصها ومشاكلها التي تتفاوت في أهميتها من زمن إلى زمن، ومن بلد إلى بلد، وبعضها ما يزال يتأرجح بين فكر أصيل موروث، هو الفكر الإسلامي، وما تنبثق عنه من قيم روحية؛ وفكر دخيل روجته الحضارة المادية المعاصرة يطرق النفوس في عنف القوي، ومغالطة المسيطر ونستخدم في شيوعه مختلف الوسائل الحضارية الفنية المغرية التي تتلقفها القوى المحلية الاعلامية، فلا تترك مجالا لتأثير التوجيه الديني أو تدع الداعين، إلى القيم الإسلامية في مظهر الضعيف المتخلف الذي لا يقوى على الحياة، فضلاً عن المواجهة (10).

وليست الدعوة في هذا العصر خطباً حماسية تمجد الإسلام، وتندد بكل ما جاءت به حضارة العصر جملة وتفصيلاً، وتنقم على الناس، وتتهمهم بالمروق والكفر تارة، وبالانحراف والجاهلية أخرى، ولا هي قائمة من الأوامر والنواهي ومطالب الاصلاح والتغيير، فإن هذا المنهج قد يفسد ولا يصلح، وقد يقطع أواصر الود مع الناس، لأنه يحقر أعهالمم، ويجعل الذين لا يوالونهم ولا ينتمون إليهم خارجين عن الجهاعة الإسلامية على اعتبار: (من ليس منا، فهو خصم لنا) بل أن الاتصال بهؤلاء في الدعوة أوكد لمحاولة كسبهم والافادة منهم. ولا يجوز بحال التعالي عليهم، فإن مزالق الغلو والغرور والصلف تنأى بأصحابها عن تأليف القلوب، وتقريب النفوس. ذلك أن عناصر المجتمع إزاء الدعوات والأفكار ثلاثة أصناف: مؤيد، ومحايد ومعارض. ومنهج الدعوة في مضمونه الحركي يقوم على المحافظة على ولاء الموالين، ومحاولة كسب المحايدين والمترددين، والسعي إلى تحييد

الدعوة إلى الإسلام \_\_\_\_\_\_ 71

<sup>(9)</sup> محمد الغزالي. . الإسلام في وجه الزحف الاحمر: 26 (ط بيروت).

<sup>(10)</sup> عمد البهي: غيوم تحجب الإسلام: 95-59-96 (ط: دار الفكر 1973).

المعارضين. ومن هنا فإن الداعي لا يجوز له أن يتجاهل الناس من حوله، أو يقصر علاقاته على الموالين وحدهم (11).

فالمقومات الاساسية للدعوة، معرفة وفن واخلاص وهيهات أن ينهض بأعبائها في هذا العصر من افتقد أحد مقوماتها أو جلها، أنه قد يسيء إليها وإلى الإسلام من حيث لا يشعر.

ولماذا يتصدى للدعوة من لم تكن له قدم راسخة في العلوم الإسلامية، أو لم تكن له خبرة بطرق العرض العصرية، وأساليب الاقناع والتأثير، في حين يقعد العلماء الاكفاء القادرون عن أداء هذا الواجب؟

أليست الدعوة الإسلامية فريضة دينية ترجع إلى قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

أليست تدرجاً في معاملة النفوس بالحسني، واقتراباً من واقع الناس طلباً لهدايتهم؟ فقد قبل النبي على من ثقيف إسلامهم، واشترطوا ألا صدقة عليهم ولا جهاد.

فأين هذا التيسير ممن تغالوا، فنفروا وكفروا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً؟ قال ﷺ «يسروا ولا تعسروا وسددوا وقاربوا». ونهى أصحابه عن قولهم لمن شرب الخمر: أخزاه الله، وعلمهم قائلا: «لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان».

يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى النبي على يستعينه في شيء، فأعطاه. ثم قال: وأحسنت إليك؟ قال: لا، ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه. فأشار عليهم أن كفوا، ثم قام فدخل منزله، ثم أرسل إلى الاعرابي، فدعاه إلى البيت، فزاده شيئاً، فرضي. فقال: وإنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، وقلت ما قلت. وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك، قم إن احببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي، حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك (12). قال: نعم، فلما كان الغداة جاء. فقال رسول الله على: وإن صاحبكم هذا كان جائعاً، فسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه، فزعم إنه قد رضى، أكذاك؟).

قال الاعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً.

<sup>(11)</sup> مجلة المسلم المعاصر: عدد: -19سنة 1395م. ص:10.

<sup>(12)</sup> ابن كثير السيرة النبوية: 56/4 (ط القاهرة: 1966).

<sup>72</sup> \_\_\_\_\_\_ جملة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

فقال النبي ﷺ: وإلا إن مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقة، فشردت عليه فأتبعها الناس، فلم يزيدوها إلا نفوراً فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا ارفق بها فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قهام الارض، فجاءت فاستناخت، فشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حين قال الرجل ما قال، فقتلتموه، دخل الناره(13). وصدق رسول الله ﷺ فإنه يؤخذ بالرفق واللين ما لا يؤخذ بالشدة والعنف.

إن هذا الركام الذي ارتكس فيه المسلمون وكان حجة على الاسلام، وقف عائقاً بينه وبين من يَلْتَمِسُ الحق فيه، وهو يحتاج في تصفيته إلى مخططات وجهود، حتى لا يتهم الإسلام بالجمود والانعزالية، أو بعدم القدرة على الحركة الهادفة المنظمة، لمتابعة الاحداث المتجددة، والعكوف على مسائل ثانوية أو هامشية أو جزئية بالنسبة لقضايا الإسلام الكبرى في هذا العصر، تلك التي تفجر في الأمة طاقات القدرة على العطاء والاختراع والإبداع، وتحريك التاريخ، وتقديم الحلول العملية الواضحة. فإن الصحوة الإسلامية لم يعد يتسع صدرها للنزعة الدفاعية، أو الاعتذارية التي ينكفىء أصحابها على جوانب العظمة في ماضيهم، ويكثرون على مسامع الدنيا، إنهم جديرون بالتقدير والاعتبار، شعوراً بنقص مفي، وبالعجز عن مواجهة المنافسين والخصوم بالمثل. وهي في جوهرها مسلك سلبي هروبي عن الحاضر والمستقبل؛ ولا للنزعة الهجومية التي تكتفي بلعن الزمان وإدانة الجميع.

ذلك أن الحياة لا بد أن تستمر وأن تسير. وحركتها سنة من سنن الله، لا يملك أحد أن يقف في وجهها أو يردها إلى الماضي، وإنما يحتاج الناس من دعاة الإسلام أن يقدموا لهم بديلًا حقيقياً مما هم في حاجة إليه ويطلب منهم إلغاؤه. وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه دعاة الإسلام. وليسوا وحدهم يتحملون المسؤولية وإنما يشاركهم فيها جميع العلماء والمجتهدين وأهل الذكر في علوم الدين والدنيا على السواء.

أما إذا بقي المسلمون عاجزين عن تقديم السلوك البديل، والنظام البديل والمنهج البديل، فإن الدعوة إلى الإسلام لن تستقل بعقول الناس وقلوبهم إلا بقدر ما يكتشفون العجز الذي يعانيه المسلمون عند البناء والمارسة والتطبيق (14).

وهنا يكمن خطر ازدواج الشخصية الذي يعانيه المسلمون. ومن واجبنا أن نعمل على التخلص منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا.

الدعوة إلى الإسلام\_\_\_\_\_\_73\_\_\_\_

<sup>(13)</sup> ابن الجوري: الوفا بأحوال المصطفى: 424/2 (ط مصر: 1966).

<sup>(14)</sup> أحمد كيال ابو المجد: مجلة المسلم المعاصر: ع: 19 س: 1399 ص: 28-27.



# نحو (قامة نظا للربوم يه (للإسلامية



نحاول في هذه العجالة أن نحدد معالم الدبلوماسية الإسلامية المعاصرة، ونتناولها بالدراسة وصولاً إلى اقتراح يكفل إقامة دبلوماسية إسلامية، وتحهيداً لذلك نقدم لمحات عن تطور مفاهيم وممارسات الدبلوماسية الإسلامية.

#### تطور مفاهيم الدبلوماسية الإسلامية وأغراضها:

الدبلوماسية هي بشكل عام فن إدارة العلاقات الدولية. ولقد استخدم اصطلاح الدبلوماسية الإسلامية عبر العصور بمعان متعددة، وكان يرمز إلى مدلولات مختلفة.

أولاً: فقد بدأت الدبلوماسية الإسلامية بمارسات الرسول عليه الصلاة والسلام وإيفاده الرسل بكتبه الداعية من حوله من ملوك وأمراء المناطق المجاورة للجزيرة العربية، للدخول في الإسلام. وخلال هذه المارسات استقرت قواعد راسخة في العرف الدبلوماسي الإسلامي أبرزها حصانات الرسل والمبعوثين حتى أوقات الأزمات وتوتر العلاقات، حيث كانت حصانتهم ألزم وأولى وهم يسعون بالوساطة والتسوية السلمية لهذه الأزمات.

74 \_\_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

ثانياً: في العصور الإسلامية التي بدأت في مرحلة الخلافة الراشدة وأعقبت وفاة الرسول السول السع نطاق الدولة الإسلامية وتعددت علاقاتها، وتنوعت قضايا هذه العلاقات، فكانت الدبلوماسية الإسلامية مصطلحاً يمكن إطلاقه على مجمل وسائل إدارة علاقات هذه الدولة سواء بينها وبين الدول والمالك غير الإسلامية، أو بين أجزاء الدولة نفسها خاصة في العصر العباسي، حيث ظهرت دويلات وإمارات وإن استقلت تماماً عن الخليفة العباسي، فقد ظلت تعتبره الرمز الشرعي للأمة الإسلامية ووحدتها وتدعو له في خطب الجمعة والأعياد، وأحياناً تصك النقود باسمه، وغير ذلك من المعاملات ذات الطابع المرمزي.

ولقد تكونت خلال عصور الأمويين والعباسيين تقاليد في المهارسة الدبلوماسية أسهمت في إرساء قواعدها المعاصرة على نحو ما قررته إتفاقيتا ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، والعلاقات القنصلية 1963، وإتفاقية ڤيينا للبعثات الخاصة عام 1969.

#### أغراض الدبلوماسية الإسلامية:

تعددت أغراض الدبلوماسية الإسلامية عبر العصور، فكانت الدعوة إلى الإسلام في الدبلوماسية النبوية ودبلوماسية الخلفاء الراشدين أبرز مقاصدها.

وكانت الدعوة لمن لم يؤمن، أو لمن دخل الزيغ إلى قلبه فارتد، على ما هو معروف في فتن الردة التي كادت تعصف بالدولة الإسلامية وهي في مرحلة حرجة في علاقاتها الدولية.

ثم كان فداء الأسرى غرضاً آخراً للدبلوماسية الإسلامية، ويحفظ لنا التاريخ أمثلة ظاهرة مما أثبته المسعودي في كتبه، والمقريزي في «خططه» والطبري في «تاريخه» وكانت كلها بين ممالك المسلمين وملوك الروم، والفرنج زمن الحروب الصليبية.

وعنيت الدبلوماسية الإسلامية أيضاً بالتجسس على العدو خاصة في عهد الفتوح الإسلامية. وفصل الوزير نظام الملك في كتابه (سياسة نامة) مختلف الأنشطة التجسسية التي شملتها مهمة المبعوثين والرسل. ولذلك كان الشك متبادلاً بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية في هؤلاء الرسل، وكان يستحيل الفصل بين مهمتهم الدبلوماسية العادية ومهمتهم التجسسية، وكان الخلط واضحاً حول أحقية الرسول للحصانة إن تكشفت للدولة المضيفة أوجه نشاطاته غير الدبلوماسية، وهذا هو الأصل التاريخي للحوادث اليومية في نحو إقامة نظام للدبلوماسية الإسلامية

علاقات الدول الشيوعية والغربية اليوم حيث يتم ابعاد بعض أعضاء بعثاتهم الدبلوماسية من تكشف أنهم اتخذوا من وضعهم الدبلوماسي ستاراً يخفي أنشطتهم التي عادة لا تتفق مع مهامهم الدبلوماسية.

كذلك كانت من مهام الدبلوماسية الإسلامية تنشيط المبادلات التجارية، وكان يسمح لرسل الدول الأخرى بمهارسة أنشطة تجارية في الأقاليم الإسلامية، وتطور هذا الأمر عبر العصور حتى صارت البعثات التجارية المتخصصة جزءاً هاماً من البعثة الدبلوماسية.

وعنيت الدبلوماسية الإسلامية بالإخبار بدخول بعض الأمم الإسلام كها حدث عندما دخل ابن هولاكو الإسلام وطلب الصلح مع السلطان الناصر قلاوون، وبإخبار الملوك المسلمين للخليفة بفتوحاتهم وامثلة ذلك متعددة سجلها الأعشى في صناعة الانشاء، وكذلك تضمنتها الكتب الشهيرة في هذا الباب مثل النجوم الزاهرة والروضتين وغيرهما.

وانشغل الرسل المسلمون بترتيب المحالفات المعقودة بين هارون الرشيد وشارلمان، وتحالف عبد الرحمن «الداخل» مع ملوك بيزنطة الشرقية. وتحالف صلاح الدين مع الامبرطور البيزنطي وتكاتب حكام المسلمين يستنفرون بعضهم البعض للنجدة والتناصر ضد أعدائهم من المغول والتتار والصليبين والفرنج.

كذلك كان من أهداف الدبلوماسية الإسلامية طلب الزواج، وحمل الخلع وعقد الهدنة والمعاهدات والوساطة في الخلافات وأهمها محاولات الخلفاء العباسيين للتوسط في فض المنازعات بين الأمراء والملوك المسلمين، وقيام بعض ملوك المسلمين بذات المهمة لإصلاح ذات البين بين اقرانهم واخوانهم.

وكثيراً ما كان طلب ملوك المسلمين إلى الخليفة تقليدهم وتفويضهم موضوع إهتمام الرسل المسلمين إلى الخليفة.

وعُنِيَ المسلمون بالسفارات الثقافية التي استهدفت إقامة حوار حضاري شامل مع الامارات غير الإسلامية يشمل شرح الدين، وتبادل المعارف والثقافات، وهي سفارات تعددت مقاصدها ولعب فيها علماء المسلمين ادواراً مشرقة في بناء صرح الحضارة الإسلامية ونقلها، مما يضيق عن تفصيله هذا المقام.

76\_\_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

#### المفهوم السياسي للدبلوماسية الإسلامية:

استخدم مصطلح الدبلوماسية الإسلامية بمفهوم سياسي بوصفه خطأ او منهجاً في السياسة الخارجية وليس فقط أداة من أدوات تنفيذ اهداف هذه السياسة.

من ذلك: ١- إن الدبلوماسية الإسلامية جاز أن تطلق على خطط التنسيق والتضامن والتعاضد بين الإمارات والمالك الإسلامية وضد اعداء الأمة الإسلامية الذين تربصوا بها منذ قيامها. كما كان الإصطلاح يشير إلى سياسة دولة الخلافة، وإلى سياسات الدولة العثمانية منذ القرن السادس عشر.

٢- وكان الإصطلاح يشير أيضاً إلى منهج الدول غير الإسلامية في تعاملها مع القوى الإسلامية، فكان يصح أن يقال الدبلوماسية الإسلامية لملوك الروم، وللكنيسة، ولجمهورية البندقية مثلاً. وهذا المعنى يخرج عن نطاق بحثنا، ولكننا نشير إليه استكمالاً لجوانب الموضوع، واستقصاء لاستخدامات المصطلح عبر العصور.

ولعل من أمثلة هذا الجانب في العصور الحديثة ما كان يطلق على والدبلوماسية الإسلامية، في سياسات روسيا والقوى الأوروبية منذ الفتوحات العثانية في اوروبا في القرن الخامس عشر، ولعله أثير في مناسبات ذات دلالة خاصة ابرزها محاولات البلقان التخلص من سيطرة الدولة العثانية الإسلامية إبتداءً بالثورة اليونانية والحروب البلقانية وقبول تركيا في أسرة الأمم الأوروبية european family of nations عقب صلح باريس 1856 الذي انهى حروب القرم، والحرب التركية اليونانية 1896. وتعد كتابات بلنت blunt في اوائل هذا القرن عن والدبلوماسية الإسلامية، في السياسة البريطانية التي استهدفت في جزء عظيم منها مناهضة الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، في السياسة البريطانية التي استهدفت في جزء عظيم منها مناهضة الدبلوماسية الإسلامية، باباً هاماً في سياسات القوى الأوروبية إبان إلغاء تركيا للخلافة الإسلامية، وما اعقبها من تبلور ظاهرة المؤتمرات الإسلامية.

٣ ولقد يسوغ لنا أخيراً أن نطلق اصطلاح الدبلوماسية الإسلامية على مجمل العلاقات بين الدول الإسلامية نفسها في ظل الخلافة وإن لم يكن هذا المعنى شائعاً بسبب تردد الفقهاء المسلمين في الاعتراف بوجود دول إسلامية بما يؤثر على نظرية الأمة الإسلامية ونظرية وحدة العالم الإسلامي تحت لواء الخليفة.

نحو إقامة نظام للدبلوماسية الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### تطور الفنون والنظم الدبلوماسية الإسلامية:

كان إتساع ارجاء الدولة الإسلامية وتنوع علاقاتها الدولية سبباً في تطور اساليب ونظم المهارسة الدبلوماسية الإسلامية. فنشأ ديوان هو بمثابة وزارة الخارجية وتخصص نفر بمن يجيدون صياغة المعاهدات والرسائل والوثائق الدبلوماسية وهو علم اسهاه الأعشى صناعة الانشاء، كها نظمت إدارات للمراسم اختلفت تسميتها عبر الحقب المختلفة واستقرت قواعد التعامل مع السفراء والرسل وترتيبهم وتصنيفهم. وقد تولى السفارة خليط متنوع من السفراء من مختلف المهن والأعمال. فقد اختار الرسول على بعض كبار ذوي السابقة في الإسلام وحروبه أمثال اللخمي والكلبي والسهمي والأسدي. أما الأمويون فقد اختاروا السفراء من القضاة والعلماء والفقهاء والمتصوفة والوجهاء والرؤساء والوزراء والأمراء وكبار موظفي الدولة، إلى جانب الشعراء والتجار والأطباء. واشتهر من السفراء القضاة الشعبي والباقلاني والحموي وابن الزكي والقضاعي (المؤرخ) والشهرزوري، ومن العلماء والفقهاء ابن الجوزي وابن الربيع والسهروردي وابن حمويه والشيرازي.

#### صفات الرسل ومؤهلاتهم:

وكان طبيعياً ـ وقد اتسعت اعباء الدبلوماسية الإسلامية وتشعبت اغراضها ـ أن يعنى المسلمون بخصائص السفراء وكفاءاتهم. فاشترطوا للسفير صفات جسمانية فيستحب فيه تمام القد وعدالة الجسم، وحسن الرواء والمنظر والتجمل «فالعامة ترمق الزي اكثر مما ترمق الكفاية والسداد».

وحرصوا على توفر الصفات الخلقية العالية كنفاذ الرأي وحصافة العقل والوقار والفطنة والفصاحة والطلاقة «فإن للبيان من السحر ما لا ينكر» وقوة الحجة والحلم وكظم الغيظ والأمانة والصدق ومجانبة الخمر والنساء. وتنبه المسلمون إلى العيوب القاتلة التي يجب أن يبرأ منها السفراء المختارون وهي الحدة والحسد والغفلة والعجلة والنميمة والضجر والعجب والهذر. واوجبوا في السفير خصائص ثقافية تليق بمقام الدولة الإسلامية التي يمثلها كأن يكون جامعاً «للفرائض والأحكام والسير (التاريخ) وأن يعلم أصول الخراج والحسابات وسائر الأعمال». وقد كان المهاليك يبعثون للسفارة اكثر من شخص متخصص في شأن من تلك الشؤون حتى يتم التخصص والتكامل في البعثة نفسها.

78 \_\_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

#### الدبلوماسية الإسلامية المعاصرة بين الواقع والمأمول:

فوجىء العالم الإسلامي عندما ألغى كال اتاتورك الخلافة الإسلامية. صحيح أنها كانت خلافة شكلية، بينها الطابع الإستعماري للحكم العثماني ظاهر لا ينكر كها أن الخلافة لم تشفع في حماية الدول الإسلامية من حركة الإستعمار العالمي، إلا أن المسلمين شعروا بنهاية الخلافة بإنفراط عقدهم وإنقشاع الإطار الذي كان يحوطهم. وبدأت سلسلة من المؤتمرات الإسلامية للبحث عن إطار بديل للخلافة، وأسفرت هذه السلسلة الطويلة التي بدأت بمؤتمر الوباط 1969 عن إنشاء إطار تنظيمي هو منظمة المؤتمر الإسلامي.

وجاءت الطفرة البترولية ثم الصحوة الإسلامية والتفت المسلمون في حماس يبحثون عن احياء لمجدهم السليب، وتشكلت لدى الدول الإسلامية قناعة بضرورة إدخال العامل الإسلامي ضمن عوامل تحديد سياساتها فيها بينها على الأقل، فنشطت الجهود لتأصيل الحياة المعاصرة في ضوء احكام الإسلام الحنيف فرحنا نقرأ عن علاقات دولية إسلامية وقانون إسلامي دولي وإدارة عامة إسلامية وغير ذلك مما يتوق المسلم إلى سهاعه والفخر به. ومقابل ذلك كان النشاط المهاثل من جانب الدول الأوروبية لمحاولة تحديد حجم هذه الانتفاضة وتقصي اسبابها ودوافعها وتحليل ما امكن من نتائجها المحتملة تحسباً لما تأتي به التطورات حتى رأينا حجم الدراسات حول هذه النقاط منذ حرب اكتوبر 1973 مروراً بالحوادث على الإسلامية المعادية للولايات المتحدة الامريكية إبان الثورة الإسلامية في ايران وكذلك حادث اغتيال السادات ومن احداث عاصفة على امتداد العالم بأسره، يفوق في عقد زمني واحد تقريباً ما كتب خلال عقود عديدة سابقة.

وتقتضينا الأمانة أن نقرر إنه رغم الجهود المخلصة لدعم وحدة العالم الإسلامي وتشكيل دبلوماسية إسلامية يعتد بها، فلا تزال الدبلوماسية الإسلامية في مهدها لأن الإسلام لم يدخل بعد كعامل فعال من عوامل تحديد قرارات الدول الإسلامية السياسية.

وإذا أردنا أن نقيم «دبلوماسية إسلامية» فلا مناص من وضع خطة شاملة لتشكيلها والعمل على مقتضاها.

ويتطلب وجود «دبلوماسية إسلامية» توفر العناصر الثلاثة التالية:

 الإقتصادي بين الدول الإسلامية على أسس علمية تكاملية مدروسة ونأمل أن تثمر الجهود الراهنة في تحقيق هذا الهدف.

العنصر الثاني: توجيه برامج تدريب الملاكات الدبلوماسية الإسلامية بحيث يكون لإنتهائهم الإسلامي مسحة خاصة لا يخطئها فيهم غيرهم، وهذا يتطلب إدخال العديد من التعديلات والإضافات على برامج التدريب الراهنة التي نعتقد أنها تلبي الاحتياجات الأساسية لإعداد دبلوماسيين معاصرين ولكن تنقصهم اللمسة الإسلامية المطلوبة.

العنصر الثالث: أن يعكس تنظيم وزارات الخارجية الإسلامية إنتهاءها الإسلامي وأن تدرس عدداً من الاجراءات للتعبير عن التقارب الخاص بين كافة الدول الإسلامية. ولا أقصد بذلك أن تقيم تمييزاً لصالح البعثات أو الدول الإسلامية وضد غيرهم من الدول الأخرى، ولكنني أريد وضعاً تمييزاً لصالح البعثات أو الدول الإسلامية وضد غيرهم من الدول الأخرى، ولكنني أريد وضعاً مدروساً يعكس روح الإسلام وقيمه من حيث أن المدل الأخرى، وإن المؤمنين منهم أخوة، وإنهم جميعاً كالجسد الواحد، وكل المسلم على المسلم حرام.

#### برنامج إعداد الملاكات الدبلوماسية الإسلامية:

يجب أن يكون البرنامج ذا مستويين أولهما عام لكل الملاكات والآخر خاص موجه بحيث يستجيب لحاجات المنقولين للعمل في بعثات بدول إسلامية، وأولئك المبتعثين في غيرها حسب المناطق السياسية والجغرافية. ويهمنا برنامج المستوى الأول التجهيزي الموجه للكافة ممن يلتحقون بالعمل الدبلوماسي لأول مرة، لأنه الأساس في موضوعنا. فنحن نريد دبلوماسياً مسلماً معاصراً جامعاً لأدوات النجاح الدبلوماسي، خير ممثل لخير أمة أخرجت للناس ثقافة وعلماً وسلوكاً.

ولا أريد أن أدخل في تفاصيل قد تخل بالمقصود تحديده. لكننا نهدف إلى صياغة برنامج يكفل تزويد الطالب بمعلومات وافية عن بلاده وسياساتها خاصة في المجال الإسلامي، ثم بجرعة كافية من المعلومات عن العالم الإسلامي بشكل عام من كافة الجوانب الجغرافية والتاريخية والإقتصادية والإعلامية والدستورية ونظم الحكم والسياسة والأقليات الإسلامية، ووضع العالم الإسلامي على الخريطة السياسية للعالم المعاصر، وفي إطار البنيان الراهن للعلاقات الدولية ومؤسساتها ووسائلها والقوى الفاعلة فيها. وإذا شئنا إطار البنيان الراهن للعلاقات الدولية ومؤسساتها وجاة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

بعض التحديد دون التفصيل لجاز أن نقترح تدريس المواد التالية:

١- الدراسات الجغرافية: تشمل كافة فروع الجغرافيا الطبيعية والبشرية والسكانية
 والسياسية والإجتماعية والإقتصادية الخاصة بالعالم الإسلامي.

٢- الدراسات التاريخية: وتشمل التاريخ العام والإسلامي بشكل خاص، والحركات السياسية الإسلامية والفرق والمذاهب ذات الطابع السياسي.

٣- الدراسات الفقهية: وتشتمل على دراسات قرآنية ودراسات في السيرة النبوية وعلوم السنة وأقوال المستشرقين وصورة المسلمين والإسلام لدى الشرق والغرب، وموقف الإسلام من المذاهب الفلسفية المختلفة، والفلسفة الإسلامية، ومقارنة الأديان.

٤- الدراسات السياسية: وتشمل النظم والأوضاع السياسية والدستورية الإسلامية منذ دولة المدينة، ونظم الإدارة والإقتصاد والحكم وغيرها.

هـ الدراسات القانونية والتنظيمية: وتشتمل على دراسة موسعة للتاريخ الدبلوماسي الإسلامي، والمهارسات الدبلوماسية الإسلامية، وللقانون الدولي كها تصوره فقهاء المسلمين، ومحاولة استنباط قواعد معاصرة تتفق مع الوضع السياسي للعالم الإسلامي في النظام الدولي الراهن، والمنظهات الإسلامية الدولية، والقواعد الوضعية المعاصرة، خاصة فيها يتعلق بقواعد القانون الدولي الخاص العالمي والإسلامي.

هذا إلى جانب إجادة عدد من اللغات الحية، والتزود بالكثير من ثقافة هذا العصر وحضارته وفنونه. حتى تكون له ذخراً في النهوض بأعباء عمله المتنوعة وقضايا أمته الكثيرة وفي مقدمتها الذود عن دين الله ونصرته واعلاؤه.



# حرية للنشاط الالاقتصادي حلى ضوء للنهجية الالإمماعية الالإسلامية



ظية إملوم الإداريّ : جامعة الملك سعود ـ الرياص



#### 1 \_ مقــدمة :

لقد شغل موضوع الحرية الفكر الإنساني منذ قديم الزمان ، وقد اعتبر الفلاسفة والمتكلمون والمنطقيون مسألة الحرية من المشكلات الهامة الأساسية التي تناولوها بالبحث والتمحيص والتفكير لتحديد مفهوم الحرية ، وهل الإنسان حر ؟ وأين تنتهي حرية الإنسان ؟ ثم تناولها الفلاسفة في العصر الحديث في جانبها الاقتصادي ، فمن قائل بأن الإنسان حر في أفعاله ونشاطاته وفعاليته الاقتصادية حرية مطلقة وبأن حرية المجتمع هي مجموع حرية كل فرد فيه ، ولا تعارض بين حرية كل إنسان وآخر ، فنتج بذلك مذهب الحرية الاقتصادية في الاقتصادية الرأسمالية الغربية ، واستتبع ظهور هذا المذهب الفكري الاقتصادي الحر ظهور مذهب ثان مضاد تماماً للأول في كل شيء ، ويقرر هذا المذهب ، أنه لا حرية للفرد مطلقاً في النشاط والأفعال والفعالية الاقتصادية ، وإنما الذي يحدد كل ذلك هو مجموع الأفراد أو من يمثلهم في السلطة التي يفترض أنها شعبية ، ويلتزم الجميع بقرراتها ويعملون على تنفيذها ، وأنه لا يجوز لأحد أن يمتلك أي شيء من وسائل الانتاج ، كل ذلك بهدف منع مساوىء النظام الحر في الاستغلال والاحتكار وعدم تكافؤ الفرص ، فنتج عن ذلك المذهب الاقتصادي الشيوعي .

علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

لذلك ، فإن من المشكلات الهامة والتي تستحق البحث تحديد معنى الحرية بشكل عام . لننتقل بعد ذلك لتحديد المجال الصحيح لحركة الإنسان الحر في الميدان الاقتصادي .

ونحن كمسلمين علينا البحث في موقف الإسلام من حرية المسلم بشكل عام ، وحريته في أنشطته الاقتصادية بشكل خاص ، وأين يقع هذا الموقف من المذهبين الاقتصادين الوضعين حتى تتوحد آراء المسلمين في مجال حرية الفرد المسلم بشكل عام ، وحريته الاقتصادية بشكل خاص وحرية المواطنين مقابل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية ، هل هذا التدخل تعدّ من الدولة على حرية المسلم أم تنظيم لها ؟ وذلك لأن حرص المسلمين على تعاليم دينهم نابع عن إيمان وتصديق بالرسالة ، ولأن هذا الدين قد ساد العالم الإسلامي وقاده إلى بناء حضارة من أزهى وأعدل الحضارات في العالم أجمع وفي وأن تعاليم الدين الإسلامي وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي سهلة وأن تعاليم الدين الإسلامي وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي سهلة الفهم وسهلة التطبيق وتنفق مع المحاكمة المنطقية العقلية السليمة ﴿ ولقد يسرنا القرآن ودرجات الناس ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾ (3) . وكذلك لأن الدين الإسلامي يحتم حق كل إنسان في الحياة ويطلب منه بالتالي أن يمارس في المقابل دوراً انتاجياً مها كان بسيطاً حق كل إنسان في الحياة ويطلب منه بالتالي أن يمارس في المقابل دوراً انتاجياً مها كان بسيطاً حق كل إنسان في الحياة ويطلب منه بالتالي أن يمارس في المقابل دوراً انتاجياً مها كان بسيطاً حق كل إنسان في الحياة ويطلب منه بالتالي أن يمارس في المقابل دوراً انتاجياً مها كان بسيطاً وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾ (4) .

وقد ضَمِنَ الدين الإسلامي الكرامة الشخصية لكل مواطن - مسلماً كان أم غير مسلم - فهو آمن على روحه وماله وعرضه ورأيه ضد أي اعتداء أو ظلم أو عنف ، وفي المقابل أعطى الإسلام ولي الأمر من أبناء المجتمع الإسلامي سلطة تنظيم حق الجماعة كلها بدون عدوان على أحد مع تأمين العوض العادل لهم في حال اضطرار ولي الأمر للتضحية ببعض الحقوق الخاصة خدمة للحقوق العامة ﴿ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ﴾ (5) وقوله ﷺ ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله »

83\_

اسورة المنافقون : آية 8 .

<sup>(2)</sup> سورة القمر: آية 22.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة : آية 143 .

<sup>(4)</sup> سورة التوبة : آية 105 .

<sup>(5)</sup> سورة المائدة : آية 69 .

وأيضاً « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والملح » . فإذا أضفنا إلى ذلك فشل الفكر الإنساني في الشرق والغرب في طرح بدائـل تنمية مناسبة تحقق أي درجـة من النجـاح في التنمية الاقتصادية والاجتهاعية للعالم النامي وخاصة الإسلامي منه (6). لوجدنا أنفسنا في لقاء مباشر مع الفكر الإسلامي الرشيد.

#### 2 - حرية الإنسان والعقيدة:

هل الإنسان حرفي أن يقول ما يعنُّ له على بال وعلى مسمع من أي شخص ؟ وفي أن يفعل بماله ما يشاء ؟ وأن يعتقد ما يشاء سواء انسجم في هذه العقيدة مع أهله أو قومه أم لم ينسجم ؟

هذا في الإطار الفكري العام ،أما في الإطار الفكري الإسلامي فيمكن أن يتردد نفس السؤال السابق وترد أسئلة أخرى مثل : هل يحد الاعتقاد بالشرع من حرية الإنسان المسلم في أقواله وتصرفاته بماله وبفكره ؟ هل الإيمان الكامل بالله يتناقض مع حرية الإنسان المسلم ؟ للإجابة على هذه الأسئلة ولتحديد المعاني الدقيقة لتعبيرات الحرية والعبودية سنبدأ باستعراض المشكلة من أولها :

#### أ ـ حرية الإنسان الفرد:

خلق الله الإنسان حراً في أن يعتقد ما يشاء وحراً في أن يتصرف بنفسه وماله وبفكره ما يشاء . وهذه الحرية يفترض أنها ممنوحة لكل إنسان فرد وبقدر متساو مع غيره من الأفراد ، إلا أن هذه الحرية وبهذا الشكل المطلق أصبحت مشكلة الإنسان الأساسية وذلك لأنه كها خلق الله الإنسان حراً ، خلقه أيضاً يجب الاستقرار النفسي والهدوء الفكري لضبط حياته ومسيرته في دنياه ، فبدون عقيدة محددة يفقد الإنسان راحته وهدوءه واتزانه ويقع فريسة الحيرة والبحث عن حقائق الأشياء .

#### ب ـ قيود الحرية الواقعية :

يولد الإنسان رغم أنفه ويموت رغم أنفه ، إنه يولد مقيداً بكثير من العوامل الوراثية التي تحدد طوله وعرضه ونحافته وبدانته كها تحدد لون عينيه وشعره وبشرته (٢) لا بل تحدد

<sup>(6)</sup> منفيخي ، محمد فريز ، المبادىء الإسلامية الناظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مجلة الدراسات التجارية الإسلامية ، كلية التجارة ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، 1984 م .

<sup>(7)</sup> عبود ، عبد الغني ، قضية الحرية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 42 — 43 .

<sup>84</sup> \_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

ميوله وأهواءه وطباعه ونوازعه بنسب متفاوتة كما تخصص في دراستها علم الوراثة ، ثم يشب الإنسان وينمو مقيداً بقيد جديد هو قيد المجتمع الذي نشأ فيه . ذلك أن الإنسان أراد أم لم يرد يتشكل اجتماعياً بطريقة لا شعورية فيشب اجتماعياً مقبولاً من مجتمعه ثم مدافعاً عن هذا المجتمع بقيمه ومثاليته وأخلاقياته (ق) . ومن أول هذه القيود قيد قيدته به حياته على هذه الأرض إنها الجاذبية الأرضية أول القيود التي تمنع من الحرية ، فالإنسان خرج من رحم أمه لا كما يريد وإنما خرج كما أريد له ( من الله عز وجل ) إنها القيود تتابعنا من يوم نولد إلى يوم نموت ، وكذلك التعليم : إفعل هكذا ، لا تفعل هكذا ، والبهجة والسرور للأم عندما يصنع الطفل ما تريده والصياح والغضب عندما يفعل غير ما تريد ، واللغة إنها القيد كل القيد ، أنها ليست بالالفاظ فحسب . ولا هي بالمعاني فحسب . ولكن فيها التوجيه وفيها التقويم للأشياء والأعمال فهذا قبيح وهذا حسن . وكل قانون إنما هو قيد مرسوم يتقيد به المواطنون (9) .

#### جـ ـ حرية الجهاعة الإنسانية:

وخلق الله الإنسان اجتهاعياً أي أنه لم يخلق فرداً واحداً وإنما خلق أيضاً له زوجاً ، وأمكن أن يصبح له بنون وحفدة يكونون مع بعضهم بعضاً أسرة متضامنة هي الخلية الأولى للاجتهاع الإنساني الكبير ، هذا الاجتهاع يحتاج لتنظيم علاقاته حتى لا يبغي فرد على فرد باسم الحرية ولا تظلم فئة أخرى بادعاء الحرية وهذا التنظيم لترشيد النزعات المتشابكة والمصالح المتضاربة والتنافس على التملك وحتى لا يعيش الإنسان في صراع طويل وخطير ومؤرق .

#### 3 - القيود الإسلامية للحرية:

حتى يستطيع كل فرد في الجماعة الإنسانية أن يتمتع بحريته كاملة دون الاساءة إلى اخوانه أو أقاربه أو بقية أفراد المجتمع ، وحتى يحقق الفرد انسجامه الداخلي ويحقق المجتمع أمنه واستقراره وسلامة مساره الاجتماعي ، لا بد من وجود نموعين من القيمود تفرض على الحرية الإنسانية المطلقة وهما القيد الفكري والقيد الاجتماعي :

حرية النشاط الاقتصادي \_\_\_\_\_\_ حرية النشاط الاقتصادي

<sup>(8)</sup> عبود ، عبد الغني ، سبق ذكره ، ص 44-45 .

 <sup>(9)</sup> د . زكي ، أحمد ، الحرية مجلة العربي ، العمد 1971, 49 م ، من كتباب العربي الأول ، 1984 م ،
 الحرية ، ص 42 .

#### أولاً: القيد الفكرى للحرية:

وهو قيد داخلي : أي أنه على الإنسان أن يقيد حريته الفكرية المطلقة ويجعلها ضمن إطار عقيدة ربانية عقلانية محددة لأنه بدون ذلك يعيش الإنسان في اضطراب وحيرة ويفقد راحته واتزانه النفسي ويقع فريسة الحيرة والبحث المستمر عن شيء غير محدد ، وهناك خصائص يجب أن تتوافر في هذه العقيدة حتى تنتج سعادة الإنسان وراحته النفسية وانسجامه الداخلي ، وهذه الخصائص هي : أن تنظم هذه العقيدة حرية الإنسان لأن هذه الحرية هي الهدف الأصلي الذي تسعى العقيدة لتنظيمها وتحقيقها ، وأن تنسجم العقيدة مع بناء الإنسان الـروحي والنفسي والعقلي ، وأن تنتج هذه العقيـدة السعادة لكــل إنســان ، وأخيراً أن تعبر هبذه العقيدة عن الحقيقة المطلقة الأزلية ، التي هي معرفة وجمود الخالق الأوحد ، بصفاته وأسهائه وقدراته وبأنه خالق الكون وخالق الإنسان على الأرض ، وبأنه سخر الكون للإنسان وخلق الإنسان لعبادته ومعرفته وإعيار الأرض ، وبأنه أرسل للإنسان رسلًا يبلغون رسالات ربهم وشرائعه ليعتقدوا بها ويعملوا بأوامرها وجعل يبومأ آخر للحساب. لذلك نجد أن الشرع والدين الإلمي الإسلامي هـو العقيدة الـوحيدة التي تحقق حرية الإنسان وانسجامه الداخلي وسعادته . لأنها أعطته حقيقة وجـود الله الخالق الأوحــد ولخلقه الكون وخلقه الإنسان واسكمانه الأرض وإرساله المرسل بهمذه الحقائق والشرائم وخلقه للدار الأخرة وبأنه لا بد من يوم يحاسب فيه الجميع على أعمالهم ويلاقمون جزاءهم العادل.

وقد أكدت الشريعة الإسلامية حرية الإنسان ضمن إطارها العقائدي وأضافت أيضاً مسؤولية الإنسان المسلم (أي المعتقد لهذه العقيدة المطبق قيودها) عن أعهاله وتصرفاته ونواياه ، وأكدت أنه سيحاسب عن هذه الأعهال والتصرفات والنوايا بالمكافأة إن أحسن وبالعقاب إن أساء ، حساباً مستمراً في جميع مراحل حياته سواء على الأرض أو في البرزخ (بعد الموت وقبل البعث) أو في الحياة الآخرة . لقد أعطى القيد الفكري للإنسان المسلم الراحة الداخلية والأمن النفسي .

#### ثانياً: القيد الاجتهاعي للحرية:

بما أن الإنسان اجتهاعي أصلاً ، أي أنه يعيش بين جماعة من أقرانه بحيث لا يستطيع الاستغناء عنهم لذلك لا بد وأن توجد النزاعات والمصالح المتشابكة والمتضاربة ، وحتى لا تتحول هذه النزاعات وهذا التنافس إلى صراع خطير مدمر ، لا بد من وجود قيد اجتهاعي 86

ينسجم مع القيد الفكري الأول ويحقق أيضاً تنظيم علاقة الإنسان باخوانه وأقرانه في الإنسانية جمعاء ، ألا وهو نظام الشريعة الإسلامية في ضبط الحركة الاجتماعية .

إن الحرية الحقيقية هي تحرير الروح من أسار الشهوات والغرائز والمطامع المحرمة والغفلات والظلمات ، فإذا استطاع الإنسان التخلص من هذه القيود ، ولا يستطيع ذلك إلا باعتناق الدين الإسلامي ، بحيث يصبح ربانياً مؤمناً ذاكراً لله مطبقاً شرعه محرراً روحه من أسار الشهوات والمطامع ومساوىء النفس الخبيثة مثل الحسد والطمع والغيبة والحقد ، بذلك يحصل على فوائد كثيرة لنفسه ومجتمعه ومنها :

- ـ اطمئنان قلب وروح المؤمن ﴿ أَلَا بِذَكُرِ اللهِ تَطْمِئْنِ الْقَلُوبِ ﴾ (10) .
  - \_ التعلم من الله عز وجل ﴿ وعلمناه من لدنا علماً ﴾ (11) .
  - ـ ضيان نصر الله وتأييده ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ (12) .
- ـ ضمان سعادته في الدنيا ونجاحه ﴿ رَبُّنَا أَتُّنَا فِي الدُّنيا حَسَنَةٌ ﴾ (13) .
- \_ ضمان مستقبله في حياته الأبدية الخالدة ﴿ وَفِي الْآخرة حسنة ﴾ (14) .

إذن، فإن ما نسميه عبودية لله عز وجل هو في حقيقته كمال حرية الإنسان، وكمال تحرره من أسار الشهوات والغرائـز والمطامع ثم السمو الـروحي وكذلـك تحقيق علاقـات اجتماعية سليمة وعادلة للجميع.

## 4\_ملخص مفهوم الحرية في النظام الفردي الغربي :

إن الحضارة الغربية هي في جوهرها حضارة فردية ، وهو ما يظهر على الأخص في تعاليم الثورة الفرنسية التي كانت البنية الفكرية الأساسية لمجتمع القرن التاسع عشر الميلادي في أوروبا بصفة عامة ، وفي فرنسا بطبيعة الحال ، التي تطلع الجميع إليها في عاس وإقبال متفاوي الدرجة ، والنظرة الفردية تعني تعاليم ما يسمى بالليبرالية التي يمكن تلخيص قضاياها الرئيسية كها ظهرت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر الميلادي فيها

حرية النشاط الاقتصادي \_\_\_\_\_\_\_

<sup>. (10)</sup> سورة الرعد: آية 28

<sup>(11)</sup> سورة الكهف : آية 65 .

<sup>(12)</sup> سورة الروم : آية 47 .

<sup>(13)</sup> سورة البقرة : آية 201 .

<sup>(14)</sup> سورة البقرة : آية 201 .

الكائن الحقيقي هو الفرد وهو يسبق المجتمع بهذا الاعتبار ، وغاية الغايات هي السعادة ، وهدف الاجتماع الإنساني هو التقدم الاجتماعي ومعيار ذلك هو مدى نصيب الفرد من الحرية ، وينبغي مقاومة كل طغيان سياسياً كان أم دينياً لأن استقلال الفرد مبدأ أول ، وينبغي معارضة سيطرة رجال الدين على الدولة تحت أي شكل ، ومن معوقات بلوغ الفرد الحرية الكاملة : الحكومة والدين والفقر والبطالة . وتقتضي كرامة الإنسان ضمان تعبيره الحر عن ذاته وأخص مظاهر هذا التعبير هو حريته في التعبير عن الرأي ، وكما تقتضي مساواته الأساسية مع الآخرين في الحقوق والواجبات رجلاً كان أم امرأة وبلا تدخيل للجنس أو العقيدة أو المنشأ ، وسلم الصعود في المجتمع ينبغي أن يظل مفتوحاً أمام الجميع وأن يكون مرناً متكيفاً . وطريق التغير الاجتماعي ينبغي أن يظل مفتوحاً على أن يتم تدريجياً وبالاقتناع (15) .

والأصل هو حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم الاقتصادي والاستثناء هو تدخل الدولـة وقيامها ببعض أوجه هذا النشاط متى اقتضت الضرورة ذلك(16) .

## 5 ـ ملخص مفهوم الحرية في الفكر الشيوعي :

ظهرت الشيوعية ممثلة لرد فعل عنيف سياسي وفلسفي على حالـة اجتهاعيـة قائمـة في المجتمع الرأسهالي الأوروبي في القرن التاسع عشر(١٦) .

فالدولة في نظر « هيجل » إله يمشي على الأرض ، وأعلن « لينين » ديكتاتورية الطبقة العاملة ومن خلالها يحكم أفرادها البلاد حكماً إما مباشراً أو من خلال من يمثلهم ، ويديرون اقتصاد البلاد كله كما يديرون حياتهم السياسية والثقافية ولكن التطبيق الفعلي أثبت أن الطبقة الحاكمة هي القيادات الحزبية والعمالية التي تستطيع أن تتحكم في ملايين العمال والفلاحين (18) .

<sup>(15)</sup> قرني ، عزت ، العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، الكويت .

<sup>(16)</sup> الفنجري ، محمد شوقي ، المذهب الاقتصادي في الإسلام ، بحوث نحتارة من المؤتمـر الدولي الأول لــلاقتصاد الإسلامي ، مكة المكرمة ، 1977 المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبد العزيـز ، جدة ، 1980 م ، ص 106 .

<sup>(17)</sup> عــروة ، أحمد ، الإســلام في مفترق الــطرق ، نقله عن الفرنسيــة الدكتــور/ عثمان أمــين ، دار الشروق ، 1975 م ، ص 14 .

<sup>(18)</sup> عبود ، عبد الغني ، قضية الحرية ، دار الفكر العربي ، ص 58 .

<sup>88</sup> \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

إن إنفراد حزب واحد محدود العدد بالنشاط السياسي يجعل من الحرية والديمقراطية وهما زائفاً (19) .

ولا بد من الإشارة إلى أن شعار الماركسية بصدد الحرية هو ( الحرية كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب) وهذا يعني أن لا حرية لغير الماركسيين والشيوعيين ، وتبريراً للتفسير الماركسي لمفهوم الحرية وإقامة الحكم الديكتاتوري رفعت الماركسية شعاراً آخر وهو ( الحرية أولاً هي حرية لقمة العيش ) (20)

والأصل هو تدخل الدولة وانفرادها بالنشاط الاقتصادي والاستثناء هو ترك الأفراد في ممارسة بعض أوجه النشاط الاقتصادي وهو استثناء قد يضيق وقد يتسع باختلاف ظروف كل مجتمع (21) .

#### 6 ـ ملخص مفهوم الحرية في الإسلام:

لم يرد لفظ ( الحرية ) على الاطلاق في القرآن الكريم ، وإنما ورد لفظ ( الحر ) مرة واحدة في سورة البقرة وهو يرد في موضعه ليدل على ( وضع اجتهاعي معين ) لا ليدل على حالة نفسية معينة أو على ما يدل عليه لفظ الحر في حياتنا المعاصرة في قوله تعالى : ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ﴾ (22) .

كذلك يرد لفظ التحرير ثلاث مرات ، إلا أنه لا يأتي مطلقاً بل يأتي مرتبطاً بالرقبة و تحرير رقبة و (23) بمعنى عتق نفس بشرية كذلك يرد اسم المفعول من الفعل (حرر) مرة واحد في قوله تعالى : ﴿ إِذْ قالت امرأة عمران رب إِني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم و (24) . وقد ورد في تفسير لفظ (محرراً) خالصاً لخدمتك وعبادتك وكذلك ورد خالصاً لربها محرراً من كل قيد ومن كل شرك ومن كل حق لأحد غير الله سبحانه . والتعبير عن الخلوص المطلق بأنه تحرر تعبير موح . فها يتحرر حقاً إلا من

<sup>(19)</sup> غزوي ، محمد سليم ، الحريات العامة في الإسلام .

<sup>(20)</sup> متولي ، عبد الحميد ، الحريات العامة .

<sup>(21)</sup> الفنجري ، محمد شوقي ، المذهب الاقتصادي في الإسلام ، ص 106 .

<sup>(22)</sup> سورة البقرة : آية 178 .

<sup>(23)</sup> سورة النساء : آية 92 .

<sup>(24)</sup> سورة آل عمران : آية 35 .

يخلص لله كله ويفر إلى الله بجملته وينجو من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل قيمة فلا تكون عبودية وإن تراءت في صورة الحرية ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة المثلي للتحرر .

إن الحرية في الإسلام إشعاع داخلي علا جنبات النفس الإنسانية بارتباطها بالله فيرفعها هذا الارتباط ببالله إلى درجة من السمو تكون بها أقدر على أن تفعل الخير وتقيم العدل وتحق الحق وقد يكون هذا الإنسان الحر المسلم عبداً أمام الناس علوكاً لغيره ولكنه رغم ذلك حر وبهذا المعنى الإسلامي. وقد يكون الإنسان حراً أمام الناس ولكنه رغم ذلك عبد لشهواته وأهوائه وهكذا تكون هناك حرية في الإسلام إلا أنها حرية مسؤولة أعلن عنها عمر بن الخطاب عندما قال: « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » أي قادرين على تحمل المسؤولية وعلى أن يختاروا بين الخير والشر فيكون اختيارهم للخير عن قادرين على تحمل المسؤولية وعلى أن يختاروا بين الخير والشر قيكون اختيارهم للخير عن طائلة المسؤولية ولو كانوا غير مسلمين (25).

فإذا أردنا أن نلخص بشكل عام أهداف أي مجتمع مسلم وفقاً للتعاليم الكلية للشريعة الإسلامية حتى نستطيع تحديد مجال الحركة الحرة للإنسان والمجتمع المسلم فإننا نجد الأهداف التالية :

#### الحدف الأول : إ

عبادة الله عز وجل ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (26) فهذه من أولى واجبات أي فرد مسلم في المجتمع الإسلامي لأن عبادة الله بعد معرفته ومحبته والإيمان به وبرسالاته وطاعة أوامره ، هي الهدف الأسمى الذي يسعى إليه المخلوق تجاه خالقه العظيم ، ولأن العبادة تعني القرب والقرب من الله عز وجل يفيض على الإنسان من المواهب والعطايا والعلوم والسعادة الشيء الكثير والفرد المسلم الذي يعبد الله ويحبه ، يصبح انساناً متكاملاً نشيطاً حيوياً عرف مركزه في حركة الكون وانسجم معها وأصبح يشكل أحد مكوناتها لأن الكون في قبضة الله عز وجل فإذا وضع الإنسان نفسه باختياره في دائرة عبادة الله أصبح وضعه الطبيعي مكتملاً في بنائه الفكري والعاطفي ، سوياً في سلوكه وتصرفاته كها أرادا الله لمخلوقاته .

<sup>(25)</sup> عبود ، عبد الغني ، قضية الحرية ، سبق ذكره .

<sup>(26)</sup> سورة الذاريات : آية 56 .

الهدف الثاني:

الدعوة إلى الله ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ (27) .

﴿ وادع إلى ربك ﴾ (<sup>28)</sup>.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمَبْشُراً وَنَذَيْراً وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بَاذِنْهِ وَسَرَاجاً مَنْيِراً ﴾ (29) .

﴿ وَمِنْ أَحْسَنُ قُولًا مِمْنُ دُعَا إِلَى اللهِ وَعَمَلُ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (30).

الواجب الأسمى بعد عبادة الله عز وجل هو الدعوة له ، فعلى الفرد المسلم واجب القيام لوحده بحسب طاقته بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإن تعاون الأفراد والحكومات في الدعوة إلى الله فذلك يساعد في انتشارها أكثر . أما في الأصل فإن واجب الدعوة ملقي على عاتق المسلم الفرد وهذا لا يتطلب لا إمكانات ولا أجهزة ولا وسائل ولا يتطلب في كثير من الأحوال تفرغاً من الداعي . فالمسلم في بيته وفي عمله وفي طريقه وفي سفره وفي سهراته وزياراته وعلاقاته الاجتماعية والرسمية وجهده الفكري والثقافي والعلمي والاجتماعي يمكن أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله وإلى دين الله معتمداً على جهده الفردي فقط وبامكاناته الذاتية ﴿ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ﴾(31).

والتاريخ مليء بالحوادث والحالات التي نجح فيها أفراد بمجهودهم الفردي في إيصال الإيمان بالله والرسالة إلى أقوام كثر وبعيدين<sup>(32)</sup> .

#### الحدف الثالث:

التكافل والعدل الاجتماعي: حث الإسلام بجميع مصادره على ممارسه وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومارس النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام صوراً كثيرة وغنية من صور التكافل والعدل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم ولم يقتصر ذلك على المسلمين

حرية النشاط الاقتصادي \_\_\_\_\_\_\_91

<sup>(27)</sup> سورة النحل: أية 125.

<sup>(28)</sup> سورة الحج : آية 67 ، سورة القصص : آية 87 .

<sup>(29)</sup> سورة الأحزاب : آية 46 .

<sup>. 33</sup> سورة فصلت : آية 33

<sup>(31)</sup> سورة هود : آية 88 .

<sup>(32)</sup> أرنولد ، توماس ، الدعوة إلى الإسلام .

فقط إنما امتد ليشمل من يعيش بينهم من أهل الأديان وما جاورهم ومر بهم من الإنسان المسالم غير المعتدي مهم كان لونه أو جنسه أو لغته أو دينه، حتى أن مصادر الفقه الإسلامي قننت قواعد ملزمة أصلية على المسلمين التقيد بها ومن ذلك على سبيل المثال:

( لاضرر ولا ضرار ) ( الحجر على السفيه ) ( لا إفراط ولا تفريط ) ( صيانــة الأنفس والأموال والأعراض ) ( الانفاق في سبيل الله ) .

وإن محاولة الوصول بالتكافل والعدل الاجتهاعي إلى نهايته القصوى يدخل السعادة إلى جميع أفراد المجتمع المسلم ويحصن المجتمع من الفلم ومن أثر الكوارث والنكبات والحالات الضارة ويجعل جميع أفراد المجتمع سعداء مطمئنين إلى حماية النظام الاجتهاعي لهم فيتفرغوا للإبداع والعلم والعمل.

### 7 ـ الحرية الاقتصادية في الإسلام:

لا بد لنا من أن نقرر في البداية أن العمل المنتج والنشاط الاقتصادي للفرد والمجتمع المسلم ليس خروجاً عن الدين بل هو على العكس تنفيذ لأوامر الدين المختلفة بالحث على العمل واستغلال الـثروات والوصول بالنشاط الاقتصادي إلى منتهاه . وهذا ليس عكس الزهد المرغوب فيه فالزهد هو ألا يكون الإنسان مادياً جشعاً همه الأوحد الحصول على المادة والمنافع ومعيار حكمه على الحوادث والأشخاص والأشياء هـو ( مقدار المنفعة ) المادية التي ستأتيه أو سيفقدها . بل الزهد هو أن لا يتعلق القلب والمساعر بالأشياء المادية بعد امتلاكها ، إذ أن الفقير أو المعدم يسمى فاقداً وليس بـزاهد لأنه أصلاً لا يملك شيئاً حتى يزهد فيه أو يسمى زاهداً .

ولا بد أن نؤكد أن « الدنيا لفظ مشترك قد يطلق على فضول التنعم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة ، وقد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه قبل الموت وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه وهكذا يغلط من لا يميز بين معاني الألفاظ المشتركة فنقول نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبناء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والسكن والأقوات والأمن من ساثر الآفات (33).

وتزكية الروح والأخلاق لا تتطلب من المستحدث أن يتخلى عن آماله الاقتصادية ويتضاءل إلى صفة متواضعة بل على العكس فإنها تشجعه وتزكي آماله الاقتصادية وتعمل على أن يجعل من مشروعه الاقتصادي وسيلة لخدمة الإنسانية بالإضافة إلى المنافع المادية التي تتحقق له منه (34) . .

وإن السعي وراء المنفعة الاقتصادية ليس رذيلة في نظر الإسلام وإنما هـو في الحقيقة إحدى الفضائل الإسلامية إذا ما كان متوازناً ومتسقاً مع جوانب الحياة الأخرى وإذا ما قصد به الخير (35) .

كما أن الاقتصار على أشباع النواحي الاقتصادية وإهمال المطالب الأخرى للفرد قد يوجد اختلالاً لديه. فلا بد من مراعاة التوازن في أشباع مطالب الفرد المادية والروحية وليس اشباعاً إلى حد التخمة في الجانب المادي وفقراً مطلقاً في الجانب الروحي الأمر اللذي أوجد العديد من الأمراض والانحرافات التي تعزى إلى البلاد المتقدمة اقتصادياً (36). بذلك فإن التنمية لا تعد مرادفاً للسعادة بمفهومها المادي (37) ، وكما قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب : « لقد عففت فعفت رعيتك ، ولو رتعت لرتعوا (38).

إن الاقتصاد الإسلامي يسمح للأفراد بمهارسة حريباتهم في إطار القيم والمشل التي تهذب الحرية وتصقلها وتجعل منها أداة خير للإنسانية كلها ، وقد سلك الإسلام في تحقيق ذلك مسلكين :

المسلك الأول: إن الحرية الشخصية في النشاط الاقتصادي مقيدة بما نصت عليه الشريعة الإسلامية . فيحظر على كل فرد أن يمارس أي لون من ألوان النشاط التي تتعارض مع أهداف الإسلام ومثله الأخلاقية وقيمه الروحية .

المسلك الثاني: سلك الإسلام للحد من حرية النشاط الاقتصادي المطلقة أسلوباً ينبع من أعهاق النفس المؤمنة في ظل المثـل الإسلاميـة فينشأ المسلم نشــاً آخر يــوجه حــريته،

حرية النشاط الاقتصادي \_\_\_\_\_\_ 93\_\_\_\_

<sup>(34)</sup> صديقي ، محمد نجاة الله ، الاقتصاد الإسلامي ( الأفكار الإسلامية ) ، العدد 14 رقم 1971,3 م ، ص -17 - 17 .

<sup>(35)</sup> القحف ، محمد منذر ، الاقتصاد الإسلامي ، دار القلم الكويت ص 53 .

<sup>(36)</sup> الفنجري ، محمد شوقي ، المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي ، دار النهضة العربية ، 1972 م .

<sup>(37)</sup> دنيا ، محمد شوقي ، الإسلام والتنمية الاقتصادية ، دار الفكر العربي ، 19791 م ، ص 45 .

<sup>(38)</sup> ابن تيمية ، السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 1387 هـ ، ص 17

توجيهاً مهذباً صالحاً دون أن يشعر بأنه سلب شيئاً منها لأن الإسلام قـد احتواه فـاصبح لا يشعر بحريته إلا في ظل رسالته (39) .

والناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم (40) .

إن الحرية الاقتصادية للأفراد في الاقتصاد الإسلامي وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وانفرادها ببعض أوجه ذلك النشاط كلاهما أصل يتوازيان وكلاهما يكمل الآخر ولكل مجاله وكلاهما مقيد وليس مطلقاً ، وتندخل الدولة ليس مصادرة أو معارضة أو حتى منافسة لحرية الأفراد أو حقهم في القيام بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي وإنما هو للتكامل والتعاون من أجل الصالح العام (41) .

ويتم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق « الحسبة » وهي أمـر بالمعـروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهرفعله ، فأما الأمر بالمعروف فينقسم إلى ثلاثة أقسام :

إن الذي يحدد مجال الحرية الاقتصادية وفق المفهوم الإسلامي هو مبـدأ الوسـطية(43)

<sup>(39)</sup> القطان ، مناع خليل ، مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي ، المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد الإسلامي ، مكة المكرمة ، 1970 ، بحوث مختارة من المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ، 1980 م ، ص 141 — 138

<sup>(40)</sup> ابن تيمية ، الحسبة ، سبق ذكره ، ص 30 .

<sup>(41)</sup> الفنجري ، محمد شوقي ، المذهب الاقتصادي في الإسلام ، ص 108 .

<sup>(42)</sup> الماوردي ، الأحكام السلطانية ، طبع مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1973 م ، ص 241 .

<sup>(43)</sup> منفيخي ، محمد فريز ، المبادىء الإسلامية الناظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتهاعية ، سبق ذكره .

<sup>94</sup> \_\_\_\_\_ جلة كلية المدعوة الإسلامية (العدد السادس)

كما قال الله تعالى: ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ﴾ (44) والوسطية الإسلامية ليست توفيقية بين مبدأين ، لأنها نزلت وطبقت ونفذت عملياً على جميع المستويات العامة منها والخاصة قبل ظهور المبادىء المتطرفة الأخرى ، سواء نحو المغالاة في إعطاء الفرد مطلق الحرية لابراز كل أنانيته ، أو نحو المغالاة في التجني على الفرد واعتباره لبنة تستخدم كوسيلة لتحقيق طموحات مجموعة خاصة أو فئة معينة أو طبقة خاصة من المجتمع .

تتجلى الوسطية الإسلامية بوجود توجيهات محددة تنظم مجالات وحقوق الفرد في المجتمع الإسلامي من حيث هو فرد لأن له شخصيته المستقلة منذ الولادة حتى نهاية حياته على الأرض ثم عند حشره فرداً وحسابه على أعاله الخاصة الشخصية ثم تحديد مصيره الأزلي الباقي . وهناك أيضاً توجيهات محددة تنظم مجالات عمل وواجبات وحقوق الدولة المنظمة للجهاعة من حيث أن الإنسان أيضاً لا بدله من العيش ضمن مجموعة من الناس يساعدهم ويساعدوه يتزوج منهم ويزوجوه يعمل لهم ويعملون له يتعاون معهم على تيسير أمور الحياة من جميع جوانبها ويتعاونون معه ، ولا غنى لأي إنسان عن جماعة يعيش بينها ويتفاعل معها ، لذلك نشأت العلاقات الاجتهاعية والعلوم الاجتهاعية والتنظيمات الاجتهاعية ، وهناك توجيهات إسلامية محددة في هذا المجال الهام .

ونستطيع تفصيل التوجيهات الإسلامية التي تحقق الوسطية في التوجيهات الاقتصادية لمصلحة كل من الفرد المسلم والمجتمع المسلم لنوعين من التوجيهات :

الأولى ، تخص الفرد المسلم والثانية ، تخص المجتمع المسلم ، وذلك كما يلي :

#### أ\_ التوجيهات للفرد المسلم:

المن العمل : فرض الإسلام العمل على الفرد المسلم فرضاً دينياً ، واعتبره شرفاً مها كان نوع هذا العمل بذلك نجد أن الإسلام لم يكتف باعطاء حرية العمل للفرد المسلم وإنما فرضه عليه لأن في العمل كرامة الفرد وأسرته وكل من يلوذ به ، وبخاصة العمل الصالح فقال الله عز وجل موجهاً بشكل عام ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾ (45) .

حرية النشاط الاقتصادي \_\_\_\_\_\_ 95\_\_\_\_

<sup>(44)</sup> سورة البقرة : آية 143 .

<sup>(45)</sup> سورة التوبة : آية 105 .

وخصص الأمر لرسله بالعمل الصالح ومن خلالهم للمؤمنين فقال الله تعالى: ﴿ يَا الرَّسِلُ كُلُوا مِن الطَّيَّبَاتُ واعملوا صَالِحاً ﴾ (46) ووعد الله جميع المؤمنين الذين يعملون الصالحات وعوداً كثيرة طيبة مباركة لتشجيعهم على العمل الصالح إذ يقول الله تعالى: ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ (47).

وتكرر هذا المعنى مقروناً بوعود جليلة : ﴿ وَمِن أُوفَى بِعهده مِن الله ﴾ في 96 آية في القرآن الكريم (48) . وخصص إحدى الآيات الكريمة للمرأة المسملة فقال جل جلاله : ﴿ وَمِن يَقْنَت مِنكُن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقاً كريماً ﴾ (69) وقال رسول الله على في التوجيه النبوي الشريف : ﴿ أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال تعالى : ﴿ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ﴾ (60) وقال الله تعالى : ﴿ يا أيها الله المنو أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ﴾ (61) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يحد يديه إلى السهاء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذى بالحرام فأني يستجاب لذلك ، رواه مسلم . وقال على : ﴿ وروى أنه قال للنبي على : ﴿ أي الكسب أطيب ) فقال عليه السلام : (عمل الرجل بيده ، وإن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه ) .

من هـذا يتبين حـرص الإسلام عـلى دفع المسلم عـلى العمل المنتج مهما كـان بسيطاً عوضاً عن المسكنة والسؤال والشكوى من ضيق الحال .

2 ـ التملك بالعمل: وفي مجال الأراضي الزراعية سمح الإسلام للمسلم أن يقتطع

<sup>(46)</sup> سورة المؤمنون : آية 51 .

<sup>(47)</sup> سورة النحل: آية 97.

<sup>(48)</sup> المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم صفحة 483 حول آيات العمل ، محمد فؤاد عبد الباقي ، مطابع دار الشعب ، القاهرة ، 1970 م .

<sup>(49)</sup> سورة الأحزاب : آية 31 .

<sup>(50)</sup> سورة المؤمنون : آية 51 .

<sup>(51)</sup> سورة البقرة : أية 172 .

أي قطعة أرض لا مالك لها ليتعهدها بالإصلاح والزراعة ، فإن عمل فيها وأحياها فهي له بحيث أصبحت لهذه الأرض المستصلحة قيمة لم تكن لها قبل إصلاحها ، نظير جهد المستصلح الذي بذله فيها ، لذلك استحق هذا المصلح العامل أن يأخذ قيمة الأرض إذا أراد بيعها أو التنازل عنها لغيره ، وذلك طبقاً لحديث رسول الله على : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ) ويعطي لذلك مهلة ثلاث سنوات وليس له حق بعد ذلك (ليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنوات ) أي ليس لأحد حق في اقتطاع أرض غير مملوكة لأحد أكثر من ثلاث سنوات فإن لم يستطع تعطى الأرض لإنسان غيره لإحيائها وتملكها ، وأي تشجيع على العمل في الزراعة واستطلاح الأراضي المهملة أكثر من هذا التشجيع .

3 \_ احترام العامل وضهان أجره: قال الله تعالى في سورة الكهف ﴿ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً ﴾ (51). وفي هذه الآية الكريمة إشارة واضحة إلى وجوب إعطاء الأجر على العمل لصالح الغير، فطالما أن هناك عملاً وهو إقامة الجدار الذي شارف على السقوط وهو ملك للغير فالمفروض أن يطالب العامل بأجره عن هذا العمل.

4. اليد العليا خير من اليد السفلى: وعد الله عز وجل المؤمنين الاتقياء بنعيمي الدنيا والآخرة ومن أفضل من المؤمن ليستحق انعام الله واكرامه ، فالنعمة للمؤمن عطاء ومكرمة وأنعام يزيدها الشكر ويرفعها الكفر بها ، وهي للكافر امتحان وابتلاء ، فقال تعالى : ﴿ وَإِن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ﴾ (52) ﴿ أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ (53) ﴿ أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ (53) وأمتن الله على عباده المؤمنين بأن أغناهم ولله المنة فقال تعالى : ﴿ ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ (54) . ودوام الغنى مشروط بدوام الشكر ، وشكر المال انفاقه في سبيل الله بعد أداء الزكاة المفروضة .

والمسلم الغني يستطيع إخراج الزكاة والتصدق على المحتاجين ومساعدة أعمال البر والتقوى والإنفاق في سبيل الله والمساهمة في حماية الإسلام وأهله ويستطيع القيام بالدعوة إلى الله وإلى دينه الحنيف عن طريق تمويل الدعاة والدعوة وتوفير مستلزماتها من وسائل ونفقات

حرية النشاط الاقتصادي \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(51)</sup> سورة الكهف آية 77.

ر (52) سورة التوبة : آية 28 .

<sup>(53)</sup> سورة النور: آية 32.

<sup>(54)</sup> سورة الضحى : آية 8 .

نحتلفة ، كذلك يستطيع الحج إلى بيت الله وهو ركن إسلامي مقصور على المستطيع وكـذلك زيارة رسول الله ﷺ والصلاة في مسجده الكريم .

من ذلك يتبين أن الغنى للمسلم أداة هامة لتحقيق ما يطلبه الإسلام منه ، وإن فعل ذلك سيزيده الله من فضله أي سيكثر الله له المال بين يديه ولن يقل عليه أبداً لقول الله تعالى : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ (55) وبالمفهوم المعاكس فإن لم يشكر المسلم الغني ربه على نعمته بالإنفاق منها كما أمره الله وحثه عليه من فريضة كالزكاة ونافلة كالصدقات سينقص الله نعمته عليه.

وفي السنة النبوية الشريفة توضيح كبير لهذا المسمى ، إذ يقول رسول الله على ومن البد العليا خير من البد السفلى وأبداً بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ، متفق عليه . وقال أيضاً عليه السلام : (لا حسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ) متفق عليه ، وقال أيضاً : (نعم المال الصالح للعبد الصالح ) وقال عليه السلام : (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً ) متفق عليه .

5- أداء الزكاة والصدقات: فرض الإسلام على كل مسلم ملك حداً معيناً من المال أن يدفع في كل سنة جزءاً صغيراً منه إلى مستحقي الزكاة والذين حددهم القرآن أيضاً. وهذا ما سمي بالزكاة ، فقال الله تعالى: ﴿ إِنمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ (56).

وقد ورد أمر الله للمؤمنين بدفع فريضة الزكاة والحث عليها بثلاثين موضعاً في كتاب الله وهي ركن أساسي من أركان الإسلام على كل مسلم قادر أن يؤديها وينفقها في أحد مجالاتها أو كلها أن أمكنه ذلك في كل عام .

وقد عرف رسول الله على المسكين الذي يستحق عون المؤمن ومساعدته فقال : ( ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة

<sup>(55)</sup> سورة إبراهيم : آية 7 .

<sup>(56)</sup> سورة التوبة : آية 60 .

والتمرتان قالوا فها المسكين يا رسول الله قـال : الذي لا يجـد غنى يغنيه ولا يفـطن فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً) متفق عليه .

6- عدم ارتكاب المحرمات الاقتصادية وتحري الرزق الحلال: نص الله تعالى في القرآن الكريم على مبدأ التحليل والتحريم في قوله تعالى: ﴿ المذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾ (57) فكل طيب حلال إلا ما استثنى الله وكل خبيث حرام . وهنالك عرمات اقتصادية أمر الله تعالى عدم اقترابها وهي ، عدم أكل الربا من الأموال ، وعدم بخس الناس أشياءهم ، وعدم خيانة الأمانة ، وعدم لعب القار (الميسر) ، وعدم التلهي والتمتع بالملذات ، وعدم غش الناس ، وعدم التعلم بيعاً المكاييل والموازين وعدم أكل المال الحرام (السحت) ، وعدم البخل ، وعدم التعامل بيعاً ولا شراء ولا تنازلاً بأي من المواد المحرمة كالخمرة والخنزير والسموم . ولكل منها دليل تحريها المعروف في الكتاب والسنة .

#### ب ـ توجيهات للمجتمع المسلم :

بعد التوجيهات الستة التي وجهها الإسلام للفرد المسلم سنورد التوجيهات التي خص بها الإسلام المجتمع المسلم ككل وهو بذلك يخاطب مجموع الناس فيها يختص بالعلاقات الاجتهاعية بينهم ، منظماً لهذه العلاقات التي لا بد من وجودها وآمراً ببعض التوجيهات التي من شأنها إسعاد المؤمنين في عيشهم المشترك معاً ، وهذه التوجيهات هي :

1 ـ التكافل الاجتماعي: أكد الله عز وجل في القرآن الكريم أن المؤمن أخ للمؤمن في العقيدة ولو كان من قومية أخرى أو من لون آخر أو يتكلم لغة أخرى فقال جل جلاله: ﴿ إِنِمَا المؤمنون أخوة ﴾ (58) فهذه أخوة جديدة وهي أخوة الإيمان والتي احتوت الأمم والشعوب والقبائل أكثر مما احتوت القومية أو أخوة الوطنية أو أخوة الدم بذلك نستطيع القول بأن الإسلام دين عالمي أي للعالمين أجمع .

وقد وصل الأمر بالمسلمين الأوائل في تكافلهم الاجتماعي حد الإيثار أي إيثار اخوة في الله على نفسه وهو في حاجة كما ذكر في ذلك الله جل جلاله في القرآن العظيم إذ قال تعالى :

حرية النشاط الاقتصادي \_\_\_\_\_\_\_99

<sup>(57)</sup> سورة الأعراف : آية 157 .

<sup>(58)</sup> سورة الحجرات : آية 10 .

و ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ه (50) . وقل تعالى في سورة المائدة مؤكداً معنى التكافل الاجتهاعي المطلوب تحقيقه في المجتمع الإسلامي : ﴿ إِنَّمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ﴾ (60) والولاية هنا بمعنى المناصرة والمصادقة وهو لله ولرسوله وللذين آمنوا ، وكذلك أمر الله المؤمنين أن يتواصوا بالحق وبالصبر والمرحمة فقال تعالى : ﴿ إِلاَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ (60) وثم على نافروا وتواصوا بالمحمة وتواصوا بالمحمة فقال رسول الله ، وأسلاوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ بعضكم على بعض وكونوا عباداً لله إخواناً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ههنا ـ ويشير إلى صدره وماله وعرضه ) رواه مسلم . وقال رسول الله ، (مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتماطقهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) متفق عليه . وقال عليه السلام : ( ابغوني في الضعفاء فإنما تنصر ون وترزقون بضعفائكم ) رواه عليه السلام : ( ابغوني في الضعفاء فإنما تنصر ون وترزقون بضعفائكم ) رواه أبو داود بإسناد جيد . وقد ورد في أسباب نزول الآية 9 من سورة الحشر (60) ( والذين تبورة الدار والإيمان ) .

2 - عدم تركيز الثروات: قال الله تعالى: ﴿ ما أَفَاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد المقاب ﴾ (64).

وفي هذا النص توضيح لسبب توزيع الفيء على خمسة أنصبة دون تركيزها بيد واحدة وهـذا السبب هو حتى لا تبقى هـذه الثروات متـداولة بـين بعض الأغنياء في المجتمع فقط

<sup>(59)</sup> سورة الحشر : آية 9 .

<sup>(60)</sup> سورة المائدة : آية 56,55 .

<sup>(61)</sup> سورة العصر : آية 3 .

<sup>(62)</sup> سورة البلد : آية 17 .

<sup>(63)</sup> السيوطي ، أسباب النزول في هامش تفسير وبيان محمد حسن الحمصي ، دار الرشيد ، 1981 م ، دمشق .

<sup>(64)</sup> سورة الحشر : آية 7 .

<sup>100</sup> \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

فيزدادوا منها غنى ويبقى أكثر الناس في ضيق ، وهذا الأسلوب أيضاً وهذا الهدف هو حكمة نظام المواريث في الإسلام الذي يبينه الله في القرآن الكريم وهو توريث مال المتوفي لأقربائه لا أن يرثه شخص واحد يركز المال بين يديه ثم يزيده وينقله إلى شخص واحد وهكذا تتركز الثورة بأيدي عدد محدود من الناس دون الأكثرية ، بينها نجد أن الدين الإسلامي صرح وسعى إلى توزيع المثروات إلى أكبر عدد من الأشخاص بحيث يسعد أكبر عدد من المسلمين .

3\_ تنظيم أمور الجهاعة : بما أن حديثنا يتركز الآن على الأمور الاجتماعية وهي الصلات والأعمال التي تخرج عن دائرة الفرد الواحد لتصبح علاقة وصلة وعملا بين الأفراد ، وهذه الأمور الاجتماعية لا نستطيع أن نخصص هي مسؤولية من الناس على وجه التحديد ليكون مسؤولا عن تحقيقها وحمايتها وسلامتها .

يقول رسول الله عليه السلام : (أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله وخمير الهدى هدى محمد عليه وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) ثم يقول : (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فللأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فالي وعلي ) رواه مسلم .

ومن المهات الأساسية التي تولاها النبي على جمع النزكاة المفروضة من المكلفين ومالكي النصاب وتوزيعها على المحتاجين وبحسب الأصناف التي حددها الله عز وجل في القرآن الكريم ، وكذلك تولى هذا العمل الإسلامي الخلفاء الراشدون ومن بعدهم ، وذلك يحقق أغلب المصالح الاقتصادية سواء للأغنياء ، وذلك بتبرئة أموالهم وتزكيتها وأداء حق الله فيها ، وللفقراء المحتاجين بسد احتياجاتهم وعوزهم وابقائهم أعضاء أسوياء منتجين في المجتمع .

#### 8 ـ ملخص البحث:

ويمكننا أن نلخص مفهوم الحرية الاسلامي :

1 ـ الحرية المطلقة للإنسان سببت أزمات داخلية نفسية للإنسان ومشاكل مع أقرانه وبين الجماعات الإنسانية الأخرى.

2 \_ إن اعتناق الإنسان لأي عقيدة تعطيه راحة نفسية لأنها تخلصه من الحيرة والاضطراب الداخلى .

 3 ـ إن العقيدة الإسلامية تحقق أعلى درجات الراحة النفسية والسعادة مع النفس ومع الأخرين وبين المجتمعات الإنسانية لأنها تتفق مع حقيقة وجود الخالق الأوحد وتعبر عنها وتقرب الإنسان من خالقه وتضع الإنسان في موضعه السليم ضمن حركة المخلوفات في الكون الفسيح.

4-إن التحرر الحقيقي هو تحرير الروح من الشهوات والغرائز وتحقيق صلة روح الإنسان بخالقه الكريم وهي صلة الحب والعبادة والطاعة والقرب حتى يصبح الإنسان محبوباً من الله عز وجل بعد أن كان محباً (ما زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها فبي يسمع وبي يبصر حديث قدسى .

5 ـ العمل وتكوين الثروة مطلب أساسي من مطالب الدين الإسلامي لتستخدم في تحقيق أهداف الشريعة في العبادة والدعوة والتكافل والعدل الإجتماعي ، وهو فريضة أمر بها الله وحث رسوله الكريم على مع الزهد بالثروة أي مع عدم تعلق القلب بها واعتبارها هدفاً بحد ذاته تبذل فيها الأنفس والعقائد والكرامات .

6 ـ الإنفاق الإستهلاكي الطيب متاح للإنسان المسلم مع المتوسط وعدم الوصول إلى
 حد الإسراف .

7 \_ على المسلم أن يدفع من أمواله الزكاة المقدرة والمفروضة من الشرع الحنيف وفوق ذلك عليه الانفاق على تحقيق أهداف الشريعة كصدقة أو معروف أو قربى إلى الله وجهاداً في سبيل الله .

#### المراجع

- (1) ابن تيمية ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 1387 هـ .
  - (2) \_\_\_\_ ، الحسبة .
- (3) السيوطي ، أسباب النزول ، هامش تفسير وبيان ، محمد حسن الحمصي، دار الرشيد ، دمشق ، 1981 م .
  - (4) آرنولد، توماس، الدعوة إلى الإسلام.
  - (5) دنيا ، محمد شوقي ، الإسلام والتنمية الاقتصادية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 م .
- 102 \_\_\_\_\_ بعلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

- (6) زكى ، أحمد ، الحرية ، مجلة العربي ، العدد 1971,49 ، كتاب العربي الأول ، الحرية 1984 م .
- (7) صديقى ، محمد نجاة الله ، الاقتصاد الإسلامي ، الأفكار الإسلامية ، العدد 14 ، رقم 3 1981 م .
- (8) عبد الباقي ، محمد فؤاد ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، مطابع دار الشعب ، القاهرة ، 1970
  - (9) عروة ، أحمد ، الإسلام في مفترق الطرق ، دار الشروق ، 1975 م .
    - (10) عبود ، عبد الغني ، قضية الحرية ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
  - (11) الغزالي ، محمد ، الاقتصاد في الاعتقاد ، مكتبة الجندي ، القاهرة .
    - (12) غزوى ، محمد سليم ، الحريات العامة في الإسلام .
- (13) الغنجري ، محمد شوقي ، المذهب الاقتصادي في الإسلام في كتاب الاقتصاد الإسلامي ، بحوث مختارة من المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد الإسلامي ، مكة المكرمة ، 1977 م ، نشر المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي .
  - (14) المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، دار النهضة العربية، 1972.
  - (15) القحف ، محمد منذر ، الاقتصاد الإسلامي ، دار القلم ، الكويت .
    - (16) قرنى ، عزت ، العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة .
- (17) القبطان ، مناع خليل ، مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي ، الاقتصاد الإسلامي ، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جدة ، 1980 م .
  - (18) متولى ، عبد الحميد ، الحريات العامة .
- (19) منفيخي ، محمد فريز ، المبادىء الإسلامية الناظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مجلة الدراسات التجارية الإسلامية ، كلية التجارة ، جامعة الأزهر ، 1984م .

103\_\_\_\_\_

حرية النشاط الاقتصادي ــ



# الحالمان زرواللحة



# الطبيب الدكتور ، هايزهينريش ركفيغ



لقد طُلب مني منذ سنين أن أكتب نشرة علمية عامة حول مضار لحم الخنزير ، أي حول المواد السامة والمضرة بالصحة الموجودة فيه ، والمسهاة بِنُكْسِينِ الخنزير . وشرعت مراراً بتنفيذ هذا العمل ثمّ تراجعت لضيق الوقت أمام غزارة المادة ، كها أني لم أجرؤ على الشرح ولو المبسط لهذه المسائل المجهولة عادة في أوروبا ، خاصة وأنّ دراسة كهذه أمر لا تستسيغه المدعاية التي تحركها الأوساط الاقتصادية . لهذا لم أستطع ضمن دراستي هذه الإتبان بمسائل كثيرة ، وبعضها ناقشته مناقشة سريعة . ومع ذلك فإنّ هذا المقال الموجز يوضّح للمرء إمكانية المحافظة على صحّته إذا ما أزال العوامل السامة من غذائه . كها أنّ إزالة هذه العوامل تودّي إلى إعادة قوى المريض ، كها هو الحال في عمليّات الاستشفاء البيولوجيّة ، ولا يمكن الوصول في حالات كثيرة إلى نتائج صحيّة مرضيّة وبدون انتكاس إلاّ عند الامتناع عن أكل لحم الخنزير امتناعاً مطلقاً .

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى مؤسّسي الحضارات العظيمة التي أثّرت في الحضارة الغربيّة تأثيراً أساسيًا ، كموسى وغيره من الأنبياء (عليهم السلام) والرسول محمّد (ﷺ) الذين أتت رسالاتهم موافقة لقوانين الطبيعة .

10/

إنّ تعاليم ( يهوه ) في الملّة اليهوديّة تطابق قوانين الطبيعة . فلا يجوز للإنسان خرقها وإلاّ وقع عليه العقاب لا محالة ، كأن يصاب بمرض تحتّمه قوانين بيولوجيّة .

وتظهر خطورة أكل لحم الخنزير على أشدها في المناطق الحارة ، الأمر الدي نلاحظه عند مقارنة مناطق إفريقية إسلامية بمناطق إفريقية أخرى ، طغت عليها الحضارة الغربية ، مع أنّها مناطق مجاورة ولها المناخ نفسه . ونلاحظ الأمر ذاته عند قبائل الهنزة القاطنة بجبال الهملايا . فالقبائل المسلمة التي لا تستهلك لحم الخنزير تتمتّع بصحّة جيّدة ويعمل أفرادها حتى سنّ متقدّمة جدّاً كحمّالين لدى البعثات الاستكشافية العديدة . أمّا قبائل الهنزة الأخرى التي تعيش على الطرف الثاني من الوادي والتي لا تتبع التعاليم الإسلامية في غذائها ، فإنها تعاني من الأمراض المألوفة ما تعاني .

إنّ الناس الذين يعيشون وفق التعاليم الإسلاميّة يتمتّعون بصحّة جيّدة ، على عكس الذين يعيشون حسب المبادىء الحضاريّة الغربيّة ، فإنّهم مصابون بكلّ الأمراض الحضاريّة الناتجة عن استهلاك لحم الخنزير .

وتعتبر هذه المحاضرة بالتأكيد من باب تحصيل الحاصل إذا ما ألقيت مثلاً في المملكة العربية السعودية أو في القاهرة والباكستان أو في الجنزائر وتنونس أو في الجهاهيرية العربية الليبية أو في أيّة دولة أخرى يكون الإسلام الدين السائد فيها . فالسامع هناك يكون محقًا في اعتراضه على أنّ ما قلته ليس جديداً ومتبعاً منذ آلاف السنين وساري المفعول دون أن يحيد الناس عنه أبداً .

إنّه من المعروف أنّ لحم الخنزير محرم تحرياً باتاً ، ليس عند اليه ود فحسب ، بل وبضورة خاصة عند المسلمين ، على أنّ هناك من يكرّر الادعاء أنّ هذا التحريم مجرّد وسيلة وقائيّة ذات طابع صحّي اتخذها علماء الدين ضدّ التريخينة وهي دودة صغيرة ورفيعة تعيش في لحم الخنزير . ولكنّ الأمر ليس كذلك ألبتة . وتظهر الحقيقة أوّل ما تظهر في تجربة ضخمة لم يخطط لها أحد ، شارك فيها العديد من الزملاء الأطبّاء وحدّثوا عنها بما هو موثوق به .

وتقتضي تمريضه في المستشفيات العسكريّة لمدّة طويلة أو حتى نقله إلى المناطق المعتدلة الطقس . وبعدما فشلت كلّ وسائل العلاج ، مثل العلاج بالأدوية وغيرها ، خطر لبعضهم أنّ نشوء الدمامل قد يكون سببه في غذاء الجيش ، ذلك لأنّ أهل تلك البلاد من العرب لا يعانون من هذا المرض إطلاقاً . وهكذا غيّرت تغذية الجيش وصارت مماثلة لتغذية المواطنين المسلمين الخالية من لحم الخنزير ، فكانت النتيجة أن قضي قضاء تاماً وفوريّاً على مرض الدمامل .

لقد كنت أعلم ، حتى قبل الحرب ، أنّ لحم الحنزير مضر ، بل يكاد يكون ساما ، وقد كنت أعتقد حينذاك أنّ هذا التأثير ينطبق فقط على الأطباق المختلفة المهيّأة بلحم الخنزير الطازج وليس على لحوم الخنزير المملّحة ولا المدخّنة والتي يصنع منها السجق . ومصدر هذا الخطإ هو أنّ المأكولات المهيّئة بلحم الخنزير المذبوح في توّه تسبّب عادة أمراضاً حادة كالتهابات الزائدة الدوديّة والمرارة والمغص الصفراويّ والالتهابات القولونيّة الحادة والتهابات المعدة والأمعاء المصحوبة بأعراض أمراض التيفوئيد كذا الإكزيما الحادّة والدمّل وخرّاج غدد العرق وغيرها .

وبالمقارنة لم أتبين حينـذاك أعراض أمراض مماثلة يسبّبهـا أكل المنتـوجات المحفـوظة والمجفّفة المهيّاة من لحم الخنزير وشحمه كالسجق وما شابهـه . بيد أنّ تجـربة غـير مقصودة هي الأخرى غيّرت رأيي تماماً ، تلك هي ظاهرة تحوّل عادات التغذية لـدى الشعب الألماني خلال سني المجاعة التي عقبت الحرب والتي اقتضت الإصلاح المالي لسنة 1948 .

لقد كان الشعب الألماني جيّد الصحّة بصفة عامة أثناء سني الحاجة في فترة الحرب وخاصة سنوات ما بعد الحرب والتي انتهت بالإصلاح المالي . فقليل من الألمان من كان يشبع . ولم يكن لحم الخنزير متوفّراً وغيره من اللحوم كان يوجد بكميّات ضئيلة . وكان المدهن يوزّع بقلّة وقلّ ما وجد السكّر ، أمّا ما يعمل من الحبوب كالخبز ومواد العجين الأخرى فقد كان الحصول عليه ممكناً وبكميّات كافية ، فضلًا عن البطاطا والجزر واللفت والبقول الطريّة .

ولم تكن أثناء تلك الفترة التهابات الزائدة الدودية ولا أمراض المرارة موجودة علميًا ، اللهم إلا عند الذين كانوا يذبحون الخنازير خلسة في بيوتهم ، وكان ذلك نادراً جدًا . كذلك اختفت أثناء تلك المدّة أمراض الروماتزم والاختلالات في فقرات العمود الفقري وما \_\_\_\_\_\_ علم كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

شابهها اختفاءً كاد يكون كليًا . وحـدث الشيء نفسه بـالنسبة لأمـراض أخرى مثـل انسداد أوعية القلب والتصلّب وارتفاع الضغط الدموي .

بيد أنّ الوضع تغيّر رأساً على عقب بعد سنة 1948 مباشرة ، حيث تمّ الإصلاح المالي فتوفّرت عندئذ لحوم الخنزير ولا سيّها شحمه ، ومن جديد ، انتشرت التهابات الزائدة الدوديّة وأمراض المرارة وحالات حادّة لتقيّح البشرة كالحصف والخراج وتكوّن الدمّل في غدد العرق . ونتج عن معالجة هذه الأمراض بالوسائل الكيميائيّة ، مثل عقاقير السلفا ، ظهور حزازات مزمنة للكمآت وأمراض جانبيّة مختلفة أخرى . وقد كان من المفزع حقاً في فذك الوقت ازدياد أمراض السرطان فقد أصيب العديد من الناس بأمراض المعدة في سنّ تتراوح بين السيّين والسبعين ، بعد ما كانوا يتمتّعون بصحّة جيّدة واتّضح أنّ سبب هذه الأمراض راجع إلى إصابة المرىء أو المعدة أو الأمعاء بداء السرطان .

وبما أن دراسة أطوار هذه الأمراض كانت مفيدة وهامة من الناحية البيولوجية ومحتوية أيضاً على ارتباطات سببيّة ، فقد استخلصت منها أدّلة هامة على أنّ سبب هذه الأمراض كلّها يرجع إلى تسمّم .

وقد سبق أن كتبت في هذا الموضوع في نشرتي الأولى حول الموادّ السامـة بـالنسبـة للإنسان ، والتي ظهرت سنة 1952 في العدد الثاني عشر من « المجلّة الأسبوعيّة الطبيّة لمـدينة ميونخ » .

واتضح بمرور السنين وبمزيد التجربة أن كثيراً من العلات الأخرى مثل التهاب المفاصل وأمراضها غالباً ما يرجع إلى أكل لحم الخنزير . كما يزيد أكل هذا اللحم حدة العديد من الأمراض الخاصة مثل كثرة إفرازات أعضاء التناسل عند النساء والتقيحات الناسورية المزمنة ، بما فيها التقيحات الناتجة عن العمليّات الجراحيّة على الأذن ، مثلاً بعد التهابات الأذن الوسطى ، والتقيّحات الناسوريّة في كسور سبّبتها إصابات في خلال معارك الحرب . إنّ أكل لحم الخنزير يحول دون الشفاء من هذه الأمراض التي لا تداوى إلا بالمعالجة البيولوجيّة وخاصة المعالجة المثليّة . وشرط نجاح العلاج هو أن يمتنع المريض عن أكل أيّ نوع من أنواع لحم الخنزير امتناعاً باتاً .

 الأوّليّة وتساءلت باستمرار عن مدى صحّة هذه الملاحظات وهل هي ناتجة عن نظرة متحيّزة أو غيرها من الأخطاء .

لذلك قرَّرت وضع مقاييس أكثر صرامة من المتبعة عاديًا والقيام بتجارب تعليف على حيوانات اختبار . أحضرت لهذا الغرض ثلاثين من العلب الزجاجية الكبيرة التي أصبحت متوفّرة بعد الإصلاح المالي ، ووضعت فيها قطيعاً من الفئران البيض وقمت على مجموعات مختلفة منها بتجارب تعليف .

لقد نشرت النتائج في كتابي الصادر سنة 1955. إنّ مجموعة الفئران التي علّفتها بلحم الخنزير أصبحت تميل كثيراً إلى أكل بعضها البعض. وبكبرها في السنّ ، أي بعد بضعة أشهر أو سنة تقريباً ، أصيب عدد كبير منها بالسرطان في أماكن مختلفة من الجسم ، كما أصيب بأمراض جلدية مختلفة. ولم تصب بالمقارنة مجموعة الفئران المعلّفة بالعلف العادي لا بالسرطان ولا بالأمراض الخطيرة أو المميتة إلّا نادراً ، كذلك لم يكد يظهر عندها ميلان لافتراس بعضها بعضاً .

والجدير بالذكر أنّه صدرت تقارير لعدّة باحثين كثرت فيها الأدلة على التأثير السام للحم الخنزير على حيوانات أخرى . هكذا علمت أنّه لا يجوز بتاتاً تقديم لحم الخنزير للبكسر ، وهو ضرب من الكلاب ، وإلاّ أصيب بالجرب وبأمراض أكلان جلدية أخرى ، وربّا بأمراض داخليّة خطيرة أيضاً . وعلمت الشيء نفسه بالنسبة لحيوانات السيرك ولا سيّا الأسود والنمور والتي يمنع تعليفها بلحم الخنزير حتى لا تصير سمينة وثقيلة الحركة علاوة على إصابتها بالرعاف من جرّاء ارتفاع الضغط الدموي غالباً ، والذي قد يؤدّي إلى هلاكها . وخبرني شخص يربي نوعاً من الأساك النهريّة أنّه يمكن القضاء على أساكه كلّها بتقديم لحم الخنزير المفروم إليها ، فيهلك جميعها خلال بضعة أيّام .

وتمكّنت من القيام بملاحظات مدهشة على المرضى الذين سرعان ما اكتظّت بهم عيادتي ابتداءً من سنة 1948 ، والذين يعانون الكثير من الأمراض الحادّة والمزمنة . وتمكّنت من تقويم هذه الملاحظات استناداً على علم السموم بالنسبة للإنسان والذي يـرتكز بـدوره على معاينات كثيرة .

نظر علم السموم النتائج الواردة في النشرات الطبيّة المتوفّرة ، فإنّه يتضح أنّ العديد من مكوّنات لحم الخنزير يسمّم الإنسان ويضرّ بصحّته ، ممّا يبرّر تسمية هذه المكوّنات بالسموم الموجودة في لحم الخنزير . إنه بات من المعروف أن الدهن الذي يتناوله الإنسان أو الحيوان يخزن في الجسم على حالته الأصليّة . فإذا أُطعم كلب مثلاً بدهن الضأن ، وُجد هذا الدهن مخزوناً في جسمه ، كما تبيّنه التحاليل الكيميائيّة مثل تحديد العدد اليودي وغيرها للدهن الموجود تحت جلده .

وفضلًا عن ذلك فقد تكثر نسبة الدهن في الدم الذي تتكون فيه جزيئات ضخمة ، عكن تحديدها بالنابذة الفائقة السرعة حسب مدّة ترسبها . وتُعدّ هذه الجزيئات الضخمة من جملة العوامل التي تسبّب التصلب الشرياني وارتفاع ضغط الدم وتعطيل الدورة الدمويّة في النسيج الضام بصورة عامة وفي مجموعة من الغدد الهامّة بصورة خاصّة ، وفي تضييق وتصلّب الشرايين التاجيّة في القلب .

وقد تكشّفت فيها بعد المضرّة الكبيرة للطعام الدسم على النسيج الضام . ويشرح الأستاذ « هُوسٌ » بإسهاب في كتاب له حول تفاعلات أوعية النسيج الضام مضار الأكل الدسم إذا ما صاحبته عوامل سلبيّة أخرى مشل الإجهاد والمتاعب ، إذ تتكوّن عند ثند أمراض خطيرة قد تكون عميتة في بعض الحالات . والجدير بالذكر أن شحم الخنزير أكثر أنواع الدهون خطورة . ويُرجع الأستاذ « فَنَدٌ » بمدينة فرنكفورت معظم أسباب التصلّب الشرياني ومرض السكّر واختلال الدورة الدمويّة إلى الغذاء الكثير الزلال وخاصة الزلال الذي يحتوي على موادّ مخاطيّة . ومن المعروف أنّ الموادّ المخاطيّة موجودة بكشرة في النسيج الضام للخنزير ، بيد أنّ الأستاذ « فَنَدٌ » لم يذكر ذلك .

# الموادّ المضرّة الموجودة في لحم الخنزير:

لقد تساءلت عن الفروق بين لحم الخنزير واللحوم الأخرى . وكمان من الصعب الحصول على دراسات في هذا الموضوع . فالموجودة لا تحتوي في معظمها ألاً عملى حسابات حراريّة . ورغم ذلك توصّلت إلى الاستنتاجات الآتية .

معظمه خارج الخلايا في نسيجها الضام أو مجمّعاً على هيئة خلايا دهنية مستقلة . هذا باستثناء لحم الأبقار المسنّة الذي يمكن وجود نسبة ضئيلة من الدهن في خلاياه . أمّا لحم الخنزير فنسبة الدهن في خلاياه مرتفعة جدًا ، ويظهر هذا عند وضع شريحة من لحم الخنزير في مقلاة ساخنة فيخرج الدهن من اللحم فوراً ويقليه . ويما أن القيمة الحرارية للدهن تساوي ضعف القيمة الحرارية للكربوهيدراتات والزلال ، فإنّ الجسم يخزن الدهن لأسباب علميّة في النسيج الضام ، خاصة عند وفرة الأكل .

ويولد هذا عند آكلي لحوم الخنزير ظاهرة السمنة والبطانة التي تتفاقم من جرّاء الموادّ. المضرّة في هذه اللحوم ، مثل الموادّ المخاطيّة ، فملا يمكن التغلب عليها ألاّ بصعوبة وهناك شبه بين ظاهرة البطانة هذه والحالات الناتجة عن الغذاء الكثير الزلال والتي وصفها الأستاذ « فَنْدْ » .

2 ـ الدهن يصاحبه الكولستيرول دائماً: تعمل مادة الكولستيرول على تكوين الجزيئات الضخمة في الدم وتتّحد معها. وتسبّب هذه الجزيئات الضخمة ارتفاع ضغط الدم والتصلب الشرياني. كما تسبّب مع عوامل أخرى انسداد أوعية القلب وتعطيل مرور الدم إلى الشرايين التاجية والسطحيّة في القلب. ونخصّ من هذه العوامل مادّة النيكوتين الموجودة في التبغ. والجدير بالذكر أنّ مادّة الكولستيرول توجد حسب الأستاذ « رُفّو » في الخلايا المصابة بالسرطان.

3 ـ تسبّب مواد النسيج الضام التي تحتوي على كثير من الكبريت أضراراً كبيرة ، وهي مركّبات مخـاطيّة للسكّـر العداديّ كـالسكّر الأميني وكـبريتات الخنـدرويتين وأمـين الهكسوز وأمين المغلوكوز وغيرها من الموادّ ذات الطابع المخاطي الخاصّ.

إنما يكون السجق المعدّ بلحم الخنزير ليّناً جدّاً بحيث يمكن دهن الخبر به لما في هذا اللحم من موادّ مخاطيّة . ومن المعروف أنّه لا يمكن إعداد سجق يشابهه بنوع آخر من اللحم . ذلك لأنّ الموادّ المذكورة تسبّب تضخّاً مخاطيّاً في النسيج الضام وتتحد فيه مع الدهن الوارد للتخزين ( ظاهرة « الكينبش » حسب « مَشْبِيفٌ » ) .

لهذا السبب يصاب المداومون على أكل لحم الخنزير دون سواهم بتضخّم النسيج الضام الذي يصير يمتص الماء كما يمتصه الإسفنج ، فيتمدّد على هيئة ما يشبه المخدّات . كما وتكمن الخطورة في هذه الحال في ترسّب الموادّ المخاطيّة في الأوتار والأربطة والغضاريف 110 \_\_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

وغيرها ، ثمّا يسبّب مرض الروماتزم وأمراض المفاصل والتهاباتها واختلال في فقرات العمود الفقري وأمراضاً أخرى . هذا لأنّ الموادّ التي يحتوي عليها النسيج الضامّ لـلإنسان ( وكـذا للضأن ) موادّ صلبة تتميّع بتأثير أكل لحم الخنزير فتلين وتقلّ قدرتها على المقاومة .

وتجدر بنا هنا الإشارة بصورة خاصة إلى الأبحاث التي قام بها الأستاذ (بير) ، حيث حقن في تجارب حيوانات بالكبريت فجمّعت أجسامها كبريت الأنسجة وأفرزته فقلّت نسبة الكبريت في غضاريفها التي ازدادت بذلك متانة . والظاهر أنّ مفعول حمّامات الكبريت يرتكز على الأساس نفسه ، أي تجميع الجسم لكبريت الأنسجة وإفرازه . لقد تبين أنّ الغضروف ترتفع قدرته على المقاومة وتزداد متانته كلّما قلّت نسبة الكبريت فيه . أمّا لحم الخنزير ، فنسبة الكبريت فيه عالية جدّاً لما يحتوي عليه هذا اللحم من كميّات كبيرة وغير عاديّة من المواد المخاطية .

وتبرهن تجارب قياس العفونة على ارتفاع نسبة الكبريت في لحم الخنزير ، فأثناء عمليّات التعفّن والتخمّر يتحرّر الكبريت ويتصاعد على هيئة كبريتيد الهيدروجين (H2S) وهو غاز كريه الرائحة . وقد أظهرت تجارب ترك فيها كلّ من لحم الخنزير والبقر والضأن يتعفّن أنّ لحم الضأن يحتوي على أقل نسبة للكبريت . أما الأوعية التي ترك فيها لحم الخنزير ، فقد أصبح لزاماً إخراجها من غرفة التجربة لشدّة الرائحة الكريهة المتصاعدة منها مع أنّ هذه الأوعية أغلقت إغلاقاً محكماً . هذا ، وطرأ على لحم البقرشيء من الحموضة في بداية التجربة ، إلا أنّه لم تخرج منه الرائحة الكريهة التي خرجت من لحم الخنزير . أمّا لحم الضأن ، فلم يتعفّن طيلة ثلاثة أسابيع إلا قليلاً .

لقد قام الأستاذ «لِتْرِي»، وهو متخصّص في علم الأمراض ويعمل في مدينة «هيدلبرج»الألمانية، قام بتجارب على الحيوانات لبحث عمليّة تجدّد الخلايا من الخارج، استعمل فيها أجزاء من أنسجة وأعضاء وغدد ميزها بنظائر مشعّة. وقد أثبتت هذه التجارب أنّ أقسام الأنسجة ترتحل في معظمها بعد أن يمتصّها الجسم إلى الأماكن التي تنتمي إليها بيولوجيّاً.

الحنزير ، فقد تشوّه شكل عجزهم وأصبح قبيحاً ، وخماصة عنىد النساء وهنّ مع ذلك لا يدركن أنّ سبب هذا التشوّه راجع إلى ما أكلنه من شحوم فخذ الخنزير .

وهناك عوامل خطيرة أخرى يحويها لحم الحنزير، يجدر بنا التنبيه إليها، فيوجد فيه هورمون النمو بكثرة وهو العامل الأساسي في تكون الالتهابات ونفخ الأنسجة. وقد يكون له أثر سيّء في حالات و الأكرومجاليا ، أي تضخّم الذقن والأطراف ، كذا في البطانة وإزدياد النمو ولا سيّما نمو الأجزاء المصابة بالسرطان إذا ما سبق أن تعرّضت هذه الأجزاء لأضرار من جرّاء معالجتها بالأدوية الكيميائية مثلاً.

هكذا اتضح أنّ المصابين بالسرطان بعد الإصلاح المالي مباشرة وهم في سنّ تتراوح بين الستين والسبعين ، قد تعوّدوا يوميّاً أكل خبز بشحم خنزير مدخن . وبيّنت التجارب التي قمت بها على الحيوانات أنّ هذا الشحم المدخّن للخنزير يسبّب فعلاً موض السرطان فهذا الشحم لا يحتوي على مادّة الكولستيرول فحسب ، بل وعلى هورمون النموّ أيضاً الذي ينمّي خلايا السرطان وعلى مادّة و البنزبيرين و أيضاً ، الموجودة في الدخان وهي مادّة محدثة للسرطان .

ويحدث لحم الخنزير علاوة على ذلك داء الهرش الناتج عن مادة ( الهيستامين ) الموجودة في هذ اللحم ، ممّا يسبّب التهابات الزائدة اللوديّة والأوردة وأمراض المرارة وكثرة الإفرازات عند النساء وتقيّح البشرة وأمراض جلديّة أخرى كالشرى والإكريما والتهابات البشرة وما شابهها .

وقد عالجتُ مراراً بعد الإصلاح المالي حالات مزمنة لمرض الشرى ، فأمّا الأطفال المرضى فقد تمّ شفاؤهم بسرعة بالمعالجة المثليّة ، وأمّا المرضى الكبار في السنّ ، فقد تعرّضوا للنكس كلّما أكلوا لحم الحنزير وفعلاً ، فإنّ الشفاء لا يتمّ إلا عندما يمتنع المريض كليّة عن استهلاك لحم الحنزير بما في ذلك أنواع السجق كلّها وحتى تلك التي تعدّ بغير لحم الحنزير مع إضافة شيء من شحمه إليها .

وأمراض الهرش التي تصحب استهلاك لحم الخنزير يسبّبها كها ذكرنا ( الهيستامين ) وكذلك مجموعة مركّبات ( الإيميداسول ) مشل ( الإرغوثيوناين ) وغيرها . وقد أثبتت التجارب أنّها تحدث الالتهابات .

كما أثبتت التجارب أنّ حقن و الهيستامين ، يـولّد قـرحة في المعـدة بجـانب الهـرش 112 \_\_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

والالتهابات وزيادة الحساسيّة كضيق التنفّس وحمّى الدريس والتهاب الأنف وأوعية وكذا عدم اتساق نبضات القلب وحتى إنسداد أوعيته . لذلك يمنع المصابون بالسداد عن أكل لحم الخنزير .

وهناك مواد مضرة أخرى في لحم الخنزير تتمثّل في العوامل الخاصة بتجمّد دمه والتي لم يتم بعد بحثها العلمي بصورة كافية . ومن هذه العوامل كما يُحدث الأورام (حسب نيبر) ، وما يتغلغل في الخلايا (حسب أندرلاين) . وما يحتوي على جراثيم سحارية متعدّدة الأشكال (حسب بُرِيَر) ، وما يكوّن تجمّعات ضخمة من الكريّات الحمر (حسب شُرُي .

ولم تتضح بعد العلاقة التي تربط هذه المواد بعضها ببعض ولا الدور الذي تلعبه ، إما كمولّد لمرض السرطان أو كمؤشر يصاحب هذا المرض ، وذلك حسب أبحاث العالم السوفييتي « سُبِيرَنْسْكِي » .

ومهما يكن من أمر ، فإن دم الخنزير تكثر فيه التجمّعات الجسيميّة المولّدة للجراثيم ، وهي حسب النظريّات الحديثة وكندريوسومات ، أي نوع من الجسيمات الموجودة في الخلايا ، مرتحلة من الخلايا المصابة أو جسيمات بدأت تموت وتتحلّل .

ومن العوامل السامّة جداً في لحم الخنزير فيروس محدث للنزلة الوافدة . وحسب الأستاذ « شوب » من معهد الأبحاث الفيروسيّة بمدينة لندن يقضي هذا الفيروس فصل الصيف في رثة الخنزير ويوجد عمليّاً في كل أنواع السجق المهيّاة بلحم الخنزير . فمن يأكل لحم الخنزير أو السجق المحتوي على شيء من رثة الخنزير يُدخل فيروس النزلة الوافلة في جسمه .

لقد درس الأستاذ و لِتري ، سلوك هذا الفيروس ، فوجد أنّه ينتقل في جسم الإنسان إلى وسط مشابه للذي كان يعيش فيه في جسم الخنزير ، فيحلّ بالنسيج الضام للرثة ثمّ يمكث فيه ساكناً . فإذا كانت أعقاب الشتاء وضعف الجسم من البرد وقلة الفيتامينات استغلّ الفيروس هذه الفرصة للتكاثر فينتشر عندئذ وباء النزلة الوافدة . إنّ أوبئة هذه النزلة ليست ناتجة عن عدوى عارضة بقدر ما هي نتيجة التغلغل المسبّق للفيروس المذكور في الجسم عن طريق الأكل اليومي للحم الخنزير بأنواعه المختلفة .

لحم الحنزير والصحة \_\_\_\_\_\_ 113



# التربيكة الإسكرمية مورة (الحامرولوف الأسيب تقبل\*)



الأُستاذ : عمارة بيت إلعافية كلية الدعوة الاسلامية راجماهيرية المنطمى



#### بسم الله الرحمن الرحيم

ليس ادعاء تعوزه الأدلة ، لكنه اليقين الذي تؤيده البراهين وتدل عليه العلامات ، ذلك هو قولنا : إن التربية الإسلامية قدمت نظرياً وعملياً حلولاً ناجعة لمسائل واجهت وتواجه المشتغلين في حقل التربية قديماً وحديثاً .

فالقرآن الكريم المصدر الأول الذي يأخذ منه وعنه المسلمون غني زاخر بالأيات التي فيها الإشارة إلى التربية بكل الوضوح . واتجهت تلك الآيات المربية إلى الجميع كباراً وصغاراً ، فالتربية في المفهوم الإسلامي ليست فقط ما يوجه إلى الصغار لكنها دروس للجميع .

 <sup>(\*)</sup> بحث شارك به كاتبه في ندوة التربية الإسلامية والمجتمع المعاصر التي أقامتها اللجنة الثقافية القومية - وزارة الشؤون الثقافية الجمهورية التونسية - القيروان من 21 إلى 22 — 10 — 1988 م .

<sup>114</sup> عبلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

﴿إِنَ الله يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أَن تحكموا بالمدل إِنَ الله نعيا يعظكم به إِنَّ الله كان سميعاً بصيراً ﴾(1).

﴿ وَإِذَا خُيبَتُم بِتَحِيةً فَحِيواً بِأَحِسنَ مِنهَا أَو ردوها إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِ شيء حسيباً ﴾ (2)

تلك أمثلة قليلة جداً مما يـزخر بـه القرآن الكـريم من آيـات الـتربيـة المتنوعـة بـين تحضيض عـلى القدوة الحسنـة . وإرشادٍ إلى ضرورة انتهـاج مسلك التعقل والـرفق واللين وتربيةٍ بالمَثل والقصة وبالمهارسة التدريجية وتربيةٍ بالتشجيع والإثـابةِ أو التلويح بالعقـوبة أو إيقاعِها .

وكانت السنة النبوية الشريفة شرحاً وتوضيحاً ودعماً وتبييناً للقرآن الكريم . و وإذا كان من الواجب علينا شرعاً الاقتداء بسنة رسول الله في تشريعاتنا ومعاملاتنا وعلاقاتنا وفي كل شأن من شؤون حياتنا قدر الاستطاعة ، فإن اقتداءنا بالسنة في تربية ناشئتنا منذ الصغر أوكد وأوجب لكونها غنية بالأسس والتضمينات التربوية الايجابية وزاخرة بالتوجيهات والارشادات البناءة ، (3) .

إن النبي ﷺ بُعث منذراً ومبشراً فهو بذلك قائم بـدور المربي : ﴿ يَأْيُهَا النَّبِي إِنَّا أُرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمَبْشُراً وَنَذَيْراً وَدَاعِياً إِلَى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴾ (4).

وكانت حياته دروساً حية لصحابته ولمعتنقي هذا الدين على مر الأزمان ، فأُخذت من سيرته العطرة دروبُ الصلاحِ ، وكان شخصُه قدوةً للمسلم في تكاملِ الجَوانبِ الروحيةِ والعقلية والاجتهاعية والجسدية وفي تكوينِ الشخصيةِ الانسانية وَفْقَ معيارِ الاعتدال فلا إفراط في جانبِ دون غيره ولا تفريط في جانب لحساب آخر .

هكذا هي التربية الإسلامية إيمان واعتدال وخلق نبيل وعلم وعمل ، تربيةٌ متواصلةٌ للفرد المسلم تمده بعناصر التوافق في الحياة وتستشرف به إلى مواضع القوة فتبوئه إياها .

وحرصاً على الدراسة الموضعية الموضوعية ويقيناً من أن ما يهم المربين أكثر هو نوع

التربية الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ التربية الإسلامية \_\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> سوءة النساء: آية 58.

<sup>(2)</sup> سورة النساء : آية 86 .

<sup>(3)</sup> عبد الحميد الصيد الزنتاني ، أسس التربية الإسلامية ، ص : 9 .

<sup>(4)</sup> سورة الأحزاب : آية 46,45 .

وأثر التربية التي تُقدم للنَاشئة. لذلك فإن الحديث سوف يكون فيه تركيز أكبر حول الواقع التربوي المعاش والذي تؤثر برامجُه المقصودة وغير المقصودة في الناشئة.

فلقد اهتمت التربية الإسلامية بالإنسان قبل مولده ، منذ بداية الاختيار الزوجي وتتبعته بالاهتمام في مهدِه وصباهُ ورشدِه ، وأرشدت المربين إلى مسؤولياتهم التربوية : الإيمانية والحُلقية والجسمية والنفسية والاجتماعية والعقلية . بمدرجات سبقت بهما التربية الإسلامية كثيراً مما جَدَّ في التربية الحديثة والمعاصرة من آراءَ ونظرياتٍ .

فقد سجلت التربية الإسلامية سبقاً كبيراً في دعوتها وتطبيقها لحرية التعليم ، فالتحق المتعلمون بالكتاتيب والجموامع أو القصور والمكتبات أو بيوت العلماء أو البادية أو المنتديات ، دون شروط ودون تحديد لمدةٍ زمنية فلهم أن يجلِسوا في أيةٍ حلقةٍ يختارونها وفي العلم الذي يريدون .

كما سبقت التربية الإسلامية في حرصها وعنايتها بتأديب المتعلم وتهذيب أخلاقه ، وسبقت إلى إقرار اعتباد المتعلم على نفسه ومراعاتها للفروق الفردية بين المتعلمين وملاحظة ميول واستعدادات المتعلمين الفطرية واختبار ذكائهم ومخاطبتهم على قدر عقولهم وحسن معاملتهم والرفق بهم وتشجيع الرحلات العلمية والاهتمام بالخطابة والمناظرة .

كما سبقت التربية الإسلامية إلى معرفة وتطبيق وظيفة المعيد<sup>(5)</sup> التي نعرفها الآن في الكليات الجامعية ، وسبقت أيضاً إلى التطبيق الفعلي للجامعات الشعبية حيث كانت أبواب دور العلم مفتوحة لكل راغب في التعلم<sup>(6)</sup>.

كل هذا كان في الجانب التعليمي الذي يعد جزئيةً من التربية بمفهومها الإسلامي الواسع . فالتربية الإسلامية ليست مسؤولية المؤسسة التعليمية وحدها ولا هي مسؤولية البيت وحده ، ولكن كل مؤسسات المجتمع مسؤولة عن تربية الفرد . فهو حيثها سار يجب أن يصادف تطبيقاً سليهاً يأخذ بيده نحو الأحسن دائهاً . أي أن المجتمع بكامله يتحمل مسؤولية تربية أبنائه ، أما ما يُقدَّم في المدرسة فهو جزء يسير من الجهد التربوي الذي يجب أن يتجه مستهدفاً إمداد المتعلم بالمعلومات اللازمة لتيسير تفاعله المثمر مع المجتمع من حوله .

<sup>(5)</sup> انظر في ذلك مثلاً : صفى الدين الخزرجي ، سير الأولياء ص : 53 :

<sup>(6)</sup> أنظر في ذلك : الأبراشي ، التربية الإسلامية وفلاسفتها ، ص 4,3 .

<sup>116</sup> \_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

وقد صارت الحاجة ماسة إلى دراسة الوضعية التربوية السراهنة فالسلوك غير السوي صار معلماً بارزاً تدركه الملاحظة العابرة ، وصار جنوح الأحداث (٢) حقيقة أجبرت على الدراسة العلمية لها وفرضت نفسها بكل مرارتها .

إن الخطل يلحق شخصية الفرد في المجتمعات الإسلامية إلا مساندر - أي أن شخصية أغلب أفراد هذه المجتمعات ليست سوية ، ولسنا في حاجة إلى إيراد الأمثلة عن الإيمان المهزوز أو الدنايا والخبائث والمعاصي أو العجز والتقاعس والهوان أو الاستعلاء والتكبر أو التقليد الأعمى أو انتفاء الرحمة والشفقة والعطف والتوادد أو عقوق الوالدين وقطع الرحم أو خذلان الجهاعة وعدم المحافظة على كيانها وعقيدتها ومشاعرها أو الخور وتذبذب الطموح أو كره العمل والانتاج واهدار الوقت أو العجز عن ضبط النفس والتحكم فيها أو التفريط في العلم أو التفريط في الصحة النفسية أو انتفاء الرغبة اجمالاً - في فعل

سيقول قائل : إن ذلك هو دين البعض ولا يسري على الجميع وهذا صحيح لكن الصورة العامة للمجتمع المسلم يجب أن تكون نقيةً سليمة ليس فيها خلل وإلا فإن المعركة نُقلت إلى داخل ديار المسلمين ولا يجب أن نَركن ونكتفي بمشاهدة جموع المصلين وقد ازدادت نسب الشباب بينهم ، فنحن نريد مجتمعاً كله على تلك الشاكلة .

لقد جدت في عصرنا أمور كثيرة لها فعلها المؤشر مباشرة في التربية الإسلامية ، ولكن ليس التواصل الذي يسرته وسائط المواصلات والاتصال بأنواعها المختلفة ، شراً كله بل بإمكاننا من خلاله أن ننتقي ونختار ما يناسبنا وأن نطور أساليبنا التربوية بكيفية لا تفقد فيها اصالتها ولا تكون غائبة عن روح العصر ، ولكن كل ذلك التطوير والانتقاء لم يكن في الواقع إلا في الجانب النظري أما الجانب العلمي فتزدحم فيه السلبيات بالايجابيات وتبنيد بعض أموره عن السيطرة والتحكم . لذا صارت دراسة تلك المزدهات ضرورية للوقوف على تأثيرها وإمكانيات توجيهها .

إن المجتمعات الإسلامية وقد أفاقت من صدمة الاستعار لملمت أطرافها في محاولة التدارك أوضاعها وكان من بين ما أولته عناية واهتهاماً برامج التعليم الذي حَظِي بجهود كبيرة واستعارت تلك المجتمعات التعليم الحديث وطبقت منه الممكن حسب الطروف

المحلية وتنبهت إلى تراثها الإسلامي فادرجت التربية الإسلامية مقرراً بين المقررات التي يزدحم بها العام الدراسي وتناست بعض المجتمعات ذلك واسقطته من حسابها.

وصارت التربية الإسلامية مجرد مادة دراسية تقدم للناشئة من خلال الصف الدراسي ، وصار الاطمئنانُ إلى أن المتعلم إنْ أتقن المادة الدراسية معناه إنه يطبق التطبيقَ المناظر لذلك ، وهو عينُ الخطأ وما لا يمكن إقراره تجربة وعقلًا .

إذ أن التربية لا تغني عنها مجردُ الدروسِ النظرية بل هي شيء يتعدى ذلك . كما أن التربية الإسلامية وفق تلك المقررات لم تتم مراعاة استفاديها من المقررات الدراسية الأخرى ، كما لم تُوفَّق المؤسسات التعليمية في تهيئة النظروف المناسبة للقيام بالتطبيقات العلمية التي تساعد على نقل التربية الإسلامية إلى واقع المهارسة الفعلية من جانب المتعلمين . إضافة إلى أن القدوة الحسنة ومدى التحصن بها غير وارد في برامج إعداد المعلمين عما يوقع في الشك في مدى قدرة هذا المعلم على تقديم النموذج الإسلامي الجيد الذي يقتدي به الناشئة ويسلكون مسلكه .

وفيها إذا تقدمت بالمتعلم مراحل التعليم صارت التربية الإسلامية مجرد مادة تراحمها المواد الأخرى ، ومع شدة الحاجة إليها لا تجد من العناية اللازمة ما ينقلها إلى نفوس المتعلمين الذين هم في سن المراهقة وما يصاحبها من تغيرات جسمية وعقلية ونفسية تطرأ عليهم وتفرض واقعاً آخر يحتاج إلى تربية فاعلة للتعامل معه والتأكيد على سير المتعلمين في الطريق الصحيح .

وعلى مقاعد الدراسة الجامعية تصبح التربية الإسلامية أبعدَ ما تكون عن المتعلم إن لم يشملهُ التخصصُ فيها ويدرس المتعلم علوماً لا يربط القائمون عليها بينها وبين التربية الإسلامية ولا يشيرون إلى الاستفادة المتبادلة بين المواد ، وبذلك تغيب التربية الإسلامية ولا يصبح لها نصيب في حياة المتعلم إلا في إطار غير إطار مقاعد الدراسة .

كما أن المؤسف جداً أن كثيرين من أساتـذة الجامعـات بمن كان يؤمـل أن يعودوا إلى أوطانهم وقد تفتقت عيونهم على مناهج البحث وعلى خبرات الشعـوب الأخرى ، يعـودون مع مروق عن الدين وعن المجتمع ، فلا تعدم أن تسمع أن أحدهم فكر كثيراً في صـوم هـذا العام ، وأن تعـرف أن جلهم لا يصلي بـل ويجادل في مسـائل مبتـوت فيها بنصـوص قرآنية ، هذا شيء مما يحملونه والأمر والأدهى ما يتشر به المتعلمون منهم من عدم تورع عن المدافعة والمروق والتغرير بالشباب والاستهانة بالشعائر الدينية .

118 \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

فإذا عرفنا أن دور المؤسسة التعليمية يتضاءل ، وهـو في أحسن حالاته أقلُ مما يجب أن يكون عليه ركنًا في تقدير صلاح الناشئة إلى أُسرٍ يُفترض أن تكون إسلامية قـولاً وعملاً يشع منها نور الهداية ويقتبس منها الصغير اليقين عن قرب فيسري في عروقه سريان الغـذاء الذي تكرسه له أسرته ( فالبيتُ هو العامل الوحيد للحضانة والتربية المقصودة في المراحل الأولى ولا تستطيع أي مؤسسة عامة أن تسد مسد المنزل في هذه الشؤون )(8) .

والأم أحد المعالم الكبرى للبيت ( وقد حرص الإسلام على الأم لما خصها الله به وفطرها عليه من الإمكانات للتأثير على طفلها وأن هذه الامكانات استعداد فطري للخير تحتاج إلى حسن تربية وتمام إعداد فإذا ما تم لها ذلك غرست في طفلها ثماراً صالحة نافعة وإذا لم يتم لها عامل التربية والإعداد بدأ تأثيرها الفاسد الضار بالطفل والمجتمع )(9).

وعلى ذلك فالمؤمل من الأم كها هو من الأب كبير جداً لكنّ الأملَ يخبو عندما نعرف واقعاً أسرياً ضحلًا حيث لم تفلح المجتمعات الإسلامية بعد في اجتياز إحدى أكبر عتبات التخلف وهي ( الأمية ) وأغلب الذين اجتازوها من الآباء والأمهات متسمرون في أمكنتهم بجهل ثقافي غامر يزحمه انشغال بالحياة . ولا يرجع كل ذلك إلى تقصير من جانبهم فحسب بل تدخل في صنعه عوامل متعددة ، لكنّ المهم أن ذلك الواقع يؤثر تأثيراً سلبياً بالغاً على تربية الطفل الذي تُرى ميادينُ لعبة شوارع الأحياء الفقيرة وما تجره من اعتلال صحي ونفسي واخلاقي ، ولا يخالجك شك في انطباق قول شوقي على ذلك الواقع المزري :

ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلًا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشخولًا

إن الأدوار البالغة الأهمية للأسرة يجب عدم التفريط فيها وأي تهاون في القيام بها يعرض المجتمع عموماً لفساد شامل . فالأسرة المسلمة تتحمل واجب التربية الخلقية وفي هذا الجانب نلحظ التقصير البين حيث تكثر في الناشئة ظواهر الانحلال بشكل عام وأجلى صورِه الكذبُ والسرقة والسباب والشتائم .

كما تتحمل الأسرة المسلمة واجب التربية الجسمية والأمر في حقيقته يتعدى مجرد

التربية الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ 119

<sup>(8)</sup> على عبد الواحد وافي: الأسرة والمجتمع ص 22.

 <sup>(9)</sup> عمد السيد الزعبلاوي : الأمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية ص 18 .

تقديم الغذاء . وتتحمل الأسرة المسلمة واجب المتربية العقلية وواقع الحال يخبرنا عن تسرب كبير وفشل أكبر في مسيرة الناشئة التعليمية . كما يخبرنا عن أن هذه الأسر تغذي عقول أطفالها بالخرافة .

والأسرة المسلمة عليها مسؤولية تربسوية روحية وهنا نلحظ تقصيراً حيث لا يؤدي كثيرون من الآباء والأمهات ( العبادات ) التي هي المظهر المعلن لـ الإيمان ، وكشيرون ممن يؤدونها لا يحرصون على أن يؤديها أبناؤهم فكيف بالذين لا يقيمونها ؟

إن عدم الالتزام الديني الذي يَسم تصرفات كثير من الأسر المسلمة يعرَّفنا أن نتاج تلك الأسر لن يكون مسلماً إلا أسماً إلا إذا تدخلت عوامل أخرى من بينها الوسائط الاعلامية المختلفة والتي تعد الاذاعةُ ألصقها بحياة المجتمع وأكثرها تأثيراً فيه .

وواقع الأمر يخبرنا أن الإذاعات بالمجتمعات الإسلامية لا تلتزم بالإسلام وإذا أردنا كشف مساءلة لمعرفة ذلك :

- ـ فأين المجادلة بالتي هي أحسن ؟
- وأين الالتزام بقانون الاعلام الإسلامي الذي يدعو إلى الرفق واللين ؟
  - \_ وأين الأمانة في نقل الخبر الصادق والبعد عن الظن والتخمين ؟
    - ـ وأين القيام على العدالة والحق والفضيلة ؟
      - ـ وأين البعد عن النفاق ؟
      - وأين التبين وعدم إصابة أقوام بجهالة ؟
        - ـ وأين الأدب في الإبلاغ ؟

مع إن تلك الفضائل هي من واجبات الإعلام الإسلامي لكن الإعلام الموجود حاد عنها وابتعد عن الاسترشاد بهدى الإسلام .

إن مجمل ما تبثه تلك الإذاعات لا يخدم ترسيخ الدين في النفوس وإن جاءت بعض الدروس الدينية في ثناياه فلا يلبث البرنامج اليومي أن يطغى عليها بالأغنية الماجنة والعمل الهابط محتوى ومستوى. وإذا مثلنا لذلك وجدنا المثل واضحاً في تمثيليات تستهين بالقيم الدينية الإسلامية وتحارب الإسلام بدعوى التقدمية فقصور الخلوة الماجنة تحرراً واللباس المتهتك ذوقاً.

120 \_\_\_\_\_ علم كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

ناهيك عن الإساءة البالغة عبر البرامج المختلفة للإسلام والمسلمين مما تستغرب أن يجاز في إذاعة دولة تصنف على إنها إسلامية .

وفيها إذا تحرينا السبب فسنجده يكمن في أن هذه الإذاعات تعاني فقراً يطال القائمين عليها حيث يخلو هؤلاء في الأغلب الأعم إلا مِنْ ثقة السلطة الحاكمة ، أما الالتزام الديني فليس عندهم منه إلا ما ندر ولذلك فلن يكون مستغرباً أن تسمع وترى ما لا يروقك مسلماً وما لا يخدم عقيدتك.

كما تتعرض البرامج الإذاعية لدس مقصود من خلال دوائرَ بعضُها موجود داخل الأمة الإسلامية وبعضها له في داخل الجسم أصابع يحركها ، وكلها ـ وإن اختلفت بـرامجها ـ غايتها واحدة وهي تمزيق جسم الأمة وشلُّ فاعليةِ أبنائها .

وعلينا .. نحن المسلمين .. أن نوقن جيداً أن جهود طوني ودنيس لن تربي لنا أجيالاً مسلمة حيث يقوم أمثال هؤلاء بأكثر مستلزمات الأعبال الإذاعية في الوطن العربي والعالم الإسلامي وذلك مدخل يسهل لهم الولوج من خلاله وهو ما استفادوا منه فعلاً في تمرير كثير من الأفكار المسمومة عبر المجتمعات الإسلامية.

وهنا يحق للمتسائل أن يسأل عن دور العلماء . . . وأين هم من هذا الواقع ؟ وهم في الحقيقة كثرة ولكنَّ فاعليتَهم محصورة فقد روضتهم السلطات الحاكمة وحجمت أدوارهم واستكان أكثرهم واستمرأ العيش الوادع فسكت عن كثير مما يجب التحدث فيه ومال أغلبهم إلى مدارسة ما لا يثير حساسية سياسية أو اجتماعية وصار دورهُم أقلَّ مما تتوقعه الجموع الشعبية منهم فهانوا حتى على أنفسهم ولم يكونوا على رأي القاضي على بنِ عبدِ العزيزِ المُخرجان في قوله (10) :

ولم اقض حق العلم إن كنت كلما ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي أغرسه عزا وأجنيه ذلة فإن قلت جد العلم كاب فإنما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولكن أهانوه فهان ودنسوا

بدا طمع صيرت لي سلما لأخدما لأخدما إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما كباحين لم يحموا حماه وأسلما ولو عظموه في النفوس لعظما عمياة بالاطماع حتى تجهما

<sup>(10)</sup> ابن عبد الملك : الذيل والتكملة ، حد : 8 ، ص : 239 .

هذا في جانب الموادعة والاستكانة ، وفي جانب آخر أدهى وأمر نجد كثرة من العلماء لا يتورعون عن اختلاف مسلكهم عن معتقدهم ، وتظهر فيه بنات أساتذة عقيدة وشريعة متبرجات بل متهتكات بل وليس من النادر أن تسمع عن أحدهم أنه يرتاد الحانات .

لن نستطرد في تتبع ماله تأثير في البناء التربوي فحسبنا ما تحت أيدينا والذي بمقدور مجتمعاتنا تعديله بل تغييره . أما الأمور الخارجية ذاتُ الأثر الفاعل في الحياة العامة وفي صياغة القالب التربوي فإن علينا التعامل معها \_ شئنا أم أبينا \_ وبقدر التحصين الـذي تتمتع به شخصيتُنا الإسلاميةُ تكون مقدرتنا على تجاوز مخططات الأعداء .

ثم إن الأعداء لا نتوقع منهم غير الحرب علينا سراً أو علناً وبالكلمة وبالدعاية المغرضة وبالدس والمكر والخديعة لكن يحفزنا موقفهم إلى الرد وإلى معرفة مواقع الطعن وتداركها ، ( ذلك أن التاريخ الإسلامي الطويل يشير بوضوح إلى أن الإسلام كنظام وكقوة لم ينمه مجرد تقبل المؤمنين له بقدر ما نماه ما أحاط به من خطر )(11) .

يتبين مما سبق الواقع الذي أن اخترنا الألفاظ في وصف نقول : إنه غير مرض لأن العوامل الفاعلة تجدف ضد تربية النشيء تربية إسلامية . وليس خافياً عن أحد أن المستقبل صورة تأخذ عن الحاضر وأن بناة المستقبل هم الأجيال الناشئة الآن . وعندما نتثبت من الواقع يمكن وضع تصور للمستقبل.

وحتى لو كان ذلك القصور غيرَ صائبٍ كله لكنه لا يعدم الصوابَ في أكثر جوانبِه . إن الواقع المعيش فيه غلبة بينة للرذيلة . . . إنها معركة غير متكافئة لذلك صار صوت الفضيلة أضعف في معتركِ الحياة ، وبناء عليه فلن تكون النتيجة مرضية . . . . وليس ذلك تشاؤماً لكنها المقدمات تسوق إلى النتائج

إننا نريد مستقبلاً تتصف حياتنا فيه بكونها : ( إسلامية معاصرة ) لكن ذلك لا يتيحه لنا الحاضر المتخبط بين أقصى درجات الانسياق وراء مدنية الغرب بما فيها من عوار وأقسى درجات التزمت والجمود مع درجات بين هذا وذاك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وقلة نقية تضيع جهودها في غبار المسير المضطرب .

122 \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

والمستقبلَ مشكوكُ فيه . وما علينا لتعديل ذلك إلا أن نغير ما بأنفسنا كمجتمعات بأكملها وأن نتحمل مسؤولياتنا التربوية الإسلامية فلا نوكلها إلى مؤسسةٍ بعينها ونقف كالمتفرجين ولكن علينا أن نعمل عبر كل أجهزة مجتمعاتنا من أجل غد يغمره الإيمان .

# ﴿ إِنْ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾(١٤)

ذلك لأن التربية الإسلامية في تحديها المعاصر لا تحتاج إلى وضع إجابات عن أسئلة لكنها تحتاج إلى مطبقين للإسلام حريصين عليه ، إنها تحتاج إلى تطبيقٍ للقصور الإسلامي للتربية في الواقع العملي .

#### مصادر ومراجع

- (1) القرآن الكريم.
- (2) ابن عبد الملك ، الذيل والتكملة . تقديم وتحقيق وتعليق : محمد بن شريفة ، الأكاديمية المغربية . الرباط .
- (3) صفي الدين الانصاري الخزرجي ، سير الأولياء . تحقيق مأمون محمود يـاسين وعفت وصــال حمزة . ط ــ 1 دار العالم ، بيروت .
- (4) عبد الحميد الصيد الزنتاني ، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية الدار العربية للكتاب . ليبيا -تونس 1984 م .
- (5) عبد الغني عبود التربية الإسلامية في القرن الخامس عشر الهجري . دار الفكر العربي .ط 1982,1م.
- (6) عز الدين بليق ، موازين الأعلام في القرآن الكريم دار الفتح للطباعة والنشر . بيروت ،ط1983, 1983 م.
  - (7) عفيف عبد الفتاح طبارة ، روح الدين الإسلامي دار العلم للملايين بيروت . ط 1972,9 م .
    - (8) على عبد الواحد وافي، الأسرة والمجتمع ، دار نهضة مصر للطبع.
- (9) عمد السيد الزعبلاوي ، الأمومة في القرآن الكريم والسّنة النبوية ، مؤسسة الرسالة ، ط 2 - 1982 م .
  - (10) محمد عطية الأبراشي التربية الإسلامية وفلاسفتها عيسى البابي الحلبي ، ط/1969. .

|     | • | (12) سورة الرعد : آية 11 . |
|-----|---|----------------------------|
| 123 |   | 1 7 W. W. T                |



# ابه تومرت محلاقة بالفزراني وموقعت (به تيمية منه



الد*كتور* : عب*اللطيف عبادة* جامعــة قسنطينة ـ الجزائر



#### مقدمة :

كان زعيم الموحدين الروحي والسياسي عمد بن تومرت مهدي الموحدين [ت 524هـ] رجلًا عظياً حقاً. وكل رجل عظيم له أنصار يوالونه وخصوم بجادونه. وتأبي بعض الروايات التاريخية إلا أن تربط بينه وبين حجة الإسلام الغزالي بعلاقات حميمة. ولا يتعذر على الباحث المتفحص أن يهتدي إلى القواسم المشتركة الموجودة بينها، منها: تأثرهما بإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ونقمتها على الدولة المرابطية في أواخر أيامها، وثورتها على جمود الفقهاء. كما أنه لا يتعذّر عليه أن يهتدي إلى المسائل التي تقرق بين مهدي الموحدين وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وأهمها انتاؤه إلى الاعتزال والتشيع واختراعه لبعض البدع والضلالات التي تزعج الفكر السلفي وتقضُ مضاجع أقطابه، ولكن رضى هؤلاء وسخط أولئك لا يزيد ولا ينقص من قيمة ابن تومرت شيئاً. ولكن رضى هؤلاء وسخط أولئك لا يزيد ولا ينقص من قيمة ابن تومرت شيئاً. فسيبقى المهدي منظر وزعيم ثورة هائلة استطاعت أن توحد شمل أبناء المغرب الإسلامي وتشهر سيف الجهاد في وجوه الأمم المسيحية التي تتربص بالعالم الإسلامي الدوائر، فتقض مضجعهم وتقلق قادتهم قيكبون على دراسة الحركة الموحدية وعلى ترجة الدوائر، فتقض مضجعهم وتقلق قادتهم قيكبون على دراسة الحركة الموحدية وعلى ترجة

بعض رسائل ابن تومرت ليقفوا على سر قوته قصد محاربته بالفكر والسيف. ولا عجب مطلقاً أن يشبهه مارك الطليطلي بالغزالي الفيلسوف الواسع المعرفة(1).

ولم يكن مارك الطليطلي هو الوحيد الذي أعلى من قيمة الرجل ودفعه إلى مصاف المفكرين أمثال الغزالي. فإن السبكي قد جعله من فقهاء الشافعية وترجم له وقال فيه: « كان أشعرياً صحيح العقيدة أميراً عادلاً داعياً إلى طريق الحق. (2).

وابن تيمية ذاته وإن كان من خصومه الألداء يقول عنه: «وتعلم طرفاً من العلم، وكان فيه طرف من الزهد والعبادة»(3).

اعتنى ابن تومرت إلى جانب دعوته إلى الثورة الدينية والسياسية على الملثمين بتأليف الرسائل في الأصول والفقه والسياسة. واستحق بذلك أن يكون زعيها روحيا وسياسيا لحركة الموحدين. وأشهر ما خلف لنا من الرسائل الذائعة الصيت التي لقيت إعجاب العلماء أو معارضتهم عقيدته ومرشدته ورسالته في الامامة إلى جانب كتاب الجهاد التي تكون إلى جانب رسائل أخرى كتاب وأعز ما يطلب.

# من هو ابن تومرت؟ [524هـ 1129م]

يقول الدكتور يحيى هويدي: واختلف المؤرخون في تحديد السنة التي ولد فيها محمد بن عبد الله بن تومرت الملقب بمهدي الموحدين، وهو الرجل الذي أسس دولة الموحدين التي قامت على أنقاض دولة المرابطين. فالبعض (ابن الأثير في الكامل) يجعلها سنة 469هـ أو سنة 473هـ والبعض الآخر (القفطي في اخبار العلماء بأخبار الحكماء، وحاجي خليفة في كشف الظنون) يجعلها سنة 493. وآثر البعض الآخر (عبد الواحد المراكثي في المعجب في تلخيص أخبار المغرب وابن أبي ذرع في الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس) عدم التعرض لها اطلاقاً. (4).

ولهذا نجد معظم الباحثين المحدثين الذين ترجموا لمحمد بن تومرت يحجمون عن

 <sup>(1)</sup> انظر: مقدمة ترجمة عقيدة ابن تومرت لمارك الطليطلي منقولة إلى اللغة العربية في كتاب وأعز ما يطلب، لمحمد بن تومرت تقديم وتحقيق د. عار طالبي. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. 1985، ص 22.
 (2) الطبقات ج5، ص 70.

<sup>(3)</sup> مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ج11، ص 476.

<sup>(4)</sup> د. يحيى هويدي: عمد بن تومرت وتوفيقه بين الحكمة والشريعة. مجلة الأصالة، العدد 12 ـ ص 19.

ابن تومرت وعلاقته بالغزالي \_\_\_\_\_\_\_ ابن تومرت وعلاقته بالغزالي \_\_\_\_\_

ذكر تاريخ ميلاده. تلقى المصمودي ابن تومرت تكوينه في بغداد والقاهرة وربما في دمشق. يقول ابن تيمية: «وكان قد دخل إلى بلاد العراق وتعلم طرفاً من العلم»(5).

من أساتذته الكيا الهراسي (ت 504هـ) وأبو بكر الشلشي (ت507هـ). ويميل بعض الباحثين إلى كونه قد تتلمد على الغزالي (505هـ) والطرطوشي (520هـ) في حين يجعل باحثون آخرون ذلك من قبيل الأسطورة (6).

وقد تعرف على مذهب الجويني بواسطة الكيا الهراسي. واطلع على المذهب الحنبلي الذي كان الهراسي من أعظم خصومه.

ولا يستبعد أن يكون قد اطلع على مذهب الامامية خلال اقامته ببغداد وعلى مذهب الاسماعيلية خلال إقامته بالقاهرة<sup>(7)</sup>.

كما لا يستبعد أن يكون قد اطلع على فكر المعتزلة بطريق مباشر وبطريق غير مباشر من خلال مؤلفات الجويني وابن عقيل مع العلم بأن الجويني كما يذهب إلى ذلك ابن تيمية : «وأما الجويني ومن سلك طريقه : فالوا إلى مذهب المعتزلة، فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم، قليل المعرفة بالآثار، فأثر فيه مجموع الأمرين» (8). ونفس الشيء يمكن أن يقال عن ابن عقيل : «وأما ابن عقيل فإذا انحرف على حد تعبير ابن تيمية وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدر، وكرامات الأولياء ؛ بحيث يكون الأشعري أحسن قولاً منه ، وأقرب إلى السنة (9).

#### مذهب:

مذهب ابن تومرت تلفيقي انتقائي جمع بين عناصر شتى ومتناقضة في كثير من الأحيان.

إن مذهبه في التوحيد يرفض كل تشبيه. إن الخالق سبحانه لا يشبه المخلوق:

<sup>(5)</sup> ابن تيمية: المرجع السابق، ص 476.

Henin larist: les schismes daus Ijslam. SNED. hg.. 1979 p, 217. (6)

Ibid, p. 217 (7)

<sup>(8)</sup> ابن تيمية المرجع السابق، ج 6، ص 52.

<sup>(9)</sup> ن.م.ص 53.

«فالله موجود على الاطلاق من غير تشبيه ولا تكييف، لو اجتمع العقلاء بأجمعهم على أن يكيفوا بصر المخلوق أو سمعه أو عقله لم يقدروا على ذلك، مع أنه مخلوق، فإذ عجزوا عن تكييف ما هو مخلوق، فعن تكييف من لا يجانسه مخلوق، ولا يقاس على معقول أعجز، ليس له مثل يقاس عليه، هو كها قال تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ لا يلحقه الوهم، ولا يكيفه العقل»(10).

وكان ابن تومرت يرمي إلى توحيد الأمة حول شخص واحد ومذهبه وعمله وهو شخصه هو (مهدي الموحدين). «وأمر المهدي حتم، من خالفه يقتل، لا دفع في هذا لدافع، ولا حيلة فيه لذائع، ثبت بثبوت نصوص الكتاب، وقواطع الشرع، وبيان العلم...» (11) وكانت أصوله هي الكتاب والسنة والاجماع (12).

وكان ابن تومرت من أشد أعداء التقليد واتباع الأئمة غير إنه اعترف بالموطأ(13). وأملاه في أول رمضان 515هـ برباط هرغة ببلد السوس وسمي «بمحاذي الموطأ»(14).

فالمهدي \_ في مذهب ابن تومرت \_ هو الذي يؤول مصادر الشريعة . وهو معصوم في نظره على غرار أثمة الشيعة : وتوجد بين مذهب ابن تومرت والجويني والمعتزلة روابط وثيقة خصوصاً في عقيدته ومرشدته . إن نظريته في الصفات ذات صبغة معتزلية لأنها تعرف الله بالنفي وتنفي وجود صفات في الله منفصلة عن ماهيته مع أنها تصفه اقتداء بالأشاعرة بأنه حي عالم وقادر ومريد وسميع وبصير، إنه \_ في نظر لاووست \_ يتجنب من جهة أخرى في عقيدته ومرشدته التي تلخصها طرح مشكلة خلق القرآن ولا يتحدث عن كثير من الأمور المهمة التي يتعلق بها الفكر السني التقليدي كالاستواء والنزول والرؤية . وإذا تحدث عن الاستواء والنزول فيصنفها في صنف المتشابهات التي يجب أن نؤمن بها دون أن نحاول فهمها(15).

والواقع أن ابن تومرت يتعرض في عقيدته إلى قواعد وأركان الإسلام الخمسة

<sup>(10)</sup> أعز ما يطلب. ص 217.

<sup>(11)</sup> ن.م. ص، 236.

<sup>(12)</sup> ن.م.ص 45.

Henin Larust: opcit. p. 218. (13)

<sup>(14)</sup> أعز ما يطلب ص 12.

Hani Larist: op.cit. Fpp218 et 219. (15)

وإلى الاخلاص وإلى صدق الرسول. كما ينبهنا إلى أنه دبضرورة العقل يعلم وجود الباري سبحانه وتعالى وبحدوث نفسه يعلم الانسان وجُود خالقه. وينفي تشبيه الله بمخلوقاته ويتعرض إلى انفراد الله بالملك وإلى القضاء والقدر والعدل والإحسان الإلهيين وإلى الأسهاء الحُسنى وإلى اثبات الرسالة بالمعجزات (16). أما بصدد الاستواء والنزول فيقول: وللعقول حد تقف عنده لا تتعداه وهو العجز عن التكييف، ليس لها وراءه مجال وملتمس إلا التجسيم والتعطيل، عرفه العارفون بأفعاله، ونفوا التكييف عن جلاله لما يؤدي إليه من التجسيم والتعطيل، وذلك عال، وكل ما يؤدي إليه المحال فهو محال، لشهادة الأفعال على وجود خالق، انفرد بالاقتدار، وما ورد من المتشابهات التي توهم التشبيه والتكييف كآية الاسراء، وحديث النزول، وغير ذلك من المتشابهات في الشرع، يجب الإيمان بها كما جاءت مع نفي التشبيه والتكييف، لا يتبع المتشابهات في الشرع إلا من في قلبه زيغ (17).

وخلافاً لما ذهب إليه لاووست فقد تحدث عن الرؤية وفقاً لما ذهب إليه أعلام الفكر السني. يقول: «وما ورد من الشرع في الرؤية يجب التصديق به. يرى من غير تشبيه ولا تكييف، لا تدركه الأبصار، بمعنى النهاية والإحاطة والاتصال والانفصال، لاستحالة اتصافه بحدود المحدثات...»(18).

### ويلتقي ابن تومرت بابن رشد [1126-1198م] الذي عاش بعده في مسائل أهمها:

ـ يرى ابن تومرت أن التوحيد قائم على أساس النظر العقلي ويبرز في هذا السبيل فضل العلم والعلماء. ويستدل بالآيات التي تحث على النظر في الكون والموجودات. كذلك ابن رشد فإنه أبرز ما يقرره الشرع من وجوب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها.

يرى ابن رشد أن الشريعة حق وأن الحكمة حق والحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد عليه. ويقول بالتأويل وفق قانون التأويل العربي إذا تعارض ظاهر الشرع مع ما وصل إليه البرهان. وهو نفس ما يذهب إليه ابن تومرت.

<sup>(16)</sup> أعز ما يطلب. ص 213 إلى 223.

<sup>(17)</sup> أعز ما يطلب. ص 217.

<sup>(18)</sup> ن.م.ص 221

- براهين ابن تومرت وابن رشد على وجود الله هي عينها البراهين الواضحة البسيطة التي وردت في القرآن الكريم: دليل العناية ودليل الاختراع.
- ـ نقد ابن رشد للاشاعرة بصفة خاصة على أساس أنهم يقيسون الغائب على الشاهد هو نفس النقد الذي وجهه ابن تومرت لهم.
- حديث ابن رشد في التقابل بين القياس العقلي والقياس الشرعي أو الفقهي هو نفس حديث ابن تومرت.
- تقسيم ابن رشد الناس إلى برهانيين وجدليين وخطابيين هو نفس تقسيم ابن تومرت السائلين إلى مسترشد ومستفت ومناظر.
  - \_ كلام ابن تومرت في التأويل هو نفس كلام ابن رشد عنه.
- نقد ابن رشد للمتكلمين هو نفس انتقاد ابن تومرت. وإن هذا التشابه الكبير هو الذي جعل د. يحيى هويدي يقول: «ليس هناك ما يمنع من أن يكون ابن رشد قد اطلع على كتابات ابن تومرت» (19).

إلى جانب واجبات المسلم يضيف ابن تومرت الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الجهاد الذي سيجعل منه ابن تومرت وسيلة لمحاربة أعدائه في الداخل وفي الخارج (20).

ولا يرى ابن تومرت مانعاً من إشهار السيف في وجوه الحكام الظلمة ولذلك شبهه ابن تيمية بالخوارج الذين يرون السيف ويكفرون بالذنب(21).

وإن عصمة الامام \_ في رأيه \_ تسمح له بأن يكفر ويقرر بأن فلان من أهل الجنة أو من أهل النار في يوم كان الموحدون يسمونه بيوم الفرقان(22).

وهكذا يتضح لنا أن مذهب ابن تومرت مذهب تلفيقي يجمع بين رأي الأشاعرة والمعتزلة والشيعة والخوارج والظاهرية. واستطاع أن يخرج من ذلك بمذهب تمكن

ابن تومرت وعلاقته بالغزالي \_\_\_\_\_\_\_ 129\_\_\_\_\_

<sup>(19)</sup> د. يحيى هويدي: المرجع السابق، ص 28 و 29.

H. Larist. op.cit p.219 (20)

<sup>(21)</sup> ابن تيمية: المرجع السابق. ج35، ص 143.

<sup>(22)</sup> ن.م.ج 11، ص 478.

بواسطته من جمع شمل سكان المغرب فأصبحوا أمة واحدة مهابة الجانب يحسب لها الأعداء حسابها.

#### المرشدة:

المرشدة رسالة من الرسائل في العقائد ألفها المهدي بن تومرت وأوجب على اتباعه قراءتها. وهي مرشدة واحدة وليست هناك مرشدتان كها يدعي هنري لاوست<sup>(23)</sup>. ولقد اشتهرت هذه المرشدة وشرحها السنوسي (ت 825هـ) وشرحها ابن عباد التلمساني [ت792هـ] في الدرة المشيدة في شرح المرشدة، وغيرهما. وأصدر ابن تيمية بشأنها فتويين شهيرتين أجاب في الأولى عن السؤال «كيف كان أصل المرشدة وتأليفها؟ وهل تجوز قراءاتها أم لا؟» (<sup>24)</sup> وأجاب في الثانية على من ادعى بأن من لم يقرأها فهو كافر<sup>(25)</sup>. وتتضمن المرشدة ما يلى:

1 ـ أنه يجب على كل مكلف أن يعلم مضمونها.

2\_ وتتضمن المرشدة ملخص العقيدة التومرتية والتي يمكن إيجازها فيها يلي:

ذكر صفات الله بأنه واحد في ملكه خالق كل شيء، جميع الخلائق مقهورون بقدرته وبأنه موجود قبل الخلق وبأنه لا يوجد في مكان ولا يتخصص في الذهن ولا يتمثل في العين ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعال لما يريد، قادر على ما يشاء، لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى. كان ولا مكان كون المكان ودبر الزمان ولا يتخصص بالمكان لا يلحقه وهم ولا يكيفه عقل<sup>(26)</sup>. وبناء على هذه المرشدة قال فيه ابن تيمية: «ابن التومرت الملقب بمهدي الموحدين ومذهبه في الصفات مذهب الفلاسفة لأنه كان مثلهم في الجملة ولم يكن منافقاً مكذباً للرسل معطلاً للشرائع ولا يجعل للشريعة العملية باطناً يخالف ظاهرها بل كان فيه نوع من رأي الجهمية الموافق لرأي الفلاسفة ونوع من رأي الخوارج الذين يرون السيف ويكفرون بالذنب الذين يرون السيف ويكفرون بالذنب الذين.

H. Laorut: op. cit. p218. (23)

<sup>(24)</sup> ابن تيمية: مجموع الفتاوي، ج11، ص 476 إلى 491.

<sup>(25)</sup> ن.م. ص 492.

<sup>(26)</sup> أعزما بطلب ص 226

<sup>(27)</sup> ابن تيمية: المرجع السابق، ج35، ص 142 و143.

<sup>130</sup> عبلة الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

ويلحقه في كتاب آخر بنفاة الصفات من فلاسفة ومعتزلة فيقول: إن نفاة الصفات من المتفلسفة وغيرهم يسمون نفي الصفات توحيداً وكذلك المعتزلة ومن ضاهاهم ضد الجهمية يسمون ذلك التعطيل توحيداً وهم ابتدعوا هذا التعطيل الذي يسمونه توحيداً. وجعلوا اسم الترحيد واقعاً على غير ما هو واقع عليه في دين المسلمين. فإن التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو أن يعبد الله لا يشرك به شيئاً ولا يجعل له نداً كما قال تعالى: ﴿قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم رسوله ويصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كما قال تعالى: ﴿قل رسوله ويصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كما قال تعالى: ﴿قل ابتدع لمن اتبعه على نفي الصفات اسم الموحدين وهؤلاء منتهاهم أن يقولوا هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق كما قال طائفة منهم أو بشرط نفي الأمد والثبوتية كما قاله ابن المناها واتباعه أو يقولون هو الوجود المطلق لا بشرط كما يقوله القونوي وأمثاله الله المناها واتباعه أو يقولون هو الوجود المطلق لا بشرط كما يقوله القونوي وأمثاله الله المناها واتباعه أو يقولون هو الوجود المطلق لا بشرط كما يقوله القونوي وأمثاله الكها.

والواقع أن ابن تومرت قد اطلع على رأي المعتزلة والأشاعرة والحنابلة في الصفات بمذهب خاص به تأثر فيه بالمعتزلة وبأبي المعالى الجويني وأتباعه من الأشاعرة.

فالمعتزلة يرمون الحنابلة بالتجسيم والتشبيه والحشو والحنابلة يـرمون المعتزلة بالتعطيل وبتأويل الصفات الخبرية تأويلاً تعسفياً. إنهم يقولون إن صفات الله هي عين ذاته. إن الله \_ في نظرهم \_ عالم قادر مريد حي بجاهيته لا يعلم وقدرة وحياة وإرادة. وينفي المعتزلة الاستواء والنزول والرؤية. ولذلك يقول ابن تيمية إن الله عند المعتزلة يعرف بالنفي لا بالاثبات. أما الأشاعرة فيميزون بين الصفات العقلية والسمعية، بين الصفات الأزلية الأساسية والصفات الزائدة على الماهية: الأولى سبعة والجسمية يمكن تأويلها. يقول ابن تيمية «المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع كها يثبت الصفات المعلومة بالعقل وهذا قول أهل السنة خاصة أهل الحديث ومن وافقهم وهو قول أثمة الفقهاء وقول أئمة الكلام من أهل الاثبات كأبي محمد بن كلاب وأبي عباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأبي عبدالله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر

الباقلاني ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أئمة أصحابه لكن المتأخرين من أتباعه كأبي المعالي وغيره لا يثبتون إلا الصفات العقلية وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها كالرازي والأمدي وغيرهما ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض معناها إلى الله تعالى». (29)

أما الحنابلة فيقولون بوصف الله بما وصف به نفسه بدون تشبيه ولا تعطيل.

الرحمن على العرش استوى فوق الساوات ولكنه قريب من الإنسان بإجابته للدعاء وعلمه وعمله.

إنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السهاء الدنيا ليستمع إلى صلوات عباده ويجيب أدعيتهم.

ويقولون بإمكانية رؤية الله في الآخرة كها يرى البدر في الليالي التي لا غيم فيها. غير أنه لا يمكننا أن نفسر كيفيات هذه الرؤية وأن نكشف عن غيبها.

أما الصفات الجسمية للذات الإلهية فيجب أن نقبلها كها هي دون تأويل ودون أن نطرح السؤال كيف. له الخلق والأمر. نفوض له أمر غيبنا. ويقول الحنابلة بقدم القرآن وخلق العالم من العدم. يقول ابن تيمية: «وأما السلف والأثمة» فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيها ابتدعوه من نفي أو اثبات، بل اعتصموا بالكتاب والسنة، ورأوا وزل بعد الموافق لصريح العقل، فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من اسهائه ذلك هو الموافق لصريح العقل، فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من اسهائه وصفاته حقاً يجب الإيمان به وإن لم تعرف حقيقة معناه، وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون فليس علينا أن نطلق اثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم. فإن كان مراده حقاً موافقاً لما جاء به الرسل والكتاب والسنة: من نفس أو اثبات قلنا به وإن كان باطلاً غالفاً لما جاء به الكتاب والسنة من نفي أو اثبات منعنا القول به، ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول وهي طريقة الأنبياء والمرسلين» (60).

<sup>(29)</sup> ابن تيمية: ن.م.ص 204.

<sup>(30)</sup> ابن تيمية. مجموع فتاوي شيخ الإسلام، مج 6، ص36 و 37.

<sup>132</sup> \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

ويبدو أن ابن تومرت يميل إلى المعتزلة وإلى أبي المعالي الجويني في مسألة الصفات. يقول هنري لاوست: «إن عقيدة ابن تومرت ترجع إلى مذهب أبي المعالي الجويني مع تنازلات لمذهب المعتزلة. من حيث إن عقيدته تلح قبل كل شيء على تعريف الله بالنفي وتنفي وجود صفات في ألله متعددة ومتميزة عن ماهيته...» (31).

# موقف ابن تيمية من المرشدة ومن ابن تومرت:

لم يكن ابن تيمية هو الوحيد الذي عارض ابن تومرت. فقد انتقده من بعده الامام العلامة أبو اسحاق إبراهيم الشاطبي الغرناطي (790هـ). يقول الشاطبي عن ابن تومرت انه وضع القتل شرعاً معمولاً به على غير سنة الله وسنة رسوله. وقال عنه والمتسمي بالمهدي المغربي الذي زعم أنه المبشر به في الأحاديث، فجعل القتل عقاباً في ثهانية عشر صنفاً، ذكروا منها: الكذب، والمداهنة، وأخذهم أيضاً بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع أمره وبايعوه على ذلك، وكان يعظهم في كل وقت ويذكرهم، ومن لم يحضر أدب، فإن تمادى قتل. فكان أكثر تأديبه القتل» (32). ويذكر عنه أنه من رأيه يخضر أدب، فإن تمادى قتل. فكان أكثر تأديبه القتل» (32). ويذكر عنه أنه من رأيه الإيماني خلف امام أو خطيب يأخذ أجراً على الإمامة أو الخطابة، وكذلك لبس الثياب الرقيعة. وكان يرى ترك الرأي كالظاهرية ويرى أن التهادي على ذرة من الباطل كالتهادي على ذرة من الباطل كالتهادي على المباطل كله. وكان يأمر أصحابه بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب ويأمرهم أن يقولوا في الأذان إذا طلع الفجر وأصبح ولله الحمد» اشعاراً بأن الفجر قد طلع لالزام الطاعة ولحضور الجهاعة، وللغد ولكل ما يؤمرون به (33).

ويذكر في مكان آخر أنه ابتدع أشياء، «كوجوه من التشويب، إذ كانوا ينادون عند الصلاة «بتا صاليت الإسلام» و «بقيام تا صاليت» و «سور دين» و «باردي» «وأصبح ولله الحمد» وغيره (34).

وقد عارض ابن تيمية كل ما جاء به ابن تومرت في مرشدته. وركز نقده على ما يلي من الأمور:

H. Laorist: Op.cit. p. 218. (31)

<sup>(32)</sup> الشاطبي: الاعتصام. ج2، ص90 و91.

<sup>(33)</sup> ن.م.ص 91 و يو.

<sup>(34)</sup> ن.م. ج1. ص 256.

1- يوضح ابن تيمية أن عقيدة صاحب المرشدة هي عقيدة نفاة الصفات من جهمية ومعتزلة ومتفلسفة وأنه قد صرَّح بذلك «في كتاب له كبير شرح فيه مذهبه في ذلك ذكر فيه أن الله تعالى وجود مطلق، كما يقول ذلك ابن سينا وابن سبعين وأمثالهم». فما هو هذا الكتاب؟ هل هو أعز ما يطلب. وبذلك فإن كثيراً من ادعاءات ابن تيمية لا تجد ما يبررها، أم هو كتاب آخر لم يصل إلينا؟!

2- يبين ابن تيمية أن ابن تومرت لم يذكر في مرشدته الاعتقاد الذي يذكره أئمة العلم والدين من أهل السنة والجماعة أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. كما يذكره أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وأهل الكلام: من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم، ومشايخ التصوف والزهد وعلماء أهل الحديث (35). فإن هؤلاء كلهم في نظر ابن تيمية ليسوا من النفاة بل هم من مثبتة الصفات وهم «متفقون على أن الله تعالى حي عالم بعلم، قادر بقدرة (36). ويستشهد على صحة قوله بآيات من القرآن الكريم وبما جاء في السنة النبوية.

3\_ والأثمة الأربعة كما يذكر ابن تيمية وسائر أئمة الفرق المذكورة أعلاه متفقون على أن الله تعالى يُرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله. والواقع أن ابن تومرت يقول بما يقوله أهل السنة في مسألة الرؤية ولعل ابن تيمية لم يطلع على ما جاء في عقيدته.

4- ويؤكد ابن تيمية أن صاحب «المرشدة» لم يذكر فيها شيئاً من الاثبات الذي عليه طرائف أهل السنة والجهاعة، ولا ذكر فيها الإيمان برسالة النبي على، ولا باليوم الأخر وما أخبر به النبي على من أمر الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القبر والحوض وشفاعة النبي على في أهل الكبائر. فإن هذه الأصول كلها في نظره متفق عليها بين أهل السنة والجهاعة، ومن عادات علمائهم أنهم يذكرون ذلك في العقائد المختصرة، بل اقتصر فيها على ما يوافق أصله وهو القول بأن الله وجود مطلق. وهو في نظر ابن تيمية هنا يجذو حذو الفلاسفة والجهمية والشيعة وغيرهم ممن هو ضال في نظر أهل السنة والجهاعة أن حكم ابن تيمية هذا إن كان ينطبق على مرشدة ابن تومرت فهو لا ينطبق على عقيدة ابن تومرت التي أورد فيها صاحبها ذكر أركان الإسلام والوعد

<sup>(35)</sup> ابن تيمية: مجموع فتاري الإسلام، ج11، ص 485.

<sup>(36)</sup> ن.م.ص 485.

<sup>(37)</sup> ن.م. ص 486-487,

والوعيد وبإثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى والقضاء والقدر والعدل والإحسان والأسهاء الحُسنى وإثبات الرسالة بالمعجزات والرؤية وغير ذلك من الأمور (38). وإن هذه المسائل إن لم ترد في مرشدته فلأنها خلاصة للعقيدة.

5\_ ذكر فيها ما تقوله نفاة الصفات، ولم يذكر فيها صفة واحدة لله تعالى ثبوتية.

6 وزعم في أولها أنه وجب على كل مكلف أن يعلم ذلك. وليس لأحد في نظر ابن تيمية أن يوجب على المسلمين ما لم يوجب الله ورسوله. فيا ورد فيها من حق سبق وروده في الكتاب والسنة ولذلك يجب التصديق به وما لم يرد في كتاب ولا سنة فلا يجب على الناس أن يقولوا به إن كان حقاً وليس له أن يوجب عليهم أن يقولوه فكيف إن كان باطلاً(39).

7\_ وما ذكره من النفي يتضمن حقاً وباطلاً، فالحق يجب اتباعه والباطل يجب اجتنابه (40). وقد وضع ابن تيمية ذلك في كتاب «بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» أن ابن تومرت قد ابتدع لمن اتبعه على نفي الصفات اسم الموحدين وأنكر عليه ذلك إذ جميع أمة محمد على موحدون، ولا يحلم في النار من أهل التوحيد أحد. وإن التوحيد الذي يدعو إليه ابن تومرت على غرار نفاة الصفات هو في نظر ابن تيمية تعطيل. ومن تمام التوحيد أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ويصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل (41).

8\_ والتوحيد هو ما بينه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ في سورة الاخلاص وسورة الكافرون، وفي قوله تعالى «فاعلم أن لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» وقوله: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» (42).

9\_ ويعترض ابن تيمية على الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين سموا نفي الصفات

ابن تومرت وعلاقته بالغزالي \_\_\_\_\_\_\_ ابن تومرت وعلاقته بالغزالي

<sup>(38)</sup> أعز ما يطلب. 213 إلى 221.

<sup>(39)</sup> ابن تيمية: مجموع فتاوي شيخ الإسلام، ج11، ص 487.

<sup>(40)</sup> ن.م. ص 487.

<sup>(41)</sup> ن.م. ص 487. أنظر أيضاً: بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش منهاج السنة النبوية. ج1. ص 171.

<sup>(42)</sup> ابن تيمية ن. م. ج 11 ص 488.

توحيداً والذين يطردون من دائرة التوحيد القائلين بأن القرآن غير مخلوق وبإمكان رؤية الله في الآخرة ويسمونهم مشبهة ومجسمة. ويعتقد ابن تيمية أن ابن تومرت إنما أطلق على أصحابه لقب الموحدين اتباعاً لمؤلاء الذين ابتدعوا توحيداً ما أنزل الله به من سلطان. وألحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن(43). يقول: «وقدس صاحب المرشدة أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد»(44).

10 - ويرجع لنا ابن تيمية إلى نص المرشدة الذي ورد فيه قول ابن تومرت وقادر على ما يشاء (٤٥٠). بصدد حديثه عن صفات الله. وعقب ابن تيمية على ذلك بقوله: ووهذا يوافق قول الفلاسفة وعلى الأسواري وغيره من المتكلمين الذين يقولون: انه لا يقدر على غيرها فعل، ومذهب المسلمين أن الله على كل شيء قدير، سواء شاءه أو لم يشأه كما قال تعالى: ﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم. أو من يشأه كما قال تعالى: ﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم. أو من ألقرآن الكريم. يقول: ووقد قال تعالى: ﴿أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه ﴾ فالله قادر على ذلك، وهو لا يشاؤه، وقد قال تعالى: ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ﴾ وقال تعالى: ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ﴾ فالله تعالى قادر على ذلك، فلو شاء لفعله بقدرته، وهو لا يشاؤه ﴾ (٤٠٠).

ومما يدل على أن ابن تيمية مطلع على المرشدة وعلى مذهب ابن تومرت قوله: «وقد شرحت ما ذكره فيها كلمة كلمة وبينا ما فيها من صواب وخطأ ولفظ مجمل في كتاب آخر» (48). ولم نعثر على هذا الكتاب.

وخلاصة القول في نظر ابن تيمية: «فالعالم الذي يعلم حقائق ما فيها (أي في المرشدة)، ويعرف ما جاء به الكتاب والسنة لا يضره ذلك، فإنه يعطي كل ذي حق حقه، ولا حاجة لأحد من المسلمين إلى تعلمها وقراءتها، ولا يجوز لأحد أن يعدل عها جاء به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأثمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما

<sup>. 488</sup> ن . م . ص 488 .

<sup>(44)</sup> ن.م. ج5. ص177.

<sup>(45)</sup> أعز ما يطلب. ص. 226.

<sup>(46)</sup> ن.م. ص 488 و 489.

<sup>(47)</sup> ن.م. ص 489.

<sup>(48)</sup> ن.م. ص 489.

قد يتضمن خلاف ذلك، أو يوقع الناس في خلاف ذلك. وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده، بل عليه أن يتبع ولا يبتدع، ويقتدي ولا ديبتديه (4). لأن جميع الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من أمور اللدين تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله على وما اتفق عليه سلف الأمة وأثمتها وليس في ذلك وخالفاً للعقل الصريح فإن ما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والاجماع باطل، ولكن فيه ألفاظاً لا يفهمها بعض الناس، أو يفهمون منها معنى باطلاً، فالأفة منهم لا من الكتاب والسنة، وورد ابن تيمية على من قال بأن من لا يقرأ المرشدة فهو كافر بقوله: إن قائل هذا القول: وكاذب ضال غطىء جاهل يجب أن يستتاب عن مثل هذا القول، فإن تاب وإلا عوقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. . وإن أصر بعد العلم، كان هو الكافر المستحق لأن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وقد سبق لنا أن ابن تومرت يختلف عن المعتزلة في مسألة الرؤية والاستواء والنزول ولا داعي إلى العودة إلى هذه الأمور. وهو أيضاً يقول عن المولى سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير في المور ويخالفهم في أمور أخرى تبعاً لمنهجه التلفيقي الذي يجمع بين مذاهب شتى.

# مذهبه في الأمامة:

عرض لنا المهدي بن تومرت مذهبه في الامامة في جزء هام من كتاب أعز ما يطلب أطلق عليه عنوان الامامة.

يبين ابن تومرت في كتاب الامامة أن الامامة «ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الشريعة ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الامامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة ما من زمان إلا وفيه إمام الله قائم بالحق في أرضه من آدم إلى نوح ومن بعده إبراهيم (52) ويشترط ابن تومرت العصمة في الامام على غرار الشيعة فيقدول: «ولا يكون الامام إلا معصوماً من الباطل. . . ومن الضلال ومن الجور ومن

<sup>(49)</sup> ن.م. ص 490.

<sup>(50)</sup> ن.م. ص 490.

<sup>(51)</sup> ن.م. ص 492.

<sup>(52)</sup> أعز ما يطلب. ص 229.

البدع ومن الكذب ومن العمل بالجهل (53). ومن المعلوم أن الشيعة هم الذين يقولون بأن الامامة من أصول الدين التي يجملونها في أربعة وهي التوحيد والعدل والنبوة والامامة. ولعل ابن تومرت قد أخذ عنهم ذلك.

ويتعرض ابن تومرت إلى الامامة عند الأنبياء السابقين وعند الرسول على يتعرض إلى إمامة أبي بكر «الذي اختاره لهم الرسول ورضي لهم إماماً في دينهم ومنع سواه من الصلاة. فلها رضيه الله للدينهم رضيه المسلمون لدينهم ودنياهم» (64) وعرفوا حق أبي بكر وعظموه إعظاماً لحق الله ثم بعده عمر فقام بالحق أحسن قيام وقاموا بطاعته أحسن قيام كها ثبت من صفاته وأخباره اعتقدوا طاعته أنها طاعة الله وطاعة رسوله بالصفاء والمودة والصدق وحسن الصحبة بقلوب سامعة طائعة مساعدة موافقة غير منكرة ولا مستكبرة ولا شاكة ولا ظانة ولا خائنة بلا ضيق ولا حرج فيها حكم وقضى وفيها أمر ونهى حتى جاءته الوفاة فتوفي وهو عنهم راض، ثم الأمر كذلك حتى انقضت مدة خلافة النبوة ثلاثين سنة بعد المصطفى على ثم بدت بعد ذلك أفراق وأهواء ونزاع واختلاف وقلوب منكرة وشبح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي وأيهه ورأيه» (55).

وإن ابن تومرت الذي يخالف الشيعة في أمر الخلفاء الراشدين ويعتقد بصحة إمامتهم كلهم بدون استثناء، يوافقهم في أمر المهدي المنتظر الذي يملأ الدنيا عدلاً (66) وهذا المهدي هو ابن تومرت نفسه.

ويعتقد ابن تومرت أن العلم بالمهدي «واجب والسمع والطاعة له واجب واتباعه والاقتداء بأفعاله واجب والايمان به والتصديق به واجب على الكافة والتسليم له واجب والرضى بحكمه واجب والانقياد بكل ما قضى به واجب والرجوع إلى علمه واجب الخرص بحكمه واجب مذا كان ابن تومرت من القائلين بالخروج على أثمة الجود. وقد استباح الثورة المسلحة على المرابطين بناء على قوله ﷺ: «أعيذك بالله يا كعب بن

<sup>(53)</sup> ن.م.ص.

<sup>(54)</sup> ن.م. ص 231 و 232.

<sup>(55)</sup> ن.م. ص 232.

<sup>(56)</sup> ن.م. ص 234.

<sup>(57)</sup> ن.م. ص 234.

عجرة من أمراء يكونون بعدي فمن غشي أبوابهم وصدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن لم يغش أبوابهم ولم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض، وبمقتضى قوله تعالى: ﴿ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون﴾ (58).

وكان ابن تومرت يعتقد أن طائفته هم أهل المغرب الظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة (59). في حين ذهب ابن تيمية من بعده إلى أن أهل المغرب المقصودين في الحديث ليسوا بأهل المغرب ولا بأهل افريقيا بل هم أهل الشام ومصر.

يقول: «فهذا وغيره بما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم كتيبة الإسلام. وعزهم عز الإسلام وذلهم ذل الإسلام. فلو استولى عليهم التتار لم يبق للاسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الارض تقاتل عنه (60). والواقع أن هذه التفسيرات التي تقصر أهل المغرب على طائفة دون أخرى هي تفسيرات تحكمية لأن نص الحديث مطلق ليس مقصوراً على طائفة دون أخرى بل يشمل جميع الطوائف التي تسكن الناحية الغربية من العالم الإسلامي.

وقد خصص ابن تومرت جزءاً هاماً من كتاب أعز ما يطلب للجهاد. فتعرض للترغيب في الجهاد ولفضل الشهادة في سبيل الله. كما تعرض للجهاد بالمال ولرباط الخيل وللاستعداد بالسلاح للجهاد وللخروج إلى الجهاد وللأمر بالصبر على الجهاد ولاخلاقيات الجهاد. كما تحدث عن الغنائم والغلول والجزية والشهيد وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر<sup>(61)</sup>. وكان الجزء الذي خصصه للجهاد حقيقة رائعاً لا يقل في روعته عن الصفحات التي ضمنها ابن تيمية كتاب الجهاد والتي ضمنها الغزالي كتاب الوجيز.

وخلاصة القول أن نظرية ابن تيمية السياسية تجمع بين عناصر شيعية (الامامة ركن من أركان الدين، عصمة الأئمة، المهدي المنتظر) وعناصر أخذها من الحوارج (الخروج على أئمة الجود) وعناصر أخذها من أهل السنة (الاقرار بإمامة الراشدين حسب ظهورهم الزمني والدعوة إلى الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

<sup>(58)</sup> ن.م. ص 245 و 248.

<sup>(59)</sup> ن.م. ص 252.

<sup>(60)</sup> ابن تيمية: مجموع فتاوي شيخ الإسلام، ج28، ص 534.

<sup>(61)</sup> أُعز ما يطلب. ص 359 إلى 422.

إلا أن فكرته عن الامامة لم ترق لأقطاب الفكر السني. فقد وقف لها ابن تيمية بالمرصاد. وقد بني ابن تيمية زيف فكرته عن المهدي المنتظر. فقد طلب من الناس أن «يشهدوا له بأنه المهدي الذي بشر به رسول الله والذي يواطىء اسمه اسمه، واسم أبيه وأنه الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً وأن من اتبعه أفلح ومن خالفه خسر» (62). ويذكر عنه أنه استحل دماء الألوف من المعارضين له (63).

ويقول في منهاج السنة النبوية: «كطائفة ابن تومرت الذي كان يدعي فيه أنه المهدي المعلوم والامام المعصوم إذا ذكروه باسمه على المنبر ووصفوه بالصفات التي تعلم أنها باطلة وجعلوا حزبه هم خواص أمة محمد ﷺ وتركوا مع ذلك ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلى الخلفاء الراشدين والأثمة المجتهدين المهديين الذين ثبت لهم بالكتاب والسنة واجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان أنهم خير هذه الأمة وأفضلها وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون في زمان أفضل القرون ثم أخذ هؤلاء التومرتية ينتصرون لذلك بأن ذكر الخلفاء الأربعة ليس سنة بل بدعة. كان هذا القول مردوداً عليهم غاية الرد مع ذكرهم إمامهم ابن التومرت بعد موته فإنه لا يشك من يؤمن بالله واليوم الآخر إن أبًا بكر وعمر وعثمان ﷺ خير منه وأفضل منه وإن اتباعهم للنبي ﷺ وقيامهم بأمره أجمل (64). ولم يكن ابن تيمية بعد وحده الذي عارض نظرية الامامة لابن تومرت بل عارض في ذلك الشاطبي أيضاً فقال في كتاب الاعتصام: «وذكر في كتاب الامامة أنه هو الامام، وأصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم «بدىء الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدىء، فطوبي للغرباء». وقال في الكتاب المذكور: جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية لم ير مثلها قبل ولا بعد، وأن به قامت السموات والأرض، وبه تقوم، ولا ضد له ولا مثل ولا ند انتهى. وكذب، فالمهدي عيسى عليه السلام، (65). ويذكر في نفس الكتاب بعض الأفكار الأساسية التي جاءت في كتاب الامامة لابن تومرت كاستخلاف الله للانبياء وخلافة النبوة وتفرق الناس بعد ذلك وتسلط الشبح المطاع والهوى المتبع: وظهور المهدي. فقد عد نفسه الامام المنتظر وأنه

140

<sup>(62)</sup> ابن تيمية: مجمُّوع فتاوي شيخ الإسلام، لج 11، ص 477.

<sup>(63)</sup> ن.م، ص 478.

<sup>(64)</sup> ابن تيمية: منهاج السنة النبوية، ج 2، ص 150.

<sup>(65)</sup> الشاطبي: الاعتصام. ج 2، ص 91.

معصوم، حتى من شك في عصمته، أو في أنه المهدي كافر. ويكذبه الشاطبي في ذلك (66).

وكانت هذه المقاومة التي لقيها ابن تومرت في الأوساط السنية نتيجة لأفكاره المستعارة من الشيعة.

# ابن تومرت والغزالي:

تعرضنا عمداً لمذهب ابن تومرت في الامامة لنبين أن فكر الغزالي السياسي غريب كل الغرابة عن نظريته في الامامة. فالغزالي في الاقتصاد وفي الاعتقاد وفي المستظهري وفي الاحياء وفي نصيحة الملوك وفي الرسائل القادسية يدافع عن الفكر السياسي السني الممزوج بما توصل إليه عبر تجربته الطويلة من قناعات صوفية. وتبدو فكرة العصمة والمهدي وغيرهما من الأفكار من الأمور الغريبة عن الفلسفة السياسية للغزالي التي كرست جزءاً كبيراً منها لدحض أباطيل الباطنية وفضائحها.

ولذلك يبدو من الغريب جداً أن يكون ابن تومرت قد تأثر بالغزالي أو خَطِي برضاه عن الثورة التي سيقودها ضد المرابطين إن سلمنا بأنه قد التقى به وتتلمذ عليه اللهم إلا أن يكون الغزالي يجهل كل شيء عن تفاصيل النظرية السياسية التي يؤمن بها ابن تومرت. والواقع أن ابن تومرت لم يرغب عن مذهب الغزالي السياسي فقط بل رغب عن مذهب الغزالي السياسي فقط بل رغب عن مذهب أهل السنة كلهم الذين سمحوا له بأن يتكون على أيدي علمائهم مثل الكيا الهراسي وأبي بكر الشاشي ولعل الأثر الذي خلفه هؤلاء في ابن تومرت يتمثل في تكوينه الأصولي. فقد سمح له كل من الكيا الهراسي والغزالي - إن صحت تلمذته عليه - التعرف على مذهب أستاذهما أبي المعالي إمام الحرمين الجويني في علم عليه . وتبدو آثار الجويني كما أسلفنا واضحة في مذهب ابن تومرت إلى جانب عناصر اعتزالية.

ويوضح لنا الدكتور يحيى هويدي مدى اختلاف المؤرخين حول لقائه بالغزالي في تلك الرحلة التي اعتزل فيها حجة الإسلام الناس وسلك سبيل التصوف واستمرت عشر سنوات (488-499) وبدأت برحيله عن بغداد عام 488 وزار خلالها بيت المقدس

<sup>(66)</sup> ن.م.ج 1. ص 255.

ومكة ومصر يقول الدكتور يجيى هويدي: «فابن الأثير يقول إن لقاءهما تم في بغداد «وكان ابن تومرت قد رحل في شبيبته إلى بلاد المشرق في طلب العلم... وصل في سفره إلى العراق واجتمع بالغزالي، وابن خلدون يقول في العبر (ج6) «ولقي فيها زعموا أبا حامد الغزالي، ثما يشعر بأنه يشك في هذا اللقاء» (67).

أما الروايتان اللتان وردتا في الوفيات والمؤنس فيلخصها الدكتور يحيى هويدي فيها يلي: «وابن خلكان في وفيات الأعيان يؤكد أنها التقيا في العراق فيقول: «رحل إلى المشرق في شبيبته طالباً للعلم فانتهى إلى العراق واجتمع بأبي حامد الغزالي» وابن أبي دينار في المؤنس في أخبار افريقيا وتونس يقدم لنا بصدد هذا اللقاء روايتين: في الأولى يؤكد لنا أن هذا اللقاء قد تم دون أن يحدد لنا زمانه ومكانه قائلاً: «وأول أمره كان متقشفاً مشتغلاً بطلب العلم فرحل إلى المشرق ولازم أبا حامد الغزالي ثلاث سنين وحصل عليه علماً عظيماً. وكان أبو حامد إذا رأى ابن تومرت يقول لا بد لهذا البربري من دولة» وفي الرواية الثانية، يذهب إلى أن هذا اللقاء لم يتم فيقول: «ولما اتسعت دعوة ابن تومرت وفد عبد المؤمن من أهل اشبيلية بالبيعة في سنة 542 وفيهم أبو بكر بن العربي فسأله عبد المؤمن: هل رأى المهدي عند الشيخ أبي حامد الغزالي، قال: ما لقيته ولكن سمعت به. فقال له فها كان أبو حامد يقول فيه، قال: كان يقول لا بد لفذا البربرى أن يكون له شأن»(68).

ويتعرض صاحب المعجز إلى هذا اللقاء بطريقته الخاصة فيبين أنها التقيا في الشام وليس في العراق «كان ابن تومرت حاضراً لمجلس الغزالي في الشام وروى له ما فعل أمير المسلمين بكتبه التي وصلت إلى المغرب من احراقها وافسادها وابن تومرت حاضر ذلك المجلس. فقال الغزالي حين بلغه ذلك: ليذهبن عن قليل ملكه ليقتلن ولده. وأما أحسب المتولي لذلك إلا حاضراً مجلسنا» ولكنه كما يضيف د. يحيى هويدي يعود فيشكك في هذا اللقاء بهذه العبارة: «وقيل انه لقي أبا حامد الغزالي أيام تزهده فالله أعلم» (69).

ويشكك المستشرقون وعلى رأسهم جولد تسيهر وهنري لاوست في هذا اللقاء

<sup>(67)</sup> يحيى هويدي: مقالة سابقة. ص. 20.

<sup>(68)</sup> ن.م. ص 20.

<sup>(69)</sup> ن.م. ص 20.

ويعتبرانه من قبيل الأسطورة وذلك لأن ابن تومرت قام برحلته إلى المشرق عام 501(70).

وذهب محمد المستنصر الكتاني معتمداً على المؤنس في أخبار افريقيا وتونس- إلى أن ابن تومرت قد عرف الغزالي بل صاحبه ولازمه طيلة ثلاث سنين، طالباً للعلم ومريداً ونحن بـدورنا نـرجح هذه الرواية لأن ما ذكره ابن أبي دينار في مكان آخر لا يناقض هذا القول ولا يدعمه ويذكر الكتاني أنه أخذ عنه طريقته في التربية والانقطاع للعلم والدعوة. إليه كما أخذ عنه مذهب الأشاعرة في علم الكلام كما أخذ عن الكيا الهراسي مذهب إمام الحرمين أبي المعالي الجويني. ويذكر الكتاني أنه كان يفضى إليه برغبته في الإصلاح والثورة على دولة المرابطين. وكان يعلن ذلك في المجالس بين الناس(71). غير أن هذا الأمر مستبعد وإلا بلغ ذلك الخليفة المستظهر بالله الذي كان من قبل قد قلد ليوسف بن تاشفين إمارة المسلمين. اللهم إلا أن يكون الجهر بهذه الدعوة قد وقع في عهد علي بن يوسف بن تاشفين. وذلك عندما أحرق هذا الأخير كتب الغزالي وخاصة كتاب الاحياء، فلما بلغ ذلك الغزالي وكان محمد بن تومرت حاضراً مجلسه. وحين دعا عليهم الدعاء المستجاب الذي عده السبكي من كرامات الغزالي، استغل ابن تومرت هذه الفرصة السانحة وهذه الظروف التي استهجنها الغزالي وأثارت غيظه فرجاه في الدعاء أن يكون دمار ملكهم على يده فلبي الغزالي طلبه وتوسم فيه الظهور على خصومه من المرابطين. ومنذ ذلك الوقت أخذ يجهر بالدعوة في المجالس بين الناس لأن رضا الغزالي عنه سيحميه دون شك من سخط المستظهر بالله، بل ويمكن أن يسعى له لديه. غير أن ثورة المهدي على المرابطين لن تبدأ إلا بعد تسع سنين من وفاة الغزالي أي سنة 514هـ. هذه الثورة التي حظيت برضاه قدر لها ألا تظهر إلى الوجود إلا بعد وفاته. غير أنَّ السبكي لا يذكر المهدي بن تومرت عند حديثه عن كرامات الغزالي بل يذكر عبد المؤمن بن علي صديق بن تومرت الذي قام بالفتوحات الموحدية وقمع المخالفين للدولة الجديدة والخارجين عنها.

<sup>(70)</sup> ن.م. ص 20 وانظر أيضاً: H. Lanost. aput. p 217.

<sup>(71)</sup> عمد المستنصر الكتاني: الغزالي والمغرب، ص 711 إلى 714.

#### خاتمة:

وهكذا يتضع لنا أن الغزائي لم يؤثر في الفكر السياسي التومري إذا استثنينا احتمال تأثير وجهة نظره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على نظرية المهدي بن تومرت. إن نظرية ابن تومرت تربطها وشائح قربى بنظرية الشيعة أكثر مما ترتبط بالنظرية السنية للغزائي. وقد تأثر بالغزائي في ثورته على جمود الفقهاء.

ومهما يكن من أمر فإن نظريته السياسية قد مكنته من توحيد المغرب الإسلامي ومن جمع شمله وحفظ شوكته. ومكنته من مواجهة أعدائه في الداخل والخارج. وهذه النقطة الهامة وحدها تكفي لتغطية الهنات والنقائص التي اكتشفها فيه ابن تيمية من وجهة النظر السلفية.

144 علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)



# مقرمة لرراية مناجج البحث العلمي

# TO THE TOTAL TOTAL TOTAL

الكتور: المصيمعبالله رفيدة جامعكة الفاقح - الجيمًا هيرية العظيئ



## أ ـ المعنى اللغوي لكلمة ( المنهج )

المنهج : الطريق الـواضح البيِّـن ، مـأخوذُ من الفعـل ﴿ نهِج ﴾ ويستعمـل هـذا الفعل لازماً ، ومتعدياً .

فيقال : نهج الأمرُ - ونهج الطّريقُ : وضح واستبان - ومثله : أنهج الأمرُ ، وأنهج الطريقُ : صار نَهْجاً واضحاً ، وأنهج الطريقُ : صار نَهْجاً واضحاً ، وهي في هذه الأمثلة أفعالُ لازمة - وتُستعملُ متعديةً . فيُقالُ : نهجَ فلان الطريق : بَيّنه وسلكه ، ونهج المدرسُ المسألةَ : بينها وأوضحها - وأنهجه : أوضحه وبينه - واستنهج سبيلَ فلان : سلك مسلكه ، واستنهج المسألةَ : طلب نهجها ، أي : بيانها وإيضاحها - وانتهج الطريق : استبان وسلكه ، وانتهج المنهج العلميّ : اتبعه وطبقه - وإيضاحها - وانتهج الطريق : استبان وسلكه ، وانتهج المنهج العلميّ : البعه وطبقه المسلمة على وزن مَفْعَلُ - الميم زائدة فيه مفتوحة - يصلح للدلالة على المكان أو الزمان أو المصدر الميمي ، ولكنه استعمل اسماً للطريق الواضح البين - ومثل المنهج : المنهاج - في الاشتقاق والمعنى على وزن : مِفْعَال - وكأنه في الأصل صيغة مبالغة ، أو اسم آلة ، إذ الاشتقاق والمعنى على وزن : مِفو الطريق الواضح البينُ - مثل المنهج - .

مقدمة لدراسة مناهج البحث \_\_\_\_\_\_ مقدمة لدراسة مناهج البحث

ـ والمنهاج في الدّين : الطريق البينّ لا لبس فيه ، ولا إجام ـ الـ ذي يستمرّ عليه الناس ، ويسيرون سعداء آمنين بتطبيق شرُّعة الله وهي : شريعته، وأحكامه التي شرعها وبينها للتعبُّد بها . قال تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَـاً ﴾(١) أي لكلّ أمة منكم أيَّها الناس صنعنا شريعة تتَّبعها ، وتعبُّدُ الله عليها ، وطريقاً واضحاً تسلكه ، بـاتباع دينهـا \_والنَّاهـج \_أيضاً \_ : الـواضح البـينُّ يقال : طـريقٌ ناهـجٌ ، وطـريقـةً ناهجةً : واضحة بيَّنة ، ومثله : النَّهج ، يقال : طريقٌ نَهْجٌ ، وأمرُّ نَهج : واضحٌ

والنهج : الطريق المستقيم الواضح ، يُقـالَ : هذا نهجي : أي طـريقي لا أحيد عنه ، وجمعه : نَهْجاتُ ونُهُجُ \_ ونُهُوجٌ وجمع المنهج : مناهج .

ومن هذا التحليل يـظهر لنــا المعني اللغوي لكلمتي : منهـج ومنهاج وأنــه يقوم عــلى الـوضوح والاستبانة ، والـظهور الحيّ والمعنـوي وأنه يتضمن معنى السلوك ، والاقتـداء بسَّمْتٍ مُعين ، مما جعلهما صالحَين للتعبير عن معنى جديد لم تستعملا له في اللُّغة ، وهو :

الخطة المرسومة المحددة الواضحة للسير عليها ، واقتفاء أثرها . مثل : منهج البحث الذي يأتي تفصيله بالمعنى الحديث \_ ومثل منهج الكتاب \_ ومنهج العمل \_ ومنهج أو منهاج الدّراسة \_ومنهاج التعليم ومنهاج المؤتمر .

### ب ـ المعنى اللغوى لكلمة « البحث » :

البحث أصله مصدر بحث يبحث ، ويُسْتَعْمَلُ هـذا الفعـل متعــديـاً بنفســه ، ولازماً .

متعــدياً بــأحـد حــرفي الجر : ( في ) أو ( عن ) ، وللبحث معــانٍ لَغويــة أربعــةً

1 \_ الحفر : يقال : بَحَثَ الأرضَ وبحث فيها : أي : حفرها ، ونبش ترابها لإخراجه ، وكشف بـاطنهـا ، ومنـه قـولــه تعـالىٰ : ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُسرَابِـا يَبْحَثُ فِي

سورة المائدة : الآية 48 .

عِلَّة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

آلَارْض ؛ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ (2) \_ أي : فأرسل الله غراباً يحفر في الأرض وينبشها بمنقاره ورجليه ، ليعلم قابيل كيفية مُوَاراة عورة أخيه هابيل ، وستر جسده كله في القبر ، فالبحث هنا : بمعنى : الحفر والنبش .

- 2 \_ الـطّلب والتفتيش : تقـول : بحث الشيءَ \_ وبحث عنــه : أي طلبه حيث يوجد ، وفتش عنه ، فهذا الشيء لم يكن لديه .
- 3 ـ الاجتهاد في الشيء . وتَعَرَّفُ حقيقته ، يقال : بحث الأمر ، أو المسألة ، أو الموضوع ، وبحث فيه : أي اجتهد فيه وبذل وسعه في تعرف حقيقته .
- 4 ـ السؤال والاستقصاء ، يقال ، بحث عنه : أي سأل واسْتَقْصَى : أي بلغ أقصى ما يستطيع في البحث عنه .

والوصف من الفعل ( بحث ) باحث ، بَحَّاث ، بَحَّاثة ، والصيغتان الأخيرتان للمبالغة في الموصف بالحدث ، والتّاء في الصيغة الثالثة : لتأكيد المبالغة ، وليست للتانيث ، ومن البحث بمعنى طلب الشيء ، والتفتيش عنه قول العرب في مشل : « كباحثة عن حتفها بظلفها » .

يضرب هذا المثل في طلب الشيء ، يؤدي بصاحبه إلى التلف والهلاك وهو بمعنى الحتف \_ والظلف : الظفر المشقوق للبقرة والشاة ونحوهما : ويقال مات فلان حتف أنفه ، وحتف أنفيه : أي مات على فراشه بلا ضرب ولا قتل . ولا غَرَقَ ولا مَرَق ، فيتنفَّسُ حتى ينقضي أجله . والبُحوث ( بضم الباء ) ويجوز فتحها : اسم من أسهاء سورة ( بسراءة ) ؛ لأنها بحثت عن المنافقين وصفاتهم وأسرارهم . أي : استشارتها ، وكشفت وفتشت عنهم ، واستقصت ذكر معايبهم . والبحاثة \_ بضم الباء : التراب الذي يبحث فيه عن الشيء . والبحيث : السرّ : يقال : بدا بحيثه : أي : سرّ ، وجمع البحث : أبحاث وبحوث \_ والأول : جع قلة ، والثاني : جمع كثرة \_ فالبحث معاياه اللغوي المصدري :

نَبْش وطلب وتفتيش وفحص واستقصاء \_ ولذلك عُرّف في « المعجم الوسيط »(3)

مقدمة لدراسة مناهج البحث\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(2)</sup> سورة المائدة : الآية 31 .

<sup>(3)</sup> جد 1:40 ( بحث ).

بقول مؤلفيه : « البحث : بذل الجهد في موضوع مًا ، وجمع المسائل التي تتعلق به ، وثمرة هذا الجهد ونتيجته » أي إنّ البحث يطلق على معنيين : المعنى المصدري وهو ما تقدم ، والمعنى الاسمي العملي - وهو : الموضوع المكتوب المدوّن أو المسجل ، ثمرة جهد الباحث المبذول في القيام به وإنجازه ، فهو نتيجة هذا الجهد وفائدته ومحصوله وبذلك نصل الى المعنى الاصطلاحي للبحث ، ولا نكاد نلمس خلافاً واسعاً بين المعنيين ، إلا ما يضيفه الاصطلاح - عادة - من الشروط والقيود والمواصفات .

#### ج \_ كثرة تعاريف العلماء للبحث :

كثرت تعاريف العلماء في العصر الحديث للبحث العلمي ، وتعددت آراؤهم في تعديد مفهومه \_ وهي على كثرتها يدل معظمها \_ كها في المعاني اللغوية السابقة \_ على أن البحث وسيلةً للفحص ، والاستقصاء المنظمين ، والتفتيش الدقيق ، وهو ما يقوم به الباحث لاكتشاف معلومات أو علاقات جديدة ، أو لتطوير معلومات موجودة ، أو تصحيحها ، أو تحقيقها ، على أن يتبع في ذلك خطوات المنهج العلمي ، وينهج الطريقة العلمية ، ويتخذ الأدوات اللازمة للبحث ، وجمع البيانات والمعلومات في وقد نقل الدكتور عمر التومي الشيباني (5) بعض هذه التعاريف ، ومن ذلك تعريف عمداء كليات الزراعة العربية للبحث بأنه : ( عملية الاستعانة بالمعلوم من المعارف في اكتشاف المجهول منها » أو هو : ( اتباع الأسلوب العلمي للبحث عن حقيقة مجهوله » وتعريف الدكتور مصطفى كهال طُلبة بأنه : ( الأسلوب المتبع للحصول على المعلومات ، وإثبات مصحتها ، وربطها بمعلومات أخرى سبقت معرفتها ثم صياغتها في قاعدة أو قانون عام » . ويبدأ هذا الأسلوب بالملاحظة أو الاقتناع بفكرة معنية ، ثم إجراء التجربة ورصد المشاهدات ، ثم تحليل المشاهدات ، واستخلاص النتائج ، ثم ربط هذه النتائج بنتائج أخرى معروفة في صيغة قانون علمي ، أو قاعدة علمية » .

ولعلَّ هذا التعريف أقرب تعريف إلى مجال دراساتنا النظرية ، لما فيه من التفصيل

<sup>(4)</sup> أصول البحث العلمي ومناهجه : ص 20 ، د. أحمد بدر .

<sup>(5)</sup> في بحثه ( فلسفة وأهداف البحث العلمي ) : ص 15 . من أبحاث الدراسات العليا بالجامعات الليبية . من منشورات مركز البحوث بجامعة قاريونس ، بنغازى .

<sup>148</sup> \_\_\_\_\_ عبلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

وإمكان التعميم على الدراسات اللغوية والأدبية ، ويعتبر النصف الثاني منه إشارة لخطوات المنهج العلمي التي سيأتي بيانها .

وقد ذكر الدكتور أحمد بدر<sup>(6)</sup> تعاريف أخرى لا تخرج في مضمونها عن هذه ، ومن الواضح أن هذه التعاريف كلها تصدق على العلوم الطبيعية المعملية والتطبيقية والتقنية أكثر عما تصدق على العلوم والأبحاث النظرية . ولكن البحث العلمي يراد منه أيضاً أن يشمل هذه العلوم ، وأن تكون من مجالاته ، كعلوم اللغة والأدب والاجتماع والاقتصاد والتاريخ والتربية وعلم النفس وغيرها ، وذلك على الرغم من الصعوبات والعقبات التي يلاقيها الباحث في إجراء البحث العلمي فيها - ولذلك نجد أنفسنا - مع ما ذكرناه من التعاريف ، أو أشرنا إليه - لا زلنا نشعر أننا في حاجةٍ إلى تعريف جديد للبحث يكون أقرب إلى تخصصنا النظري ، وأنواع بحوثنا الإسلامية والاجتماعية واللغوية والأدبية ، فنستطيع بعد ما قررناه من المعاني اللغوية لكلمة ( بحث ) وما عرفنا من تعاريف العلماء السابقين له ، نستطيع أن نعرفه بقولنا :

( هو العمل العلمي الذي نتبع في القيام به خطوات المنهج العلمي ، وننهج الطريقة العلمية بالتفكير والتأمل ، وبذل أقصى ما نستطيع من القدرة والدَّقة والأمانة والتقصي لجميع الحقائق والمسائل المتصلة به ، للحصول على معلومات جديدة ، وربطها بمعلومات سبقت معرفتها ، أو لتطوير معلومات معروفة من قبل ، أو لتصحيحها وتقويمها أو تحقيقها وتوثيقها . ثم صياغتها في أسلوب مُوثق ، أو قانون علمي عام » .

فهذا التعريف واضح وشامل لجميع أنواع البحوث المعملية التجريبية ، والتطبيقية والنظرية الميدانية والوصفية ، ويتضمن القواعد الأساسية للبحث العلمي المقبول ، وخطواته التي يجب أن يتبعها الباحث في القيام ببحثه ، والصفات المطلوبة في الباحث ، والتي يجب أن يتحلّى بها من الجد والإخلاص للبحث ، والمحاولة الجادة والدائبة لوجوب الاتصاف بالدقة في الفهم ، وجمع المعلومات وتبويبها وصياغتها وتسجيلها بالأمانة الخلقية والعلمية ، ووجوب الاستقصاء الكامل للحقائق والمسائل المتصلة بموضوع البحث .

كما يتضمن \_ هذاالتعريف \_ الأهداف التي يمكن أن يتوخَّاها الباحث من بحثه ،

والمتمثلة في اكتشاف معلومات جديدة ، أو تطوير معلومات قديمة وتنميتها ، أو تصحيحها وتقويمها : أي تعديلها وإزالة ما قد يكون فيها من قصور أو عِوج وأخطاء ، أو تحقيقها وتوثيقها . أي : إحكامها وتقويتها بالوثائق والتجارب العلمية ، والأدلة والشواهد المؤيدة والمصادر المثبتة لها .

ومن الواضح أن تعريفات البحث السابقة كلها تعريفات حديثة تعني البحث بمفهومـه الحديث المتطوّر ، والقائم على المنهج العلمي المنظم .

وقد عرَّفه علماؤنا المتقدمون بقولهم (٢) : « البحث لغة : هـ و الفحص والتفتيش ، واصطلاحاً : هو إثبات النَّسبة الإيجابية أو السَّلبية بـ ين الشيئين بـ طريق الاستدلال » . وهو تعريف منطقي : فالنسبة هي التعلق والارتباط التام بين الشيئين كالارتباط بين المبتدأ والخبر ، وبين الفعل والفاعل ، أو المسند والمسند إليه ، وهي قسمان :

موجبة مثبتة وهي الإيجابية ، ومنفية مسلوبة وهي : السلبية وإثباتها هي الحكم بهما والتصديق بكونها ثابتة واقعة بين الشيئين أو منفية غير واقعة ، « بطريق الاستدلال ، :

أي : إقامة الدليل وتقريره لإثبات المدلول ، واسم الدليل يصدق على كل ما يُعْرَفُ به المدلول ، سواء أكان عقلياً محصناً أم كان مركباً من العقلي والنقلي كليها؛ لأن النقلي المحصن لا يفيد . وقد يأي لهذه الفقرة بعض المزيد من الإيضاح .

# عَجَالاتُ البَحْثِ العلميِّ وأنواعُهُ

عجالات البحث العلمي كثيرة ومتنوعة ، فهي تتسع لدراسة جميع مشكلات العلم والأدب والحياة ، وأنماطها الإنسانية والاجتهاعية لفهم الظواهر الطبيعية والكونية والثقافية والاجتهاعية ، والاقتصادية ، وغيرها من الظواهر التي يمكن للباحث أن يتخذ منها موضوعاً لبحثه أو أبحاثه ، لاكتشافها وتشخيصها أو تطويرها وتحقيق مزيد من الفهم حيالها ، أو للوصول إلى حل المشكلات المرتبطة بها(8) .

<sup>(7)</sup> التعريفات : للسيد الشريف علي الجرجاني ، ص 36 ـ وينظر : الكليات ج 1 ، ص 425 ـ ج 2 ، ص 322 و 323 ، لأبي البقاء الكفوي .

<sup>(8)</sup> وينظر بحث الدكتور ، عمر التومي الشيباني ، السابق : ص 13 ، 36 .

<sup>150</sup> علة الدعوة الإسلامية (العدد المسادس)

وكثيراً ما تطلق كلمة « البحث » على أي نشاط من أنشطة الدراسين ونجد اختلافات أساسية بين هذه الأنشطة ، وبين المقالات العلمية المنشورة ، والدراسات المدوّنة في أي حقل من حقول البحث والمعرفة ، فبعضها يتضمن أحكاماً عامة ، ويصدر تعميات سريعة وادّعاءات واسعة مبنية على دليل أو أدلة يقدمها الباحث ، وبعضها يُصَوِّر انطباعات الكاتب وإدراكاته التي اكتسبها من دراسته التي قد تكون سريعة عَجْلَىٰ ، أو غير محكمة ، ولا وافية ، ويكون ما يقدمه لموضوع دراسته من تفسير وتعليل معبراً عن هذه الانطباعات وطابعه الشخصي ، ونجد بعض هذه المقالات والأبحاث يتناول مموضوعات علمية ، ويصف التجارب العلمية ويحلّل نتائجها ، ووجوه تطبيقاتها ، وكل ما يتصل ما

فأنواع البحث العلمي كثيرة ومتباينة ، لتنوع مجالاتها واتساعها ، واختلاف طبيعتها ، وتباين أساليب تناولها ، وقد قسمت باعتبارات مختلفة (8) . ويشمل هذه التقسيات نوعان رئيسان هما :

أ - البحث العلمي المعملي الذي يتخذ من علوم الطبيعة والطب والطاقة والكيمياء والهندسة والزراعة - وغيرها - ميداناً له ولتجاربه الأساسية والتطبيقية والتطويرية ، والاستطلاعية الكشفية وهو يخص الكليات العلمية المعملية ، والمعامل التطبيقية التطويرية لقوانين هذه العلوم وتطبيقاتها .

ب ـ البحث العلمي الوصفي الذي يتخذ من علوم القرآن واللغة والأدب والتاريخ والاجتماع والتربية والفلسفة والاقتصاد ـ ونحوها ـ ميداناً له ولدراسته الميدانية ، ومجالات لحل المشكلات المتصلة بها ، وتقويم المواقف والنظريات ، وتحقيق الوثائق والمستندات ، وتحليل الظواهر والأحكام والقيم المرتبطة بهذه العلوم .

على أني أرى أن هذين النوعين الرئيسين الشاملين لأنواع البحث العلمي يفسرُهما ويفصلُهما أنواع البحث العلمي الثلاثة الآتية (9):

### 1 \_ بحث التنقيب عن الحقائق وجمعها :

يقوم هذا النوع من البحث على دراسة موضوع معين ، والتنقيب عن حقائقه

151.

وأسسه للتعرف عليها ، وتحديدها واستقرائها ، وجمع وحداتها وتقويها وتصنيفها دون استخدام هذه الحقائق في حل مشكلة معينة ، ودون محاولة تعميم نتائجها وبناء أحكام عليها ، وذلك مثل أن يقوم أحدُ الدّارسين ببحث تاريخ معهد علمّي معين ، فإنه يجمع ما يتصل بهذا التاريخ من الوثائق القديمة والفهارس والقصاصات الصحفية والخطابات والمفكرات \_ وغيرها من المواد . . . وقد يلجأ إلى سؤال العارفين بها ، وذلك للتعرف على هذا المعهد ونموه وتطوره ، والحقائق المتعلقة به ، فإذا لم يكن هذا الباحث ساعياً لإثبات حكم معين ، وجعله عاماً فإن عمله ذاك يُعد تنقيباً عن الحقائق والحصول عليها والوقوف عند معرفتها وتقويهها وتصنيفها .

وكذلك مَنْ حاول أن يدرس سيرة أحد القادة أو الزعاء ، أو المصلحين ، فإنه يقرأ كل ما كَتَبَ ، أو كُتِبَ عنه ، ويدرس كل ما قام به من أعال ، أو كان له تأشير فيه من جميع وجوه الإصلاح أو التغيير ، وباختصار يدرس كل ما يتصل به د فيجمع سيرته والحقائق المتعلقة بحياته ونشاطاته من غير تقويم لشخصيته ، ولا تقدير لمدى إسهام هذا الزعيم ، موضوع الدراسة في مجال من مجالات نشاطه ، فهذا العمل الذي يقوم به هذا الباحث لا يخرج عن كونه مجرد التنقيب عن الحقائق والحصول عليها .

ومشل ذلك مَنْ يدرس مادّة لغوية من القرآن الكريم ، مشل كلمة (حق) أو عدل ) فإنه يقوم : إما بقراءة القرآن الكريم ، وإما بالرجوع إلى أحد المعاجم المفهرسة لأيات القرآن وكلماته ، فيجمع الآيات التي وردت فيها إحدى صيغ المادة المدروسة ، وينظر في معناها في كل موطن ، وصلتها بالكلمات الواقعة في تركيبها ، ثم يصنف كل مجموعة حسب المعنى والصّيغة الجامعين لها ويحررها تحريراً دقيقاً ، فحيشا كان عمله جمعاً ووصفاً وتحديداً للحقائق والمعاني ، فإن بحثه يكون لمجرد التنقيب عن الحقائق والاكتفاء بها . وكذا من أراد أن يُعِدِّ معجماً لغويًا عاماً شاملاً لكل مواد اللغة ، أو خاصاً بحضوع محدد منها ، فإنه لإعداده يرجع لمعاجم اللغة ومصادرها من الشّعر والنّثر ، فيجمع المواد ويرتبها ويصنف كل مادة في مجموعة أو أكثر حسب المعنى ، أو المعاني التي وردت لها ، وحسب المنهج الذي اختاره لتصنيفها ، ثم يحزرها تحريراً جيّداً دقيقاً وكذلك في الثاني \_ الخاص \_ غير أنه فيه يكتفي بمواد الموضوع الخاص الذي اختاره \_ فهذا الباحث \_ أيضاً \_ يعد عمله لمجرد التنقيب عن الحقائق والحصول عليها وجمعها ، وصفها . إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا حصر لها ، والتي يمكن دراستها بهذا وصفها . إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا حصر لها ، والتي يمكن دراستها بهذا وصفها . إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا حصر لها ، والتي يمكن دراستها بهذا وصفها . إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا حصر لها ، والتي العدد السادس)

النوع من البحث : « بحث التنقيب عن الحقائق ؛ والحصول عليها ، وعندما يقوم الباحث بخطوة أكثر من مجرد تجميع الحقائق والتنقيب عنها والحصول عليها لمحاولة التعميم وإصدار الأحكام واقتراح الحلول التي تستند على هذه الحقائق ، يكون وإذن قد انتقل إلى شكل آخر من أشكال البحوث .

وتجدر بنا الإشارة إلى أن هذا اللون من البحث كما يكون في العلوم النظرية يكون في العلوم النظرية يكون في العلوم التجريبية المعملية ، إلا أننا في تمثيلنا وتحليلنا نهتم أكثر - بالقسم الأوّل النظري ـ لأنه مجال دراستنا .

#### 2 \_ بحث التفسير النقدي:

يقوم هذا النوع من البحث إلى حد كبير على التدليل المنطقي والتفكير العقلي للوصول إلى حلول للمشكلات ، أو تقويم للمواقف والقيم وتحليل للمشاعر والأحاسيس وتفسير للغوامض والرَّموز ، ويطبق عادة عندما تتعلق الدراسة بالأفكار والآراء والنزعات أكثر من تعلقه بالحقائق المقررة والقضايا الثابتة ، ففي مادّة كالأدب تقوم على الأفكار والعواطف والحواطر والمعاني التي يحسّ بها الأديب ويؤديها ، ويصورها تصويراً فنياً ليؤثر فنياً ، في مثل هذه المادة يختلف موقف الباحث فيها عن موقفه في المواد ذات الحقائق الثابتة المقررة ، فيكون بحثه تفسيراً نقدياً ، وتقويماً للأفكار والقيم الجالية في المادة الأدبية ونظائرها التي تشبه محتوياتها محتوى هذه المادة .

ولا بد لإجادة بحث التفسير النقدي من وسائل أساسية وصفات في الباحث مثل سعة الاطلاع والخبرة وقوة الإدراك والفطنة وسلامة المنطق والقدرة على التحليل والتدليل ، والنظرة الموضوعية ، وإن كانت هذه الوسائل والصفات يختلف اعتبارها والحاجة إليها بين موضوع آخر .

ومن النهاذج التي يمكن التمثيل بها لهذا البحث: أن يتجه باحث إلى دراسة القيم الخلقية والإنسانية ، أو الاجتهاعية في شعر فحل من فحول الشعر ، أو شعر عصر من العصور ، أو إلى دراسة مجموعة من المقالات الفلسفية ، أو النظرات الاجتهاعية ، أو السياسية ، أو التطبيقات الديمقراطية في تجمع شعبي معين ، حيث لا يهتم بالحقائق والأصول المقرّرة في دراسته ، وإنما يهتم بالآراء حولها ، والأفكار المنبثقة عنها والتطبيقات مقدمة لدراسة مناهج البحث

المبنية عليها ، والأسباب والعوامل المحركة ، وللقيام بذلك لا بد أن يقرأ الباحث كل ما يتصل بموضوعه الذي اختاره ، ويـطّلع على كـلّ جوانبه ويفحص جميع مـا قيل حـوله من الأراء والتفسيرات \_سواء أكانت مكتوبة أم مسموعة أم مرئية ، ثم يحللها ويصنفها ويتناولها بالتفسير النقدي الموضوعي المنطقي مُبرزاً ما في تلك القيم من السّموّ أو الصَّنعة ، الغُلُوُّ أو الانحراف فيها أو في غيرها من الأفكار المتصلة بها ، وبـذلك يكـونُ الباحث قـد كوِّن في ذهنه إجابات منطقية ، وتفسيرات مقبولة لما تناوله من الأفكار والمواقف ، ومــا تثير من مشكلات فيستطيع أن يعبِّر عها تكوِّن لديه بحكم ناضج ، وتفسير مقبول للموضوع الذي تناوله ، وما دامت النتائج التي يصل إليها الباحث تعتمد على المنطق ، وعلى الرأي الـراجح لـديه ، فإنه يقـوم ببحثٍ يتضمن التفسير النقـدي ، ويسمّىٰ به ، وهـو خطوة متقدمة عن مجرد الحصول على الحقائق ، فقيمته لا يمكن إنكارها ، إذ قد يكون من الصعب جدًّا بغير التفسير النقدي أن نصل إلى نتائج ملائمة ، وتفسيرات مقبولة للمشكلات التي لا تحتوي إلا على قدر ضئيل من الحقائق المحددة ، فيكون التفسير النقدي هو المنهج الوحيد الذي يمكن أن نسلكه على أن تعتمد المناقشة فيه ، والتفسيرات ـ أو تتفق على الأقل \_ مع الحقائق والمبادىء المقرَّرة في المجال الذي يقوم الباحث بدراسَّة أحد موضوعاته ، أو إحدى عيِّناته وأن تكون الحجج والمناقشات واضحة ومنطقية ، وأن تكون النتائج التي يصل إليها الباحث مبنية بناءً منطقيًّا على الحقائق المعروفة ، والأصول المقررة ، حتى يستطيع القارىء متابعة المناقشة ، وتقبُّلَ النتائج ، وتعتبر هي الـرأي الراجع في تفسير المشكلة ، أو الموضوع ، أو الموقف اللذي تمَّت دراسته من قِبُل الباحث . والمطعن الأساسي الذي يجب تجنبه في بحث التفسير النقدي هـو أن تعتمـد النتائج والأحكام على الانطباعات العامة للباحث ، وليس على الحجج والمناقشات الموضوعية المنطقية المحدّدة .

#### 3 \_ البحث الكامِل :

البحث الكامل يستخدم كلا النوعين السابقين : التنقيب عن الحقائق - والتفسير النقدي : أي الاستقراء والاستنباط العقلي ، والاحتجاج المنطقي ، ويعتبر خطوة متقدمة عنها ، ويهدف إلى حلّ المشكلات ، ووضع الحلول ، وتعميمها بعد التنقيب عن جميع الحقائق المتعلقة بالعينة موضوع البحث ، وتحليل جميع الأدلّة التي يتم الحصول عليها ،

ومناقشتها وتصنيفها منطقياً ، مع وضع الإطار المناسب اللازم لتأييد النتائج التي يتم التوصل إليها .

فالبحث الكامل هو ذلك النوع من البحث الذي يستخدم المنهج العلمي ويتبع خطواته في تحديد الموضوعات وتناولها ، وتحليل المشكلات ، واستخدام العقل والمنطق في ترتيب الأدلة ومناقشتها ، وفي إصدار الأحكام والتعميهات ، وسيأتي بيان هذا المنهج ومرتكزاته بالتفصيل ـ وذلك مشل أن يقوم باحث خبير بدراسة مشكلة ضعف تلاميذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية في اللغة العربية ، أو غيرها من المواد المقررة ، أو مشكلة التسيّب الإداري ، أو مشكلة السلبية في المشاريع العامة ، أو مشكلة غلاء المهور ، وارتفاع مصروفات الزواج ، أو مشكلة الحصول على المصادر والمراجع للأبحاث المتقدمة ذات المستوى العالي \_ فكل مشكلة من هذه المشكلات \_ أو غيرها \_ تحتاج في دراستها إلى خديدها تحديداً علمياً ، والتأكد من وجودها ، وحاجتها إلى حلّ ، ثم تجمع أسبابها ، وتستقصى الأدلية المتضمنة للحقائق المثبة لها ، وتحلل تحليلاً دقيقاً ، ثم نقترح الحلول الصالحة لحلها ، والتطبيق عليها بالاختبار واستخدام العقل والمنطق السليم المنظم في ترتيب الحجج والإثباتات الحقيقية التي تؤدي إلى سلامة اقتراح حل معقول وعلمي لتلك ترتيب الحجج والإثباتات الحقيقية التي تؤدي إلى سلامة اقتراح حل معقول وعلمي لتلك المشكلة التى درسناها .

إن البحث الكامل يعتمد على الدليل الحقيقي الموضوعي أكثر مما يتم في و التفسير النقدي ، ويذهب أبعد كثيراً من مجرد التنقيب عن الحقائق والسوصول إليها ، ويفتضي دائماً دائماً دائماً دائماً عن هذا الدليل الذي يقوم عليه ، وقد يكون منه نتائج البحوث السَّابقة التي قام بها باحثون آخرون ، كما يقتضي أن تكون نتائجه حلاً لشكلة علمية ، وموصّلة إلى مرحلة التعميم المبنى على الدليل الذي استخدمه الباحث .

# العِلَّةُ وَالمعرفَةُ

معناهما اللغوي ـ والفروق بينهما ـ ومفهوم العلم الاصطلاحي .

## أ \_ معنى العلم والمعرفة اللغوي :

 اللغوي البسيط \_ وهو الإدراك \_ ولكنها مع هذا الاتصال والتقارب بينها فروق دقيقة من حيث اللفظ ، والمعنى كلاهما .

فالمعرفة : مصدر \_ عرف الشيء ، يعرفه معرفة وعرفاناً إذا أدركه بتفكير وتدبر \_ وتأمل لأثره الدال عليه ، وصفاته المميزة له ، فهي إدراك لذات الشيء وحقيقته بما يدل عليها ويرمز إليها ، ولذلك فإن فعلها ينصب مفعولاً واحداً دالاً على الذات ، غير محكوم عليها ويرمز إليها ، ولذلك فإن فعلها ينصب مفعولاً واحداً دالاً على الذات ، غير محكوم عليها بصفة من صفاتها ، ولذلك \_ أيضاً \_ يعرفها مؤلفو و المعجم الوسيط هوالها : إدراك للشيء بحاسة من الحواس ، وهي في العرف العام خمس : هي البصر والسّمع والشّم والذوق واللمس \_ وتسمّى الحواس الظاهرة وهي طريق من طرق العلم \_ كا يأتي \_ ثم إن المعرفة تستعمل في الغالب \_ فيها غاب عن القلب ، ويشمله النسيان ، فإذا أدركه الإنسان بعد نسيانه قيل : عرفه . وفيها وصف شخص بصفات قامت في نفسه واخترنت في ذاكرته ، فإذا رأى صاحب هذه الصفات ، وعلم أنه الموصوف بها قيل : عرفه ، كقول تعالى في معرفة يوسف لإخوته عند دخولهم عليه : ﴿ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ عرفه ، ويُعْدِ عهدهم به . ويُعْدِ عهدهم به .

وأما العلم فهو مصدر الفعل : علم الشيء يعلمه علماً ، إذا أدركه بحقيقته ، وعرفه حق المعرفة ، وهو قسمان ، أولَهُ معنيان :

1 - المعنى الأول: إدراك الشيء ، وتصوّر حقيقته الدالة عليه وهذا بمعنى المعرفة مطابقاً لها في الدلالة ، ولذلك فهو ينصب مفعولاً واحداً مثلها كقوله تعالى : ﴿ وَآخَرِين مِنْ دُونِهِمْ لا تعلمونهم . اللّه يَعْلَمُهُمْ ﴾ (12) أي لا تعرفونهم الله يعرفهم . فالعلم يستعمل بمعنى المعرفة ، ولكن المعرفة لا تُسْنَد إلى الله ، ولا يوصف بها ، فلا يقال : عرف الله \_ أو يعرف الله \_ أو الله عارف لأن المعرفة لا تكون إلا بتفكر وتدبر وكسب من المعارف ، وتكون \_ في الغالب \_ لتفكر الشيء بعد نسيانه ، ولمعرفة الشيء بعد وصفه ، واختزان أوصافه في الذاكرة \_ كما سبق \_ ولذلك لم يسند القرآن المعرفة ومشتقاتها إلى الله \_ عز وجل ، ولم يصفه بها واختار لنفسه \_ سبحانه وتعالى \_ الوصف بالعلم لأنه أكمل عز وجل ، ولم يصفه بها واختار لنفسه \_ سبحانه وتعالى \_ الوصف بالعلم لأنه أكمل

<sup>(10)</sup> مادة ، عرف عج 2 ، ص 595 .

<sup>(11)</sup> سورة يوسف : الآية 58 .

<sup>(12)</sup> سورة الأنفال : الآية 60 .

وأوسع معنى \_ كما يأتي \_ وعدم وصف الله بالمعرفة ومشتقاتها لا يمنع وصفه بالعلم ، الذي هـ و بمعناها ، ولا ينافيه ، لأن منع وصفه \_ سبحانه \_ بها نشأ عن لفظ المعرفة دون معناها ، إذ شاع استعالها في الإدراك بعد الغفلة ، أو النسيان ، كما نشأ عن وسيلة تحصيلها الذي لا يكون إلا عن طريق الكسب \_ كما عن وسيلة تحصيلها الذي لا يكون إلا عن طريق الكسب \_ كما عن وسيلة تحصيلها الذي لا يكون إلا عن طريق الكسب \_ كما سبق \_ والعلم بمعنى الإدراك ليس كذلك فيهما .

2 ـ المعنى الثاني : الإيقان والتصديق بأنّ الشيء حَاصِلٌ ومتحقق ، أو غبر حاصل ولا متحقق ، وهـ و الحكم على الشيء بـ وصف من الأوصاف الشابتة له ، بإثباته له ، وإسناده إليه ، لأنه موجود له ، ومـ وصوف به ، أو بنفيه عنه لأنه منفيً عنه ، وغير مُتصف به ، كقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تُرْجِعُوهُنّ إلَىٰ الكُفّارِ ﴾ (13) ، ومثل : ﴿ علمت الصدق نافعاً . والكذب مضراً ، ومثل : لا أعلم الاجتماع منعقداً \_ أو لا أعلم الطريق مفتوحاً ، ومن ذلك يتبين أن هذا القسم من العلم هو : المتعدي إلى مفعولين ، والمتعلق بالمركب من الكلام .

## ب ـ الفُروق بَين العِلم والمعرفَةِ :

مما سبق يظهر أن هذين اللفظين يلتقيان في معناهما البسيط ، وهنو : كونهما دَالَـينُ على الإدراك للأشياء والإحاطة بمعانيها ـ ثم هما يفترقان بعد ذلك ، ونلخص الفروق بينهما فيما يلي :

1 \_ من الناحية النحوية اللفظية : فعل المعرفة ومشتقاته ، والعلم الذي بمعناها : ينصب مفعولاً واحداً ، مما يجعلها للإدراك الجزئي البسيط وتصوره ، فهي لإدراك ذوات الأشياء بآثارها الحسية ، أو المعنوية ، بينها العلم اللذي بمعنى اليقين ينصب مفعولين ، فهو لإدراك النسبة والعلاقة بين الأشياء ، والحكم بثبوتها أو نفيها ، مما يجعله يتعلق بالمركبات للتصديق بوقوع النسبة ، أو عدم وقوعها ، وقد تقدم معنى النسبة في تعريف البحث عند الأقدمين .

2 \_ ولذلك يقال : إن المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم يتعلق بأحواله وما يتصف به ، تقول : عرفتُ محمداً : إذا كنت قـد عرفت ذاتـه ، أو عـرفت نفسـه \_ وعلمتُـه

مقدمة لدراسة مناهج البحث \_\_\_\_\_\_\_ مقدمة لدراسة مناهج البحث \_\_\_\_\_\_

<sup>(13)</sup> سورة الممتحنة : الآية 10 .

صَالِحاً ، إذا كنت قد عرفته متصفاً بالصّلاح ، فهنا العلم لم يتعلق بذاته مجردة ، وإنما تعلّق بها موصوفة بصفة الصلاح ، محكوماً بثبوت هذه الصفة له . ولذلك أيضاً جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة ، كقوله تعالى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلّهَ إِلاَّ ٱللَّهُ ﴾ (10) أي : تيقّنْ وصَدّقْ \_ أو دُمْ على يقينك وتصديقك \_ أيها المؤمن \_ أن الحال والشأن لا معبود بحق في الوجود إلا الله \_ عز وجل .

فالمطلوب العلم والتيقن بصفة الوحدانية لله ، وهي كونه هو وحده المعبـود بحق ، المستحق للعبادة واحداً لا شريك له .

3 ... ومن الفرقين السابقين يظهر أن المعرفة تفيد تمييز الشيء المعروف عن غيره ، والعلم يفيد تمييز ما يوصف به الشيء عن غيره ، فالمعرفة لتخليص الذات من غيرها ، والعلم : لتخليص صفاتها من صفات غيرها ولذلك إذا قُلْتَ : عرفتُ الطريقة . استفاد المخاطب أنك تبيَّنت الطريق ، وميزته عن غيره ، ووضح لك ، ولم يبق ينتظر شيئاً اخر ، وإذا قلت : علمتُ الطريقة ، وسَكَتَّ لم تُفِد المخاطب شيئاً ؛ لأنه ينتظر منك أن تخبره على أي حال علمته ، فإذا قلت : علمت المطريق واسعاً ، أو ضيقاً ، أو طويلًا ، أو غير صالح \_ حَصَلَت الفائدة ، واستفاد المخاطب .

4 ـ المعرفة فيها يدرك بالتدبّر والتفكر والكسب فقط ، بينها العلم يستعمل فيها يدرك بواسطة كسب ، أو بلا واسطة ـ وقد تقدم تقرير ذلك ـ ولهذا لا يقال : الله عارف ، كها لا يقال : الله عاقل ، ويقال : الله عالم وعليم وعلّم وعلم ويعلم ـ فالله يـ وصف بالعلم ومشتقاته ، وتسند إليه ، دون المعرفة ومشتقاتها ، ودون العقل ومشتقاته .

5 ـ المعرفة تستعمل فيها يدرك بآثاره ، ودلائل وجوده ومميزاته ، ولا تدرك ذاته ، ولمذا يقال : عرفت الله ـ وأعرف الله ـ وفلان عارفٌ بالله ؛ لأن الله يُعْرَف بآثار قدرته ، ودلائل وجوده ووحدته ، ولا يجوز أن يُقَال : علمت الله ، أو أعلم الله ، أو فلانُ عالم بالله ؛ لأن ذات الله لا يُحاطُ بها ، ولا يعرقيٰ إليها علمُ الإنسان وإدراكُهُ .

6 ـ المعرفة يقابلها الإنكار ـ كما في آية سورة يـوسفُ السابقة ، وكقوله تعالى : ﴿ يَعْرَفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ (15) أي : يجحدونها ، ولا يعترفون بأنها من عند

<sup>(14)</sup> سورة محمد : الآية 20 .

<sup>(15)</sup> سورة النحل: الآية 83.

الله ، فلا يشكرونها بالإيمان والتصديق ، وعبادة الله - عزّ وجلّ - وتقول : عرفته : فأنكرني وعرف الحقّ ثم أنكره . إذا لم يعترف ويَقرَّبِهِ ، فالإذكارُ ضد العرفان أو المعرفة . والعلم يقابله الجهل ، فمَن انتفى عنه العلم فهو جاهل ، كقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (10) - المجادلة : المخاصمة والمحاجّة ، في الله ، أي في شأن الله ، وما يجب له من التنزيه والكمال ، وغير العلم هو : الجهل ، فهو يجادل في شأن الله ملتبساً بمغايرة العلم جاهلاً بما تقتضيه الألوهية من صفات الكمال والجلال كالوحدانية والقدرة والعلم ، وفعل ما يريد . فالعلم ضد الجهل .

7 \_ من كل ما سبق يتبين أن المعرفة أخص من العلم ؛ لأنها لا تكون إلا بكسب ، ولا تتعدّى إدراك ذات الشيء إلى إدراك صفاته ، ولأنها إدراك للشيء مُفصّلاً مُيّزاً عَمّا سواه ، والعلم يكون مجملاً ومفصّلاً ، ولأنها تفيد تمييز المعلوم من غيره ، والعلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص في المعلوم بذكر صفة من صفاته ، والدليل على ذلك قول اللغويين : « إن العلم يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما إلا أن يكون بمعنى المعرفة \_ كها سبق \_ وقد تكون هي بمعنى العلم ، فتفيد ما يفيده \_ وإذن \_ كل معرفة علم ، وليس كل عِلْم مَعْرِفَة ، (17) .

# ج \_ مفهوم العلم الاصطلاحي عند العلماء العرب والمسلمين:

من كل ما سبق يظهر أن كلمة « العلم » هي المؤهلة الصالحة من الناحية اللغوية للتعبير عن العلم بمعناه الاصطلاحي ، وهذا ما استقر عليه الفكر العربي الإسلامي ، إذ اتخذ علماء العرب والإسلام « العلم » عنواناً دالاً على كل المعلومات والمعارف التي أدركوها وابتكروها أو نقلوها ودونوها في مؤلفاتهم ، وانطلقوا في حديثهم عنه وتعريفهم إياه ، وتقسيمهم له ، وبيانهم لأقسامه ، انطلقوا من حقيقته اللغوية وسعتها وصلاحيتها

<sup>(16)</sup> سورة الحج : الأية 3 .

ر (17) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : لمجد الدين الفيروز أبادي ، تحقيق المرحوم الأستاذ محمد علي النجار ، ج 4 ، ص 57,47 و بصيرة في عرف 10 و 95,88 ـ و بصيرة في علم 1

\_ الفروق في اللغة : ص 73,72 ، لأبي هلال العسكري .

ـ المصباح المنير ـمادة ﴿ عرف ﴾ و ﴿ علم ﴾ للفيومي .

ـ فرائد اللغة في الفروق : ص 218 . « العلم والمعرفة والعرفان » : للأب هزيكوس البسوعي .

<sup>-</sup> الكليات : ج 3 ، ص 204 - د العلم ؛ لأبي البقاء الكفوي .

لشمول جميع أنواع المعارف الدينية والإنسانية والعقلية والطبيعية وهم مع انطلاقهم من هذه الحقيقة لا يغفلون ما يضيفه الاصطلاح من القيود والشروط والتفصيلات ، فقد تقرر لديهم وفي مؤلفاتهم (18) ، أن العلم يطلق إطلاقاً حقيقياً على ثلاثة أمور هي :

1 - الأصول والقواعد العامة التي يتكون منها أي علم من العلوم ، وهي القضايا الكلية ، التي يعرف بها أحكام الجزئيات التي تطبق فيها هذه الأصول والقواعد ، وتدخل تحت حقيقته كلية واحدة ويجمعها نظام علمي مترابط متهاسك ـ كعلم النحو وقواعده العامة وقضاياه الكلية كقولهم : « كل فاعل يجب أن يكون مرفوعاً » « وكل مفعول يجب أن يكون منصوباً » و « كل مبتدأ يجب أن يكون معرفة » ولا يكون نكرة إلا إذا كان لها مُسَوَّغ » و « كل حال : الغالب فيها كونها مشتقة » . . . إلخ .

وإذا أطلق العلم بهـذا المعنى فإنـه يكون بمعنى المعلوم فهـو مصـدر بمعنى المفعـول . وعليه يُعَرَّف بأنه : مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة .

2 \_ إدراك قواعد العلم \_ أي علم \_ وقضاياه الكلية ، والتصديق بها وقبولها ،
 فإدراك العلم قضايا عِلْم مِنَ العلوم وقوانينَهُ العامة ، وتصديقه بها يُسمَّىٰ عِلْماً .

3 ـ ملكة استحضار أصول علم من العلوم وقضاياه الكلية وقواعده العامة ، والملكة : صفة راسخة ثابتة في النفس أو هي : استعداد عقلي خاص لتناول أعمال معنية بحذق ومهارة ، مثل : الملكة اللغوية والفنية والعددية ، وهي تحصل مِنْ مزاولة العلم \_ بعنى القضايا الكلية والقواعد العامة \_ وتكرار التصديق بها ، وهو السبب القريب لحصول هذه الملكة التي تسمَّىٰ علماً في عُرْف علمائنا القدماء .

ويجب أن نعلم أن الشخص لا يُسَمَّىٰ عالماً عند الكثير منهم \_ بعلم إلاّ إذا علمه بأدلته ، واستطاع أن يثبت قواعده العامة ، ومسائله الجزئية بالتحليل والدليل ، فإن لم يكن قادراً على ذلك يسمَّىٰ : حَاكياً مقلّداً ، لا عَالِماً .

هذا وقد عرفوا العلم بتعريفات كثيرة منها قولهم (19) : هو : « معرفة الشيء على ما

<sup>(18)</sup> يَسْظُر : الكليات في الموضوع السابق ، وكشف المظنون : ج 1 ، ص 6 ، لحاجي خليفة ، وكشف إصطلاحات الفنون : ج 1 ، ص 3 ، لمحمد الفاروقي التهاوني ، تحقيق الدكتورين لطفي عبد البديع ، عبد المنعم محمد حسين .

<sup>(19)</sup> انظر : المراجع السابقة خصوصاً و كشف الظنون ۽ ، والتعريفات : ص 137, 135 .

<sup>160</sup> \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

هو به ، معرفة ناشئة عن ضرورة أو دليل ، ومعنى « على ما هو به » : على حالته التي هو عليها ، وحقيقته التي يعرف بها ، ولذا قال الرّاغب الأصفهاني (20) : « العلم : إدراك الشيء بحقيقته » . أي : بيقين شأنه وصادِق معناه ، فالحقيقة : الشيء الشابت يقيناً ، وعند المناطقة : الحقيقة والماهية والمفهوم : هي المعنى الذي وضع له اللفظ ، والجرئيات والماصدُقات : هي : الأفراد التي يتحقق فيها معنى اللفظ ، ومعنى ، ومعنى : «معرفة ناشئة عن ضرورة أو دليل ، أن العلم قسمان :

أ ـ قسم بديهي ضروري : وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال ومقدمات ـ كعلم الإنسان بوجود نفسه ، وأن الكل أعظم مِنَ الجزءِ ، وكالعلم الحاصل بـإحدى الحـواس الخمس .

ب ـ قسم استدلالي : يحتاج إلى البحث والنظر والدليل ، والسعي للحصول عليه ، كالعلم ـ بقواعد النحو والصرف ، وأصول الفقه وقوانين علم الطبيعة ، والكيمياء ، والطب .

والتعريف السّابق يشمل كل علوم البشر ، ولكنه لا يشمل علم الله ؛ لأنه لا يسمَّىٰ مَعْرِفة .

## مفهومُ العِلْمِ وأهدافُهُ في العَصْرِ الحَدِيثِ :

تطور مفهوم العلم ، وطرق تحصيله ، ومناهج البحث فيه في العصر الحديث تطوراً كبيراً \_كما ضبطت أهدافه \_ فأصبح يراد منه أن يكون هو : الفيصل في الحكم على الأشياء ، وأنواع السلوك ، واكتشاف النسب والعلاقات بينها ، والربط بين الأسباب والظواهر للوصول إلى نتائج عامة ، وإثباتها في قوانين كلية ، وقواعد عامة ، لأن دور العلم \_ في المفهوم الحديث \_ لا يقتصر على مجرد وصف الظواهر ، ومعرفة ذواتها ، بل يستعى إلى تقديم التفسير العلمي لها ، وإدراك أسبابها ، وكيفية حدوثها ، والحكم عليها بميزاتها ، ونتائجها للسيطرة عليها والتنبؤ بحدوث ما لم يحدث منها \_ باتباع المنهج العلمي الحديث يقول قان دالين (21) : و إن ضبط قوى الطبيعة أعظم ما يطمح فيه العالم ، فهو

<sup>. 513</sup> في كتابه : و المفردات في غريب القرآن ، ، ( علم ) ص 513 .

<sup>(21)</sup> في كتابه : و مناهج البحث في التربية وعلم النفس و ، ص 736,72 .

يغوص بعمق في طبيعته الظاهرة ، لاكتشاف العوامل والعلاقات المعنية التي سببت حالة معينة أو حدثاً خاصاً ، مفترضاً وجود درجة معينة من الثبات والاتساق في الطبيعة تعينه على التنبؤ بأن ما حدث مرّة يحتمل أن يحدث ثانية ، وبعد أن يعرف موضوعه معرفة شاملة دقيقة يصبح قادراً على اكتشاف العوامل المعنية التي ينبغي عليه أنْ يعالجها ؛ لكي يحقق شيئاً مرغوباً فيه أو يمنع حالة غير مرغوبة ، هذه المعرفة هي التي ساعدت الإنسان على التحكم في الأنهار الشائرة وتحويل قوتها إلى مصدر ثروة للبشرية ، والأمراض التي طالما عائت فساداً في المجتمعات الإنسانية مثل : السّل والدفتريا ، والملاريا ، وشلل ، الأطفال ، خضعت للضبط في أجزاء كثيرة من العالم بفضل البحوث العلمية .

لهذا الاهتهام الذي أعطاه العلهاء للعلم في العصر الحديث اعتبروا المعرفة أوسع وأشمل من العلم ، لأن المعرفة تتضمّن معارف علمية ، وأخرى غير علمية ، والتفرقة بينهها على أساس قواعد المنهج ، وأساليب التفكير التي تتبع في تحصيل المعارف ، فإذا طبّق الباحثُ قواعد المنهج العلمي ، واتبع خطواته في التعرف على الظواهر ، والكشف عن الحقائق الموضوعة فإنه يصل إلى المعرفة العلمية (22) ، وإذا لم يفعل ذلك فيها يصل إليه لا يسمّى علماً ، ويمكن أن يسمى معرفة ، ويقول قان دالين : « وإذا أمكن لأيّ ظاهرة أن يسمّى علماً ، ويمكن أن يسمى معرفة ، ويقول أن دالين : « وإذا أمكن لأيّ ظاهرة أن تغرج عن إطار هذه المسلمة : ( مسلمة حتمية ارتباط كل ظاهرة طبيعية بأسباب معنية ولا تقع مصادفة ) . خرجت أيضاً عن نطاق ( العلم ) (23) ، ويقول : « إنّ أفضل مَا يستطيعه العلم ، وهو يعالج حالة لا تخضع لمبتدأ الحتمية ، هو أن يصف سهاتها كحادث منعزل » (24)

ونلاحظ أن هذه التفرقة غير مبنية على معنى الكلمتين ، ومفه ومها اللغوي العربي ، وإنما بنيت على اصطلاح الغربيين ، وتطور مفهوم العلم ، ومناهج البحث لديهم ، والتخصيص بالاصطلاح وتطويع الكلمات له أمر مقرر في اللغة العربية ومعروف ، ولكننا نعتقد أن كلمة « عِلْم » أوسع وأشمل - من المعرفة - كما سبق في تحليلنا والمقارنة بينها . لصلاحيتها للدلالة على المعلومات اليقينية التي نصل إليها بتطبيق قواعد المنهج العلمي الحديث ، وأساليب التفكير المنظم ، وهي المتعينة لهذه الدّلالة ، والتصديق الذي يعني إثبات النسب

<sup>(22)</sup> أصول البحث العلمي ومناهجه : ص 17 .

<sup>(23-24)</sup> في كتابه السابق : ص 64 .

والعلاقات بين الأشياء ، والحكم بوقوعها ، أو عدم وقوعها ، ولصلاحيتها \_ كذلك \_ للدلالة على ما تدلّ عليه المعرفة من إدراك ذوات الأشياء دون الحكم عليها ، ولاستعمالها بمعنى الظنّ القويّ إذا كان الدليل في الوصول إلى المعلوم غير يقيني ، فالعلم أرفع وأشمل وأوسع من المعرفة .

"هذا وقد عَرَّف قاموس أكسفورد المختصر العِلْمَ بقوله: « العلم هو ذلك الفرع من المدّراسة الذي يتعلّق بجسدٍ مترابط من الحقائق الشابتة المصنفة ، والتي تحكمها قوانين عامّة ، وتحتوي على طُرقٍ ومناهج موشوق بها لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدّراسة » . وهو العلم بمعناه الحديث ، ويقول الدكتور أحمد بدر (25) : « ونحن نؤيد هذا التعريف نظراً لتأكيده على الحقائق الثابتة ، وعلى اتباع الطرق ، والمناهج الموثوق بها لاكتشاف الحقيقة » وعلى الإنسان أن يتذكر دائماً أنّ ما عنده من العلم هو يمّا هياه الله لل ، وسَخّر أسبابه ، وأنّه مَهْمَا كُثرَ فهو قليل ، تصديقاً لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا . . ﴾ (26) ﴿ وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (27)

\* \* \*

<sup>(25)</sup> في كتابه السابق : ص 18 .

<sup>. (26)</sup> سورة الإسراء: الآية 85.

<sup>(27)</sup> سورة يوسف : الأية 76 .



# التصوير للفي للرجوة الالإب الالية في صب ير اللوسلا



جامعة أم درما بألاسلامية \_ السوران



## أطوار الأدب في العصر الإسلامي :

هذا وقد مرت حركتهم الأدبية في هذا المجال بأطوار هامة :

الطور الأول: كان طوراً استيعابياً ، ونفسياً ، أكثر منه إنتاجياً وفنياً في هذا الطور أثارت العرب فصاحة القرآن ، وبلاغته ، وهز عقولهم ، ما اشتمل عليه من توجيه 164

فكري ، وسلوكي . . فكان ميلهم إلى سياعه ، وترديد آياته ،أكثر من ميلهم إلى إحداث صياغة بشرية لتعاليمه . . خاصة وقد نضب بالرسالة الإسلامية معين أدبهم ، فلم تعد الذكريات أو الأغراض التي يصبونها في قوالب شعرية ونثرية ، لم تعد تؤلف جزءاً من كيان الحياة الجديدة للإنسان المسلم ، بقدر ما تؤلف ماضياً يزدريه ، ويأنف منه ، ولا يعنيه من أمره شيء ، ولا أدل عى ذلك من تقييم نفس العربي لأغراض الشعر عند ابن رواحة مقارناً بأغراضه عند حسان وكعب . لقد كان شعر حسان وكعب ذا أثر فني رائع لدى العربي قبيل إسلامه ولكنه ما أن أسلم حتى أدرك ان ما كان ينزع إليه ابن رواحة في شعره كان أشد مضاء عليه ـ لو كان يفهم طبيعة الإسلام - من شعر حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك (1) .

هذا ولم يكن القرآن الكريم وحده هو مصدر هذه القيمة الأدبية ، التي أدهشت العرب ، وأعجزتهم ، بل أن أحاديث السول والله نفسه ، وخطبه ، وتصرفه الفني في أساليب البيان ، كان عاملاً من عوامل الحيرة التي عاش فيها الأديب ، وهو يقارن بين ماض كان يصوغه في قوالبه الفنية ، وبين حاضر صيغ في قوالب إعجازية .

لقد كان الرسول عليه السلام ، حريصاً على أن يتحدث إلى الناس - إذ يتحدث بالوان من الفن الأدبي الرفيع ، تسمو على مستوى الحديث اليومي ، أو الخطابة العادية ، وتقصد قصداً واضحاً مؤكداً إلى الجهال الأسلوبي ، والخيال البديعي ، سالكاً لتجسيد ذلك كل أساليب التمثيل والتصوير ، والحوار ، مضمناً أحاديثه القيم الجديدة للمجتمع الطاهر الذي ينشده . كل ذلك في أسلوب موجز وكلم جامعة . . استمع إليه وهو يصور الحياة الجديدة للمسلم في القالب الفني المعجز الذي أوتيه ، يقول عليه السلام : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار (2) .

165\_

<sup>(1)</sup> جاء في كتاب الأغاني ما نصه : كان يهجوهم (يعني قريشاً) ثلاثة نفر من الأنصار ، يجيبونهم حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة . وكان حسان وكعب يعارضانهم بمثل قولهم بالوقائع ، والأيام ، والمآثر ، ويعبرانهم بالمثالب . وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر ، وينسبهم إلى الكفر ، ويعلم أنه ليس فيهم شر من الكفر فكانوا في ذلك الزمان أشد شيء عليهم قول حسان ، وكعب ، وأهون شيء عليهم قول ابن رواحة . فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أشد القول عليهم ابن رواحة ( الأغاني جـ 15 ـ (ص29 طبع بولاق) .

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .

الطور الثاني: طور التعبير البياني، عن الاحساس الديني بالأسلوب:

- (أ) القرآني .
- ( ب ) النبوي .
- (جر) الخطابي.

ومن هذا القبيل ، ما روي من أن الطفيـل بن عمرو الـدوسي أتى النبي ﷺ ، فعرض عليه الإسلام فقال : إني رجل شاعر فأسمع ما أقول . فقال : هات . . . فأنشد :

ولبوحاربتنا منهب وبنبو فهم تطير به الركبان ذو نبأ ضخم وما لي من واق إذا جاءني حسمي

لا وإله الأناس نا لم حريهم ولما يكن يسوم تسزول نسجسومه أسلمنا على خسف ولست بخالم فلاسلم حتى تخفر الناس خيفة ويصبح طير كانسات على لحم

فأدرك النبي عليه السلام ما يرمي إليه الطفيل ، وهنـا وجهه إلى غـرض آخر يـرمي إليه ، فقال : وأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الـرحمن الرحيم ، قـل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن لـه كفواً أحـد . ثم اتبع رسول الله على تلاوة هذه السورة ، بآيات أخرى توضح مرمى ما يهدف إليه في المجتمع الجديد ـ فما كان من الشاعر وقد بهره أسلوب القرآن الكريم ، وأخذته روعة مراميه ، وأغراضه ، إلا أن أعلن أمام رسول الله ﷺ إسلامه(3) .

ويماثل ذلك موقف لبيد ( توفي سنة 41 هـ ) ، إذ يروى ، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى المغيرة بن شعبة وهو والي الكوفة ، ان استنشد من قبلك من شعراء قومك، ما قالوا في الإسلام فأرسل إلى الأغلب العجلي، فقال الأغلب:

ارجزا تريد أم قصيدا لقد سألت هيناً موجودا ثم أرسل إلى لبيد ، فقال له : إن شئت مما عفى الله عنه \_ يعنى الجماهلية \_ فعلت . قـال : لا ، أنشدني مـا قلت في الإسلام : فـانطلق لبيـد فكتب سـورة البقـرة في صحيفـة وقال: ابدلني الله عز وجل بهذه في الإسلام مكان الشعر<sup>(4)</sup>.

<sup>(3)</sup> الأغان : جـ 12 ، ص 53 .

<sup>(4)</sup> الأغاني : جـ 18 ، ص 164 . والمجتمعات الإسلامية للدكتور شكري ص 358 . وتــاريخ آداب اللغــة العربيــة =

\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس) . 166

أما الخطابة فقد آثرها الإسلام أكثر مماآثر الشعر مراعياً في ذلك :

(أ) ان الشعر كان من أكبر عوامل الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد.

(ب) المبالغة التي يجنح إليها الشعراء، بحيث يصورون بهـا الباطـل حقـاً والحق باطلًا، فيفسدون بذلك فطرة الله، التي فطر الناس عليها(5).

(ح) تحريك الغرائز الشريرة في النفوس ، مما يجعل الشعر معولاً في تحطيم المجتمع ، وكشف عورات المخدرات ، وايقاع الفتن بين أبناء الإنسانية (6) .

(د) سيرورة الشعر . . . وعلى الأخص ما يشتمل عليه من تعبيرات موجزة مؤثرة (٢) .

( هـ ) سهمولة حفظ الشعر، مما يجعله عملى الدوام سملاحاً خمطراً ، يخشى منه عملى حامله وعلى المستمع له .

جلورجي زيدان : جـ 1 ، ص 103-102 . وهذا وبينها يذكر البعض أن لبيداً بالرغم من شاعـريته لم يقــل إلا بيتاً
 واحداً بعد إسلامه وهو :

الحسد لله إذ لم ياتني أجيل حتى اكتسبت من الإسلام سربالا يذكر صاحب جهرة أشعار العرب للبيد أشعاراً أخرى أوصى بها ولده جاء فيها (صفحة 13):

فإذا دفست أباك فأج على فوقه خشباً وطيساً وطيساً وصفائهاً وطيساً وصفائهاً مرواسي بها يُسسدُدنَ الخضونا ليستددنَ الخضونا ليقيسن حر الوجه في عضر التراب ولن يستسينا وأثر عن لبيد قوله: اني تركت الشعر منذ قرأت القرآن وإني ما أعيا بجواب شاعر (ص 30 جهرة أشعار العرب).

والرعن نبيد قوله . الي ترف المقد الفريد : جـ 3 ، ص 418 ، ــ والخطابة أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند العرب : لأبي زهرة ، ص 28, 68, 138 من القسم الثاني ، ويراجع أيضاً عن نفس الموضوع فجر الإسلام : ص 97 .

(6) البيان والتبين للجاحظ: جـ 1 ، ص 204 هذا ويحدثنا الرواة أن الزبرقان بـن بدر - وقد كان أحد الذين قسا عليهم الحطيثة شكى هذه القسوة إلى عمر فأمر عمر بالحطيثة أن يسجن ولم يشفع لـه في سجنه إلا هـذه الأفراخ الرغب الحواصل التي خلفها وراءه بذي مرخ ، فكتب إلى الخليفة يستعطفه في شأنها وعاهده على أن يستوي حيث استوت الجهاعة ، وأن يسير حيث تسير ( المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ) للدكتور شكري فيصل ، ص 362 - وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان : جـ 1 ، ص 141 - والعقد الفريد : جـ 3 ، ص 408 وتاريخ الأداب العربية لكارلونالينو : ص 93 .

(7) الإيجاز أحد خصائص الشعر راجع تاريخ الشعر العربي للبهبيتي ص 78.

التصوير الفني للدعوة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( و ) الميل الفطري للإنسان للتغني الفردي ، والجماعي ، بالأوزان الموسيقية التي رُبُّما أدت إلى ما يقبح عمله ، ويضر انتهاجه ، أضف إلى ذلك :

1 - ما جاء في القرآن الكريم عن الشعراء حيث يقول تعالى : ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ﴾ (8) .

2 ـ ما روي عنه ﷺ من أحاديث أراد بها تقبيح الشعر عنـ د الذين غلب الشعـ على قلوبهم حتى شغلهم عن الدين ، وفروضه ، مثل قوله : لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خـير من أن يمتلىء شعراً مما هجيت به (9) .

لكل ما تقدم ولغيره ، ولما في الخطابة من قدرة على التعبير والتنوع وسرد الحجج والبراهين القطعية ، .. آشر الإسلام الخطابة ، وأنشأ لها مدارس ، وأعطاها مكانة دينية ، بحيث أصبح المسلمون يفتتحون بها عباداتهم تارة ، كما في الجمعة ، ويختمونها بها أخرى ، كما في العيدين وغيرهما (10) .

3 - وفي الطور الثالث من أطوار الحركة الأدبية أتاح الإسلام للشعر أن ينطلق في حدود ما رسمه له، بعد أن زوده بزاد فكري، وبقيم ومثل بينها وحدة الإله والتقوى منه ، والخضوع المطلق له ، والتقيد التام بما جاء في كتابه ، والوفاء بالوعد والصبر في الشدائد والعدل المطلق مع من أحب أو كره ، والعفو عند المقدرة ، والعفة واخضاع المنافع الشخصية والقبلية لمنافع الدين ، وأوامره ، وعدم التفاخر والتكاثر وتجنب الكبر والعظمة والانصهار الكامل في بوتقة الدين كل ذلك انطلاقاً من مثل هذه النصوص القرآنية والنبوية .

(أ) 1 - وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخرة والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزكاة والموفون بعهدهم

<sup>(8)</sup> سورة الشعراء : الآية 224, 225, 226 .

<sup>(9)</sup> الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة والبخاري من حديث ابن عمر ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث أبي سعيد الحدري \_ راجع أيضاً العمدة : جـ 1 ، ص 12 ـ والأغاني : جـ 3 ، ص 13 ـ ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : ص 13 ، وهامش نفس الصفحة بطبعة المنار سنة — 1331 هـ.

<sup>(10)</sup> العقد الفريد: جـ2، ص 244 والخطابة لمحمد أبو زهرة القسم الثاني ص 35 فها بعدها.

<sup>168</sup> \_\_\_\_\_ عبلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون (11).

﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ (12).

- 3 وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون (13).
- 4 = 4 الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وعما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنـزل من قبلك وبالأخـرة هم يوقنون (14).
  - 5\_ ﴿ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ﴾ (15).
    - 6 وادفع بالتي هي أحسن (16).
- (ب) 1 المؤمنون أخوة تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمهم أدناهم ، وهم يد عـلى من سواهم .
- 2 ـ إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وفخرها بالأباء ، كلكم لأدم وآدم من تراب ، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى .
- 3 من قاتل تحت راية عمّية يغضب لعصبية ، أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية ،
   فقتل . قتل قتلة جاهلية .

أضف إلى ما تقدم أن الرسول عليه السلام كان قد أهدر دماء الجاهلية حتى لا تكون مطلباً دائماً للثار ، وآخى بين المهاجرين والأنصار ، بعد ما كان بين المكيين والمدنيين من عداء .

هذا واعتباداً على ما تقدم من أسس وبناء على استحسانه عليه السلام للشعر الخيّر(١٦)

التصوير الفني للدعوة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_\_169

<sup>(11)</sup> سورة البقرة : الآية 177 .

<sup>(12)</sup> سورة الحجرات : الآية 13 .

<sup>(13)</sup> سورة المؤمنون : الآيات 1 - 5 .

<sup>(14)</sup> سورة البقرة : الأيات 1 - 4 .

<sup>(15)</sup> سورة آل عمران : الآية 134 .

<sup>(16)</sup> سورة المؤمنون : الآية 96 ، وسورة فصلت : الآية 34 .

<sup>(17)</sup> العقد الفريد: جـ3 ، ص 380 فها بعدها .

وبناء على الإذن الصريح منه للشعراء بالمنافحة عنه ، وعن رسالته إليهم (18) بعد استثناء القرآن الكريم لبعضهم من زمرة الغاوين الذي ورد ذكرهم في آية ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾ (19) \_ بعد كل ما تقدم انطلق الشعراء يشيدون بالدين الإسلامي ويعبرون في صور بيانية راثعة عن كنه دعوته ويثنون في أساليب بيانية رفيعة على رسول الله وعلى صحابته ، ومقتفي أثره ، مجسدين المعاني السامية التي استقوها من كتاب الله ، وسنة رسول الله على ، واضعين بذلك أغوذجاً رفيعاً لما يجب أن يكون عليه الشاعر في المجتمع الإسلامي .

هذا وبما أن المجتمعات لا تتبدل أخلاقها ، ويتغير سلوكها ونهجها بين يوم وليلة . فقد راعى عليه السلام الفترة الإنتقالية التي يمر بها المجتمع من حالته التي كانت له فيها قيم ، ومثل وتاريخ ، إلى حالة أخرى تغيرت عليه فيها إلى حد كبير تلك المثل واختلفت القيم وتبدل تبعاً لذلك التاريخ واختلفت النظرة لأهداف الحروب وغاياتها ووسائلها . كها راعى أيضاً التدرج في سير المجتمع نحو الغاية التي ينشدها له ، من ثم وجه شاعره حسان بن ثابت بأن يخاطب القوم بما يفهمون ويجاريهم بالسنان التي منها يخافون ، وحيث أن سلاح الهجاء بتجسيد الهنات كان أمضى الأسلحة ضدهم آنذاك فقد قال له عليه السلام : اهجهم ( يعني المشركين ) ومعك جبريل روح القدس ، وألق أبا بكر يعلمك تلك الهنات كما قال له أيضاً ولعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك : اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق بالنبل (20) .

ولما كان حسان قد أدرك ما يريده منه رسول الله ﷺ فقد أنشد فأشفى فنال بذلك ثناء الرسول عليه السلام وإعجاب الوفود (21) . . بل إن الرسول عليه السلام زوجه إكراماً له ،

<sup>(18)</sup> يروى أن النبي ﷺ قال : ما يمنع المذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم . كما يروى أنه قال لحسان بن ثابت : اهجهم ( يعني قريشاً ) ، فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام ، اهجهم ومعك جبريل روح القدس ، وألق أبا بكر يعلمك تلك الهنات ( العمدة جـ 1 ، ص 12 ) وراجع أيضاً ترخيص الإسلام للمسلمين للدفاع عن أنفسهم بالأسلوب الشعري في كتاب العقد الفريد : جـ 3 ، ص 395 فها بعدها .

<sup>(19)</sup> سورة الشعراء : الآية 224 .

<sup>(20)</sup> الحديث أخرجه الشيخان في صحيحها ، والطيالسي وأحمد في مسنديها ، والطبراني في المعجم الصغير جـ 1 ص 207/22 والخطيب في تاريخه : 31/14 من حديث البراء بن عازب بلفظ أهج المشركين فإن جبريل معك ، وراجع دلائل الإعجاز للجرجاني : ص 13 .

بسيرين أخت مارية القبطية أم ولده إبراهيم رضي الله عنه ، كها وهبه قصراً بالمدينة ، كان أبو طلحة قد وقفه على آل محمد<sup>(22)</sup> ﷺ .

لقد كان منهج حسان في الشعر يقوم على بتر عدوه من الشجرة القرشية ، ويجعله فيها طائراً غريباً ، يلجأ إليها كعبد ، أو دعي : أو متبنى ، أو يجعله غصناً مريضاً هشاً . . ثم يعمد إلى أطرافه غير القرشية فيسدد إليه السهام من خلالها ، كما يفري أخلاق المشرك ، وعرضه ، فيجعله موطناً للجهل واللؤم والبخل والجبن والفرار من ساحات الخلق مثل انقاذ الأحبة من وهدة الموت في المعارك . وكان أكثر ما يذكر من ذلك موقعة بدر وهزيمة قريش فيها(23) .

بمثل هذا الشعر عبرت الحركة الإسلامية جسر المرحلة الانتقالية ، لتقيم ثم بناءها الشعري ، على الأسس التي اختارها لها رسول الله على . وقد كانت هذه الحركة من الحزم والصلابة على الحق بحيث لم تسمح لأي فرد حتى لحسان نفسه بأن يعود إلى الماضي بعد أن اجتازه . فيفري أعراض الناس بلسانه . يروى أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان قد شارك بشعره في الفتنة التي نشبت بين الأنصار والقرشيين فآلم ذلك خليفة المسلمين سيدنا عمر رضي الله عنه ، فمشى نحوه ، وأمسك بأذنه يجره إليه ، وهو يقول : أرضاء كرغاء المعر (24) .

#### الخلاصة :

نخلص مما تقدم ، بأن الإسلام لم ينزل الأدب منزلة الترف أو اللهو وإنما طوعه ليكون وسيلة من وسائل التهاسك الاجتهاعي ، الذي دعا إليه ، فخرج به عن مفهومه الجاهلي ، إلى مفهوم إسلامي ، لم يكن للعربي به سابق عهد أو خبرة .

على أن موقف الإسلام من الشعر كان قسيماً لموقفه من فنون الأدب الأخرى من خطابة ورسائل ، وقصص ، وأمثال ، فقد أهدر الإسلام منها جميعاً الجانب الأناني ،

<sup>=</sup> ص 8 - 9 طبع بولاق وسيرة ابن هشام : ص 934 - 938 ـ طبع أوروبا وتناريخ النظيري : جـ 1 ، ص 1710 ـ والطبقات الكبرى لابن سعد : جـ 1 ، ص 40 طبع بيروت .

<sup>(22)</sup> المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ص 332.

<sup>(23)</sup> حنا الفاخوري : تاريخ الأدب العربي ، ص 232 .

<sup>(24)</sup> الأغاني : طبع دار الكتب ، جـ 4 ، ص 144\_ وفي العمدة ص 10 ، أرغاء كرغاء البكر .

والقبلي ، وسخرها لتكون وسيلة من وسائل نشر الدعوة الإسلامية ، والاعلام الداخلي ، والخارجي ، بفكر الإسلام وعقيدته وتشريعاته وأخلاقه .

بذلك رفع الإسلام قيمة الأدب بكل فنونه فجعله اطاراً انسكبت فيه صور الفكرة الإسلامية ، ومادة عبرت به عن جوهرها الفكري ومنازعتها الوجدانية ومسالكها الخيرة ويكفي أنه إذا ذكر الأدب في العصر الإسلامي ، ذكرت معه كل قيم الإسلام الرفيعة ، التي مثلت للناس به ، وعرضت لهم بألفاظه ، وصورت أمامهم بأساليبه وسيقت نحوهم في مسالكه الفنية الرائعة الباهرة .

هذا وقد أعقب طور اهتهام المسلمين بالشعر أطواراً فنية أخرى ، كان بعضها يعنى بترتيل القرآن ، وبموسيقى الشعر ، وتحسين أدائه عبر الأصوات المرددة له (25) مضافاً إلى ذلك ما ظهر في العصور المتأخرة من النحت والنقش والسرم والتصويس . على أن الذي يهمنا هنا أن نحدد في جلاء بعض ألوان الشعر وأغراضه في العصر الإسلامي الأول كها نشير في ايجاز لمساهمات الشعراء في المسيرة الأدبية الجديدة ، دون مراعاة لقلة ما أنتجوه أو كثرته ، إذ المهم عندنا الأن هو الروح الجديدة التي سادت مجتمع الشعراء ، والفن البياني البديل ، الذي انتشر بينهم ، فأصبح بذلك أغوذجاً أدبياً لغيرهم وتصويراً فنياً يقتفي نهجه سواهم .

## دور الشعــر في العهـد الإسلامي الأول

## الأثر الإسلامي في الشعر:

كانت الطفرة الكبرى في الشعر قد بدأت بعد البعثة المحمدية إذ رفع الإسلام مستوى العرب العقلي كما نشر بينهم كثيراً من أحوال الأمم الأخرى ، وتــاريخها ، بـأطناب أحيــاناً وبايجاز أحياناً أخرى .

وشرع أحكاماً مختلفة ، في التشريع ، بـل وسها بخيـال الشعراء ، من الجـزثيات إلى

(25) راجع ما جاء عن السياع مدحاً وذِماً في العقد الفريد : جـ 4 ، ص 90 فها بعدها .

172 \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

الكليات ومنح للفرد منهم شخصيته فاستله بذلك من الولاء والاندماج في القبيلة ، إلى الولاء لله والاندماج في سلك عبادته فنظمه بذلك مع من اتخذوا الدين لهم منهجاً وغاية .

لقد خلق الإسلام للشعراء موضوعات جديدة كيا حور مفهومهم لأغراض الشعر القديمة ليتمشى كل ذلك مع المظاهر والقضايا التي واكبته فأصبح الشعر بذلك وسيلة من وسائل نشر الدعوة الإسلامية ، وسيفاً من سيوف الإسلام على الأعداء ، جزوا به كل خلق سيىء وبنوا به صرحاً خلقياً لم يعهده الجاهليون من قبل . . ولئن كان الشعر سابقاً ديواناً للعرب فقد أصبح ديواناً للإسلام (26) لا يتبع فيه الشعراء الخاوون ، وإنما ينفخ فيهم روح القدس (27) ويرفع من قدرهم تقدير رسول الإنسانية لهم وإعجابه بمضمون شعرهم (28) ، ومنحه الجوائز المادية وغيرها للمبرزين منهم ، وما البردة التي أعطاها رسول الله الكعب بن زهير جزاء قصيدته ( بانت سعاد ) (29) إلا تجسيداً لمكانة الشعراء في الإسلام (30)

<sup>(26)</sup> شعر الدعوة في العصر النبوي لعبد الله بن عبد المحسن الـتركي وهو ضمن مقالات جعت في المجلد الثالث من بحوث المؤتمر الأول للأدباء السعوديين طبعتها جامعة الملك عبد العزيز (أوفست المدينة للطباعة - جدة ) ص 1037 .

<sup>(27)</sup> صحيح مسلم: 165/7 ، ود . شكري فيصل : المجتمعات الإسلامية ص 332 .

<sup>(28)</sup> قال عليه السلام عن حسان بن ثابت هجاهم حسان فشغى واشتغى صحيح مسلم : 165/7 .

<sup>(29)</sup> للشياخ بن ضرار قصيدة لامية على نفس الوزن تبدأ بقوله ( بانت سعاد فدمع العين مملول وكان من قصر في عهدها طول). راجع ديوان الشياخ : ص 77 - 82 ، طبع سنة 1327 هـ . مطبعة السعادة بالقاهرة وقد ذكر الترمذي في طبقات النحاة أن بندار الأصفهاني كان يحفظ تسعياتة قصيدة كل قصيدة منها : ( بانت سعاد ) وذكر السيوطي منها عشرة . راجع حاشية الاسعاد على بانت سعاد للشيخ إبراهيم الباجوري وهو مطبوع بهامش شرح ابن هشام الأنصاري على قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير ، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر .. سنة 1349 هـ ، ص 5 - 6 .

<sup>(30)</sup> روى أن كعب بن زهير رضي الله عنه لما أنشد النبي ﷺ قصيدته التي مطلعها:

بانت سعاد فقلبي السوم متبول متسم أشرها لم يجز مكبول رمي إليه ببردة كانت عليه ، فلما كان زمن معاوية رضي الله عنه كتب إلى كعب بِعْنا بردة رسول الله به بعشرة آلاف درهم فابي عليه ، فلما مات كعب بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألف درهم ، وأخذ منهم البردة فتداولها من بعده الحلفاء ، حتى إذا كان آخر عهد بني أمية فقدت .

ويذكر الذهبي أن هناك بردة ، كان قد أعطاها رسول الله إلى أهل أيلة مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم فاشتراها أبو العباس السفاح بثلاثهائة دينار . . وقد كانت هذه البردة عند الخلفاء يتوارثونها ويطرحونها على أكتافهم في المواكب جلوساً وركوباً وكانت على المقتدر حين قتل وتلوثت بالدم وأظن أنها فقدت في فتنة التتار ، ويقال ان هذه البردة كانت قد خلفت وطويت بثياب لتلبس يوم الأضحى والقطر . والبردة هي ثوب حضرمي طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر ، كان يخرج فيه بلالوفد ( راجع تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين من عهد أبي بكر الصديق إلى =

شأنها في ذلك شأن الحلة التي كسى بها عبـاس بن مرداس<sup>(31)</sup> والجـارية القبـطية ، والقصر المدني اللذين أهداهما لسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه<sup>(32)</sup> .

### أغراض الشعر في العهد النبوي :

تعددت أغراض الشعر في العهد النبوي غير أن أبرز تلك الأغراض كان يتمثل في الموضوعات الآتية :

- (أ) العقيدة الإسلامية.
- ( ب ) الجهاد والفروسية .
  - ( جـ ) الأخلاق .
    - ( c ) الهجرة .
  - ( هـ ) حروب الردة .
- وفيها يلى شذرات ونماذج عن كل موضوع من الموضوعات السابقة .

#### (أ) العقيدة الإسلامية:

لقد أبدع الشعراء في هذا الميدان وألفوا فيه القصائد الكثيرة ، عرضوا من خلالها الصورة الراثعة للدين الجديد ، والوضع المزري للعقائد الفاسدة ، قبل انبثاق فجره ونعوا فيه على قومهم ما هم فيه من ضلال، وبعد عن الحق وميل عن الصواب، وحثوهم على الاستجابة لنداء العقل ونبذ عبادة ما سوى الله.

يقول بُجَيْر بن زهير بن أبي سلمى ، في رسالة بعث بها إلى أخيه كعب بعد عود رسول الله ﷺ من الطائف :

174 \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

عهد المؤلف سنة 911 هـ ، للشيخ جلال الدين السيوطي الطبعة الأولى بالقاهرة سنة 1351 هـ ، ص 13) وراجع أيضاً تاريخ البردة النبوية في تاريخ التمدن الإسلامي الطبعة الثالثة جـ 1 ص 115، والعقد الفريد ج 3 أيضاً عاريخ عنت سعاد لابن هشام الأنصاري ص 5 - 6 .

<sup>(31)</sup> العقد الفريد : جـ 3 ، ص 393, 401 يقول : (وقال النبي ﷺ لما مدحه عباس بن مرداس اقطعوا عن لسانه . قالوا بماذا يا رسول الله ؟ فأمر له بحلة قطع بها لسانه ) وفي خزانة الأدب للبغدادي : جـ 1 ، ص 146 ، إن مرداساً عاتب النبي عليه السلام أن أعطاه من السبايا أقل من المؤلفة قلوبهم ، وأعلن عدم رضائه في أبيات عاتب بها النبي ﷺ ، فقال النبي : اقطعوا عني لسانه فأعطى حتى رضي .

<sup>(32)</sup> المجتمعات الإسلامية في الفرن الأول : ص 332 ، وتاريخ الأدب العربي لحنا الفاخوري : ص 328 .

فمن مبلغ كعباً فهل لك في التي إلى الله لا العرى ولا اللات وحده لدي يسوم لا ينجو وليس بمفلت فدين زهير وهو لا شيء دينه

تلوم عليها باطلاً ، وهي أحزم فتنجو إذا كان النجاة وتسلم من النار إلا طاهر القلب مسلم ودين أبي سلمس عليً محرم (33)

أما خزاعي بن عبدنهم فيحكي في أسلوب شعري رائع قصة إيمانه. . وفيها يقارن بين إله أصم أبكم لا يضر ولا ينفع وبين إله حق ماجد متفضل فيقول :

عتيرة نسك كالذي كنت أفعل أهذا إله ؟ أبكم ليس يعقل إله السياء الماجد المتفضل (35)

ذهبت إلى (فهم) (34) لا ذبح عنده فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أبيت فدين اليوم دين محمد

وقذف الله الإيمان في قلب مازن بن الغضوية ، فمضى إلى معبود قومه ( باجر ) فجذه واستأصل شافته وهجر ونبذ الشرك معه وانطلق إلى رسول الله ﷺ ليعلن نبأ ثورته على الضلال فقال :

رباً نطيف به ضلا بتضلال ولم يكسن دين مني على بال إني لمن قال ربي (باجر) قال

كسرت (باجس ) أجذاداً وكمان لنا فالهاشمي هدانا من ضلالتنا يا راكباً بلغن عمراً واخوتها

وتبرأ ثور بن مالك الكندي ، من قومه حين أصروا على تنكب الطريق وآثـروا العمى على الهدى فقال :

وقلت تحلوا بدين الرسو ل فقالوا التراب سفاها فاصبحت أبكي على هلكهم ولم أك فيها أتوه شريكا

ونطق شاعر النبي ﷺ حسان بن ثابت ( توفى 54 هـ) بأقوى العبارات في هذا الميدان ، وكان مما قاله :

<sup>(33)</sup> الكامل لابن الأثير ، جـ 2 ، ص وهامش ص 186 - 187 . وسيرة ابن هشام وعيون الأثر لابن سيد الناس : جـ (33) الكامل لابن الأثير ، جـ 2 ، ص 208 - 209 ـ وشرح قصيدة بانت سعاد لأبي محمد جمال الدين عبد الله بـن هشام الأنصاري : ص 5 .

<sup>(34)</sup> فهم اسم صنم . (35) الكلبي : الأصنام ، ص 40 .

والله ربي لا نفارق أمره ماكان عيشي يرتجى لمعاد لا نبتغي رباً سواه ناصرا حتى نوافي ضحوة الميعاد (36)

وحسان هذا كان بمن عاصر الجاهلية والإسلام فهو من المخضرمين ، ولقد اشتهر في الجاهلية بمدح ملوك غسان وملوك الحيرة واختص بعد الإسلام بمدح النبي على . . وكان النبي يسر به ويستنشده الأشعار في الدفاع عن أعراض المسلمين إذا هجاهم هاج من المشركين أو غيرهم (37) . . وكان حسان كزميله كعب بن مالك ، يعارض المشركين بمثل قولهم بالوقائع والأيام ، والمآثر ، ويعيرانهم بالمثالب (38) . . ولحسان هذا من الشعر في ميدان العقيدة إلى جانب ما تقدم قوله :

نبسي أتانا بعد يأس وفترة فأمسى سراجاً مستنيراً وهادياً وأندرنا ناراً وبشر جنة وأنت إله العرش ربي وخالقي تعاليت رب الناس عن قول من دعا لكل الخلق والنعاء والامر كله وله أيضاً في الرد على وفد بني تميم:

فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم فلا تجعلوالله ندأ وأسلموا وإلارب البيت قد مالت القنا

من الرسل والأوثان في الأرض تعبد يلوح كما لاح الصقيل المهند وعلمنا الإسلام فالله نحمد بذلك ما عمرت في الناس أشهد سواك الها أنت أعلى وأمجد فإياك نستهدي وإياك نعبد

وأموالكم أن تقسموا في المقاسم ولا تفخروا عند النبي بدارم على هامكم بالمرهفات الصوارم (39)

وحذا كعب بن مالك ، حذو الاعلاميين من الدعاة من اخوانه فزان شعره بصورة رائعة

<sup>(36)</sup> ديوان حسان بن ثابت : ص 74 .

<sup>(37)</sup> كنان يهجو النبي عليه السلام ثنلاثة من قريش هم : عبد الله بن الـزبعـري ، وأبـو سفيـان بن الحـارث بن عبد المطلب ، وعمرو بن العاص ( تاريخ الأداب العربية لجورجي زيدان : حـ 1 ، ص 142 ) .

<sup>(38)</sup> راجع أخبار حسان في الشعر والشعراء : ص 170 ، والأغاني جـ 4 ـ ص 2 و جـ 8 ، ص 169 و جـ 10 ، ص 169 و جـ 10 ، ص 169 و جـ 13 ، ص 150 و جـ 13 ، ص 150 و جـ 13 ، ص 150 و جـ 14 ، ص 150 و جـ 14 ، ص 150 و العقد الغريد : جـ 3 ، ص 384 .

<sup>(39)</sup> ديوان حسان بن ثابت : ص 72 ، وتفسير أبي حيان المسمى بالبحر المحيط عند تفسير سورة الحجرات : ص 107 ، حـ 8 .

<sup>176</sup> \_\_\_\_\_ عِلمَ كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

يواكب بها التغيير الكبير الذي طرأ على المجتمع مما جعل شعره سجلًا حافلًا لأحداث الإسلام وديواناً لشعر الدعوة الإسلامية في عصر النبوة والراشدين وكان مما قال:

زعمت سخينة أن تغالب ربها وليغلبن مغالب العلاب وقال كذلك :

قضينا من تهامة كل نحب وخيبر ثم أغمدنا السيوفا ولو نطقت لقالت قواضبهن دوساً أو ثقيفاً

وقال أيضاً يصف معاداة قريش للمسلمين ، لتمسكهم بإيمانهم وحرصهم على عبادة ربهم :

الا هل أى غسان من ناي دارها بانا قد رمتنا عن قسى عداوة لأنا عبدنا الله لم نسرج غيره نبيي له في قسومه ارث عنة فساروا وسرنا فالتقينا كأننا ضربناهم حتى هدوى في مكرنا فولوا ودسناهم بيض صوارم

وأخبر شيء بالأمبور عليمها معد معا جهالها وحليمها رجاء الجنبان إذ أتبانا زعيمها واعبراق صدق هذبتها أرومها أسود لقاء لا يسرجى كليمها لمنخز سؤمن لؤي عظيمها سواء علينا حلفها وصميمها

وساهم كعب يوم أحد في تسجيل بطولة المسلمين فوضع أمام القارىء والسامع صورة متكاملة لمعركة أحد التي تواجه فيها جيشان قويان ، من حيث البطولة ، وإن اختلفا من حيث الهدف ، والقيادة . . . فلئن ضمّ جيش المشركين أناساً كريمي الحسب ، فقد ضم جيش المسلمين نور الله إلى البشر كافة ، ورسوله لهداية الإنسانية جمعاء ، ولئن ضم جيش أعداء الله من تنكبوا طريق الهداية ، وسلكوا سبيل الردى ، فقد ضم جيش المسلمين مؤمنين ، صدقوا بكتاب الله ، واتبعوا نهج رسول الله . . ولئن كان أولئك بكفرهم قد أمسوا في الدرك الأسفل من الشقاء ، فقد ظللت السعادة هؤلاء الذين آمنوا بالله ، وصدقوا برسوله . . وقد خلص الشاعر من مقارنته بين الجيشين ، بنتيجة ضمنها آخر بيت من بيوت برسوله . . وقد خلص الشاعر من مقارنته بين الجيشين فالمسلمون في الثريا ، وأهل الشرك والنصب في الثرى .

التصوير الفني للدعوة الإسلامية \_\_\_\_\_\_ التصوير الفني للدعوة الإسلامية \_\_\_\_\_

<sup>(40)</sup> خرانه الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي : طبع القاهرة ، سنة 1347 هـ ، جـ 1 ، ص 377 .

يقول :

سائل قريشاً غداة السفح من أحد كنا الأسود وكانوا النمر إذ زحفوا فكم تركنا بها من سيد بطل فينا الرسول شهاب ثم يتبعه الحق منطقه والعدل سيرته نجد المقدم ماضي الهم معتزم يمضي ويذمرنا من غير معصية بدا لنا فاتبعناه نصدقه جالوا وجلنا في فاؤوا ولا رجعوا لسنا سواء وشتى بين أمرهما

ماذا لقينا وما لاقوا من الهرب ما أن تراقب من آل ولا نسب حامي الذمار كريم الجد والحسب نور مضيء له فضل على الشهب فمن يجبه إليه ينبج من تبب (14) حين القلوب على رجف من الرعب كأنه البدر لم يطبع على الكذب وكذبوه فكنا أسعد العرب ونحن نتبعهم لم نأل في الطلب حزب الإله وأهل الشرك والنصب (24)

ويروى أن دوساً إنما أسلمت فرقاً وخوفاً من كعب بن مالك حين جابهها بما تقدم من شعر (43).

وثار عمرو بن مرة على عبادة الأوثان واعمل معوله في تحطيمها وآثر بدلاً عنها عبادة الواحد الأحد يقول:

شهدت بأن الله حق وإني وشمرت عن ساقي الازار مهاجراً لأصحب خير الناس نفساً ووالداً

لألهة الأحسجار أول تسارك اليك أجوب الوعث بعد الدكادك رسول مليك الناس فوق الحبائك (44)

ومما يذكر هنا ، أنه كان من فضل الله على هذا الشاعر ، أن اختاره رسول الله داعية

<sup>(41)</sup> التبب الهلاك والخسران .

<sup>(42)</sup> عيون الأثر لابن سيد الناس : جـ 2 ، ص 34 .

<sup>(43)</sup> بحوث المؤتمر الأول للأدباء السعوديين: جـ3، ص 1083 فيا بعدها ـ وراجع عن كعب الخزانة: جـ1، ص 376 والأغاني: جـ1 ، ص 26 ـ والأغاني: جـ15، ص 26 ـ ومما يذكر هنا أن الرسول عليه السلام ألبس كعباً لأمته عليه السلام وكانت صفراء وليس هو عليه السلام لأمة كعب ( الخزانة: جـ1 ص 376) .

<sup>(44)</sup> جاء في العقد الفريد : جـ 3 ، ص 384 ، أن النبي ﷺ قال لعمر : وهو يشير إلى هذا البيت ، لقد شكر الله لك قولك وفي ص 395 - 396 من نفس الجزء أن بيت الشعر المذكور لحسان على أنى راجعت كل ديوان حسان بن ثابت فلم أعثر على البيت المذكور ـ راجع ديوان حسان ـ طبع مطبعة السعادة سنة 1331 هـ .

<sup>178</sup> \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

إلى قومه فتكللت جهوده بالنصر ، حتى لم يبق هناك إلا رجل واحد هو الـذي استعصى على الترغيب (45) .

وكان موقف الطفيل بن عمرو الدوسي (46) شبيهاً بموقف عمرو بن مرة ، فقد ثار مثله على عبادة الأوثان واستأذن رسول الله ﷺ في تحطيم ( ذي الكفين ) صنم عمرو بن حممة ، فها أن أذن له رسول الله بذلك حتى أحرقه ، وأنشأ يقول :

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أكبر من ميلادكا أنا حشوت النار في فؤادكا (47)

وكان من فضل الله على الطفيل ، أن جعله سبب هداية لقومه فقد أسلموا جميعاً ، إثر جرأته على إحراق صنمهم وإثر الآية التي جعلها له رسول الله على عوناً على إبلاغهم رسالة الإسلام إليهم ، ويقص الطفيل ذلك فيقول ( فقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي ، وأنا راجع إليهم ، فداعيهم إلى الإسلام ، فادع الله أن يكون لي عوناً عليهم ، فقال اللهم اجعل له آية ، فخرجت حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر ، وقع نور بين عيني مثل المصباح ، فقلت اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة . فتحول في رأسي سوطى ، فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور كالقنديل المعلق (88) .

ودفع الإيمان بالله ، ورسوله ، عبد الله بن أنيس ، أن يسير وحده ، ليقصم ظهر الشرك ممثلاً في سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي اللحياني وقد وفقه الله فانتصر لدينه ، واستحق بذلك ثناء الرسول عليه السلام ودعاءَه له بقوله (أفلح الوجه) بل أنه ليذكر أن الرسول عليه عصا وقال تخصر بهذه في الجنة ، فأدرجوها له حين وفاته بين جلده وثبابه .

وقد سجل عبد الله بن أنيس ، موقف الإيماني في هذه السرية وفي غيرها وذكر استبساله وإقدامه على نصرة رسول الله والدفاع عن دينه يقول :

<sup>(45)</sup> العقد الفريد: جـ3 ، ص 384 .

<sup>(46)</sup> كان الطفيل شريفاً ، شاعراً ، نبيلًا ، كثير الضيافة . أسلم بعد سهاعه لآيات من القرآن الكريم تلاها عليه رسول الله الله و الأثر لابن سيد الناس : جـ 1 ، ص 139 ) .

<sup>. (47)</sup> عيون الأثر لابن سيد الناس: جـ 1 ، ص 140 و جـ 2 ، ص 200 .

<sup>(48)</sup> ابن سيد الناس : عيون الأثر في فنون المغازي والشيائل والسير ، طبع القاهرة سنة 1356 هـ ، جـ 1 ، ص 139 .

التصوير الفني للدعوة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

تبركت ابن ثبور كسالحبوار وحبوليه تناولته والظعن خلفي ، وخلفه أقبول ليه والسيف يعبجم رأسه وقلت له: خـذها بضربة ماجـد وكنت إذا هم النبسي بكافسر

نوائح تفري كل جيب مفدد بأبيض من ماء الجديد مهند أنا ابن أنيس فارساً غير قعدد حنيف على دين النبي محمد سبقت إليه باللسان وباليد (49)

وأبدى شماس بن الشريد بن هرمى بن عامر بن مخزوم ، أبدى بطولة راثعة في معركة أحد حتى أن رسول الله ﷺ كان لا يرمي ببصره يميناً ولا شمالًا يــومئذ ، إلا رأى شــهاساً في ذلك الوجه يذب عنه بسيفه وحين اشتد أوار المعركة ، تـرس شهاس بنفسـه دون رسول حتى قتل ، فرثته زوجه بقصيدة كها رثماه أخوهما بأبيات سجل لـه فيها قموة إيمانـه وولاءه التام لخالقه ، يقول:

فإغما كان شهاس من الناس في طاعة الله يدوم الدوع والسساس فهذاق يومشه من كهاس شهاس (50)

أفنى حبياءك في عنز وكسرم لا تقتلى النفس إن حانت منيته قد كان حمزة ليث الله فساصطرى

واستبسـل خبيب بن عدي في مـواجهة غـدر الأعداء بمن قـدموا عـلى رسول الله ﷺ يبدون له حاجتهم لعلماء يفقهونهم في دينهم فلما استجاب لهم وانفردوا بهم ، أعملوا فيهم السيف ، فاستمهلهم خبيب قبل القتل لصلاة ركعتين قال لهم بعدها : والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لـزدت : ثم دعا عليهم بقوله : اللهم احصهم عدداً واقتلهم بنداً ، ولا تبق منهم أحداً . . عي أنه قبل أن تصعد روحه الطاهرة لباريها سجل لهم ، ولغيرهم عزته بإسلامه ، وثباته على ايمانه واستهانته بكل فاجعة تصيبه في سبيل تمسكه بعقيدته . فقال :

فلست أباني حين أُقتَل مسلماً على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يساً يسبارك على أوصال شلو ممسزع(61)

- مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(49)</sup> عيون الأثر لابن سيد الناس: جـ 2 ، ص 39 - 40 .

<sup>(50)</sup> عيون الأثر لابن سيد الناس : جـ 2 ، ص 35 .

<sup>(51)</sup> خبيب هذا هو غير خبيب بن أساف بن عتبة الذي شهد بدراً ، هذا وقصة خبيب بن عدي على اختلاف رواياتهــا تغيض إيمانًا وثباتًا على المبدأ مثله في ذلك مثل زملائه مرشد ، وخالد ، وعاصم ، الذين قالوا : والله لا نقبل من مشركِ عهدا وقاتلوا حتى قتلوا . ومثل زميله زيد بن الدتنه الذي أثر عنه قوله وهو على خشبة الموت وافله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه . عيون الأثر : جـ 2 ص 42 .

وفي غزوة الخندق بمرز عمرو بن عبدود ، ليعلم مكانه ، وقدره ، وطلب النزال ، فبرز له سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن أعطاه رسول الله ﷺ ، سيفه ، وعممه ، ودعا له قائلًا : ( اللهم اعنه عليه ) . . وكان مما قاله سيدنا علي وهو يواجـ عدوه يا عمرو . . إنك كنت عاهدت الله ، لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخـذتها منـه ، قال لـه : أجل . . قـال له عـلي : فإني أدعـوك إلى الله ، وإلى رسولـه عليه الصلاة والسلام ، وإلى الإسلام ، قال : لا حاجة لي بذلك . قال له علي : فإني أدعوك إلى النزال ، قال له لم يا ابن أخي ! فـوالله ما أحب أن أقتلك . قـال علي : لكني والله أحب أن أقتلك . فحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقـره ، وضرب وجهه . ثم أقبـل على على فتنازلا وتجادلا ، فقتله على رضي الله عنه .

وعلى أثر ذلك أنشد سيدنا على قصيدة يسفّه رأي الكفار عمن قدموا يحاربون المسلمين من أجل نصرة الحجارة ، واعتز بإيمانه ، وبما قدمه من أجل عقيدته . ذاكراً أن ما حصل عليه من نصر كان بتوفيق الله ومعونته : يقول :

نصر الحجارة من سفاهة رأيم ونصرت دين محمد بضراب فصددت حين تركته متجدلاً كالجذع بين دكادك ورياب وعففت عن أثاوابه ولوأنني كنت المقطر بزن أثوابي

لا تحسب الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب(52)

وأعلن ابن الأكوع في أرجوزته عن صدق إيمانه بالله ، مؤكداً بـأنه لـولا الله لما فـارق طريق الضلال ، وسلك سبيـل الهدى ولـولا سكينة الله وتثبيتـه لأقدامهم لمـا أمكنهم احراز نصر أو غلبة . والأرجوزة على قصرها تنم عن ولاء تام للإسلام وفهم كامل للدين وتسليم لإرادة الله وأمره.. يقول:

ولا تصدقنا ولا صلينا والله لـولا الله ما اهـتـديـنـا وإن أرادوا فتنة أبينا أناإذا قوم بغوا علينا وثبت الاقدام إن لاقبنا (53) فانزلن سكينة علينا

<sup>(52)</sup> عيون الأثر لابن سيد الناس : جـ 2 ، ص 61 وفي ص 61 - 62 من نفس المرجع قصة أطول مما ذكرناه عن مقتل عمرو بن عبد ود .

<sup>(53)</sup> عيون الأثر لابن سيد الناس : جـ 2 ، ص 130 هذا وورد الشطر الأول من البيت الثاني برواية أخرى نصها : والمشركسون قيد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبيسنا 181\_\_\_\_\_ 

وللعباس بن مرداس شعر يفيض إيماناً بالله ورسوله وينبض بالحياة الجديدة التي نعم بها في ظل كتاب الله . . فيه يفخر بوزارته للنبي على وتبعيته له . . وما ناله قومه من عز وشرف بمبايعتهم للنبي بالأخشبين . . وفيها يذكر بالاءه وبلاء قومه في سبيل الدعوة الإسلامية أيام غزوة حنين ، حين كانوا جميعاً يقاتلون تحت لواء رسول الله على وأمرته . . ذلك أنهم رضوا الإسلام ديناً والهدى مسلكاً . يقول :

فمطلى أريك قد خلا فالمسانع رخى وصرف الدهم للحي جمامع لبين فهل ماض من العيش راجع فإني وزيس للنبي وتابع خرية والمرار منهم وواسع لبوس لهم من نسبج داود رائع يد الله بين الأخشبين تبايع بأسيافنا والنقع كاب وساطع حميم وآن من دم الجوف نساقسع إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع قبراع الأعبادي منهم والوقبائع لواء كخذروف السحابة لامع بسيف رسول الله والموت كانع وصالا لكنا الأقربين نتابع رضينا به فيه الهدى والشرائع وليس لأمر حمّه الله دافع (54)

عفى مجدل مسن أهله فسمتسالسع ديار لنا يا جل إذ حل عيشنا حُبَيبًة ألوت بها غربة النوى فإن تتبسع الكفار غير ملومة دعانا إليه خير وفد علمتهم فجئنا بألف من سليم عليهم نبايعه بالاخشبين وإنما فبجئنا مع المهدي مكة عنوة علانيسة والخيل يسغشي مستسونها ويسوم حسنسين حسين سسارت هسوازن صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا أمام رسول الله يخفق فوقنا عشية ضحاك بن سفيان معتص نهذود أخانا عن أخينا ولونرى ولكن دين الله دين محمد أقام به بعد النضلالة أمرنا

ونافح الداعية الشهيد سيدنا عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري (55) رضي الله عنه عن الإسلام يذود عن عقيدته ودينه ورسوله بلسانه وسنانه وكان حرصه على لقاء الله أكثر من حرصه على لقاء أصحابه ، أثر كل معركة يخوضها في سبيل الدعوة

<sup>(54)</sup> عيون الأثر لابن سيد الناس : جـ 2 ، ص 197 - 198 .

<sup>(55)</sup> من المعروف أن ابن رواحة ينتمي إلى أسرة عرفت بالسيـادة والكرم ، والفـروسية ، ويعـد جده الـرابع من أبـرز رجالات الخزرج حيث كان المحكم في قضاياهم والمفوض في فض خصوماتهم في السلم والحرب ، أما أمـه فهي =

<sup>182</sup> \_\_\_\_\_ بملة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

الإسلامية . . ولا أدل على ذلك من قوله ، وهو يرد على من ودعوه وهو في طريقه إلى غزوة (مؤته ) قائلين صحبكم الله ودفع عنكم ،وردكم إلينا صالحين ، فقال :

لكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا أو طعنة بيدي جرًّان مجهزة بحربة تنفذ الاحشاء والكبدا حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا(66)

ولقد كان لابن رواحة من المواقف مع رسول الله هي ما يدل على أن النبي كان يعتد بشعره بل إن المقدام بن شريح لـيروي عن أبيه ، عن عـائشة رضي الله عنهـا أن النبي كان يتمثل بشعره .

وكان الرسول عليه السلام إلى جانب ما تقدم يدعو لابن رواحة بالثبات ، كرد على استحسانه لما قالمه فيه من شعر (<sup>57)</sup> وقد اختاره نقيباً لقومه كما عينه قائداً ثالثاً في غزوة مؤته .

وقد أثر عن ابن رواحة قوله في ميدان العقيدة :

عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السوء الذي كان غاويا فيان وإن عنفتموني لقائمل فدى لرسول الله أهلي وماليا

حبشة بنت واقد بن عمرو بن الأطنابة وهي حارثيه خزرجية . مثل أبيه . . وكها كان ابن رواحة مبرزاً في الإسلام ، فقد كان مبرزاً في الجاهلية كذلك ، وقد عرف عنه منافحته عن الحنورج وتصديه بالرد على الأوس وشاعرهم قيس بن الحظيم ، وبالرغم من أن شعر ابن رواحة الإسلامي قد حفظ كله إلا أن شعره الجاهلي لم يحفظ منه غير قصيدته الدالية التي تبدأ بقوله :

تنكر بعدما شطت نجودا وكانت تسمت قطبي وليدا راجع ديوان ابن رواحة جمع وتحقيق د . محمد حسن باجودة - القاهرة 1972 . وقد بايع ابن رواحة الرسول عليه السلام ليلة العقبة وكان أحد النقباء الاثني عشر الذين أمرهم رسول الله على قومهم ، كما كان ثالث الأمراء الذي أخبر بهم النبي عليه السلام . وشهد مع الرسول بدراً ، واحداً ، والخندق ، والحديبة ، وعمرة القضاء ، والمشاهد كلها إلا الفتح واستشهد يوم مؤتة ، راجع للزركلي جـ 400 217 .

<sup>(56)</sup> الكامل لابن الأثير: جـ 2 ، ص 158 وعيون الأثر لأبن سيد الناس: جـ 2 ، ص 153 .

<sup>(57)</sup> روى أن رسول الله ﷺ سأل عبد الله بن رواحة قائلًا : أخبرني ما الشعر يا عبد الله ؟ قال : شيء يختلج به صدري فينطلق به لساني قال : فانشدني ، فانشده شعره الذي يقول فيه :

فشببت ألله ما أنساك من حسن قفوت عيسى بسإذن الله والسقدر فقال النبي ﷺ: وإياك ثبت الله ، وإياك ثبت الله ـ وفي رواية قبلت لله ـ وإياك قبلت لله ) . راجع العقد الفريد لابن عبد ربه : جـ 3 ، ص 384 - 385 .

أطعناه ، لم نعد له فينا بغيره شهاباً لنا في ظلمة الليل هاديا

وهذاأبو سفيان تشمله عناية الله ويحفه أمان رسول الله وتنفذ اشعة التوحيد إلى قلبه فلا يلبث أن يعلن على الملأ إيمانه بعقيدة التوحيد وسخريته بأصنام قومه ، ويعتذر عما سوّد به أيامه السالفة ، من مواقف ضد الإسلام وودعاته يقول :

لعمرك اني يوم أحمل راية لحكالمدلج الحيران أظلم ليله وحاد هداني غير نفسي ونالني أصد وأناى جاهداً عن محمد هم ما هم من لم يقل بهواهم أريد لا أرضيهم ولسست بلائط

لتغلب خيل اللات خيل محمد فيهذا أواني حين أهدى واهتدي مع الله من طردت كل مطرد وأدعى وإن لم أنتسب لمُحَمَّد وإن كان ذا رأي يلم ويفند مع القوم مالم أهد في كل مقعد(58)

وجاء دور عبد الله بن الزبعرى السهبوي الذي كان من أشد أعداء الإسلام بحيث لوث أشعاره وسود صحائفه بهجو رسول الله بمكة فلها أن تم الفتح هرب هو ، وهبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانيء بنت أبي طالب إلى نجران فأما هبيرة فأقام بها مشركاً حتى هلك وأما ابن الزبعرى. فرجع إلى رسول الله على واعتذر فقبل عذره.

ومس الإيمان بعدئمذ شغاف قلبه وأسر عليه لبه فطفق يمرتق ما فتقه يموم أن كان كافراً . . وأعلن في قوة إيمانه الصادق بالله ، وبرسالة محمد بن عبد الله على ، يقول ابن الزبعرى :

يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت، إذ أنا بور إذا أباري الشيطان في سنن الغيّ ومن نال مشله مشبور آمن الملحم والعظام بربي ثم نفي الشهيد أنت النذير(69)

وتدنو المنية من مالـك بن الريب التميمي ، ويشعـر بأثـر السم يسعى في جسده إثـر لـدغ أفعى له كـانت تختبىء في خفه ، فـلا تلهيه الفـاجعة التي تنتـظره عن أن يعلن بهجتـه ورضاءه عن مسلكه الإسلامي وحسرته على أيام له قضاها في الكفريقول :

<sup>(58)</sup> سيرة ابن هشام والكامل لابن الأثير : جـ 2 ، ص 164 وهامش نفس الصفحة وعيون الأثر لابن سيد الناس : جـ 2 ، ص 168 .

<sup>(59)</sup> الكامل لابن الأثير: جـ 2 ، ص 169 .

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه لقد كان في أهل الغضى لودنا الغضى ألم ترني بعت النضلالة بالهدى

بجنب الغضى أزجي القلاص النواجيا وليت الغضى ماشى الركاب لياليا مزارا ولكن الغضى ليس دانيا وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا(60)

وقدم على رسول الله ﷺ وفد من همدان ، كان يضم مالك بن نمط الـذي تهلل وجهه حين التقى برسول الله ﷺ فأنشأ ينثر على السامعين عقد إيمانه به ، وتصديقه برسالته ويشيد ببطولة النبى وكرمه . يقول :

ذكرت رسول الله في فحمة الدجى وهن بنا خوص قلائص تعتلي على كل فتلاء الذراعين جسرة حلفت برب الراقيصات إلى منى بأن رسول الله فيينا مصدق فيا حملت من ناقة فوق رحلها وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه

ونحن بأعلى رحرحان وصلاد بركبانها في لاحب متمدد تمر بنا مر الهجف الخفيد صوادر بالركبان من هضب قردد رسول أي من عند ذي العرش مهتد أشد على أعدائه من محمد وأمضى بحد المشرفي المهند(16)

#### (ب) الجهاد والفروسية :

بالرغم من أن شعر الحماسة والحرب كان معروفاً عند الجماهلية إلا أن هناك بونا شاسعاً بينه وبين شعر الجهاد والفروسية في الوسائل والغايات والأخلاقيات والتخطيط.

لقد كان القتال عند الجاهليين سجية من سجايا الرجولة وركنا من أركان الحياة الاجتماعية ومهنة تدل على السؤدد والرفعة، ذلك لأن حياتهم كلها نزال، وضرب، وطعان. . حياة لا مجال فيها للين يقول شاعرهم:

<sup>(60)</sup> مجلة أشعار العرب : ص 143 وسبب ذلك كها جاء في العقد أن مالك بن الريب كان يرثي نفسه بهذه القصيدة . . وذلك أنه كان قد خرج مع سعيد بن عفان ، أخي عثمان بن عفان لما ولى خراسان ، فلها كان ببعض الطريق أراد أن يلبس خفه فإذا بأفعى في داخلها ، فلها أحس بالموت استلقى على قفاه وأنشد قصيدته المشار أعلاه إلى بعض منها .

<sup>(61)</sup> عيون الأثر لابن سيد الناس جـ 2 ، ص 246 .

وفي اللين ضعف والشراسة هيبة ومن لم يهب بحمل على مركب صعب<sup>(1)</sup> حياة تسمح أخلاقهم فيها بأن يستأثر القوي بكل نعمة ويترك لغيره الفتات:

ونشرب أن وردنا الماء صحوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا

حياة كان اعتقاد الجاهليين فيها يمثل ، في أن الاعتداء على الآخرين وإخضاعهم وظلمهم يشكل جسر أمان لهم وباحة سلم لمجتمعهم ، ولعل بيت زهير بن أبي سلمى يعبر أصدق تعبير عها تقدم حيث يقول :

ومَنْ لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم لقد كانت العدالة في عرف بعضهم أن تهب لنصرة أخيك ظالماً كان أو مظلوماً:

لا يسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

حياة قبل فيها مجتمع الجاهليين مبدأ المباداة بالشر (62) وسخروا بمن يرعى الله في علاقته بالناس يقول شاعرهم :

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا

وكانت غاية البطولة عند الجاهليين منازلة الكهاة ومقارعة الأقران والانتصاف لمن أريق دمه من أسرتهم أو قبيلتهم أو محالفيهم . . حتى إنك لترى أن الاهتهام بمثل هذه الأمور يسبب قلقاً للفرد منهم فتراه :

قليل غرار النوم أكبر همه دم الثأر أويلقى كمينا مسفّعا

على أن الثورة التي قام بها الإسلام في مفهوم الحرب حولت مفهومها الجاهلي إلى مفهوم غايته إعلاء كلمة الله والفوز بمرضاته والظفر بإحدى الحسنيين فإما نصر يحقق للمقاتل السعادة أو ميتة تكسبه الشهادة ، كها تكسبه نوعاً من الحياة بشره به القرآن الكريم حيث يقول تعالى ﴿ أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما أتاهم الله من فضله (63) ﴾ .

<sup>(62)</sup> د . مصطفى الشكعة : معالم الحضارة الإسلامية . ص 16, 17, 18 .

<sup>(63)</sup> سورة آل عمران : الآية 169 .

والأمثلة على ما تقدم كثيرة ، فها هو عمير بن الحهام يقتحم ساحات القتــال ، ركضاً إلى لقاء ربه ، وهو ينشد :

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل الرشاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد (64)

وها هو حسان بن ثابت شاعر النبي ﷺ يصور وقعة بـدر ، وما لاقـاه كفار مكـة من قتل بسبب كفرهم بالله ، فيقول :

ألا ليت شعري هل أق مكة الذي قتلنا سراة القوم عند رحالهم قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وكم قد قتلنا من كريم مرزأ تركناهم للخامعات تنويم وبكفرهم بالله والدين قائم

قتلنا من الكفار في ساعة العسر فلم يسرجعوا إلا بقاصمة الظهر وشية أيضاً عند نائرة الصبر لمه حسب في قومه نابه الذكر ويصلون ناراً ثم نائية القعر وما طلبوا فينا بطائلة الوتر(65)

وفي غزوة حنين ، أبلى آل سليم بلاء حسناً ، حتى صاروا عنواناً للفداء وفخراً لاخوانهم ولكل من انتسب إليهم . ويكفي أنهم نصروا دين الله ، وحملوا لواء الدعوة إليه ، فكان مشهدهم ، عزا للدين حيث ركبوا إلى العليا سفينة الموت ، يقدمهم إلى ساحات الوغى زعيمهم الضحاك . . وقد كتب الله لهم النصر ، في موقف حرج تكاد تفطر منه الجبال ، وتأفل من هوله الشمس ، والقمر .

يقول العباس بن مرداس مصوراً كل ذلك :

ما بال عینیك فیها عائر سهر عین تاویها من شجونها أرق كأنهم نظم در عند ناظمه یا بعد منزل من ترجومودته

مشل الحياطة أغنى فوقها الشغر فالماء يغمرها طوراً وينحدر تقطع السلك منه فهو منتثر ومن أي دونه الصان والحفر

<sup>(64)</sup> راجع : عن عبد الله بن رواحة بحوث المؤتمر الأول للأدباء السعوديين المجلد الثالث ، ص 1040 فيما بعدها .

<sup>. 65)</sup> ديوان حسان بن ثابت : ص 155

دع ما تقدم من عهد الشباب فقد واذكر بلاء سليم في مواطنها قسوم هسم نصروا السرحمين واتسبعسوا لايغرسون فسيسل النخسل وسطهم إلا سوامح كالعقبان مقربة يدعى خفاف وعوف في جوانبها الضاربون جنود الشرك ضاحية حستى رفعنا وقستلاهم كأنهم ونخن يسوم حنين كسان مشهدنسا إذ نسركب المسوت مخضرا بطائست تحت اللوامع والضحاك يقدمنا في مسازق من مكر الحرب كالكلها وقد صبرنا باوطاس أسنتنا حتى تأوب أقوام منازلهم فسما تسرى مسعشرا قسلوا ولا كسثروا

ولى الشباب وزار الشيب والذعسر وفي سليم لأهل الفخسر مفتخس دين السرسول وأمسر النساس مشتجر ولا تجاوز في مستاهم البقر في دارة حمولهما الأخمطار والمفكر وحيى ذكسوان لا ميل ولا ضبر ببطن مكة والأرواح تستدر نخل بظاهرة البطحاء منقعر للدين عيز وعند الله مدخر والخيسل ينجاب عنها ساطع كدر كما مشى الليث في غاباته الخدر يكاد يافل منه الشمس والقمر لله تسنصر مسن شئسنا ونستصر لسولا المليسك ولسولا نحن ما صدروا إلا وأصبح منا فيهم أثر (66)

ويقف سيدنا أبو بكر الصديق ، موقف الأبطال من الدعاة الأوائل فيعلن على الملأ في قبوة وحزم شجبه لموقف الكفار من رسول الله وينعى عليهم تمسكهم بتحريم القتال في الأشهر الحرم مع تفريطهم في التمسك بحبل الرشاد يقول:

تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لويرى الرشد راشد صدودكم عسا يقول محمد شفينا من ابن الحضرمي رماحنا

وكفر به والله راء وشاهد بنخلة لما أوقد الحرب واقد (67)

وينحو ابن رواحة منحى إخوته في الجهاد فيعلن على الجميع موقفه البطولي قائلًا :

<sup>(66)</sup> عيون الأثر لابن سيد الناس: جـ 2 ، ص 198 .

<sup>(67)</sup> نسبت هـذه الأبيات أيضاً لعبد الله بن جحش ( عيـون الأشر : جـ 1 ، ص 229 ) . هـذا وفي تــاريــخ الخلفــاء للسيوطي ، ص 122 - 123 ، أن أبا بكر كان يقول الشعر ، وكان عمر يقول الشعر ، وكان عثمان يقول الشعر . وأورد ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد : جـ 3 ، ص 388 فيا بعدها قوله : أن أنس بن مالك خادم النبي ﷺ قال : قدم علينا رسول الله ﷺ وما في الأنصار بيت إلا وهو يقول الشعر ، قيل له : وأنت أبا حزة ؟ قال : وأنا .

<sup>-</sup> مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

نجماليد النماس عن غرض فتأسرهم وقيد علمتم بمانيا ليس غماليبنيا

فينا النبي وفينا تنزل السور حي من الناس إن عزوا وإن كثروا

ويروى أنه لما نزل جيش المسلمين (معان) ، من أرض الشام بلغهم أن هرقل قد نزل (مآب) ، من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم بخلاف من انضموا إليهم . . فأشر كثرة عدد المناوئين على بعض المسلمين . . وخشي عبد الله بن رواحة أن تفتر عزيمة المسلمين عن منازلة أعداء دينهم ، فوقف يشجعهم قائلاً : يا قوم والله إن التي تكرهون ، والتي خرجتم تطلبون ، الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ، ولا قوة ، ولا كثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا ، فإنما هي إحدى الحسنيين ، إما ظهور ، وإما شهادة ، وأنشد يقول :

فلا وأي (مآب) لناتينها فعبانا أعنتها فجاءت بذي لجب كأنَّ البيض فيه فراضية المعيشة طلقتها

وإن كانت بها عدرب وروم عدوابس والخبار لها بديم إذا برزت قوانسها النجوم أسنتها فتنكح أو تيم (68)

لتنزلنه أو لتكرهنه ما لي أراك تكرهين الجنه هل أنت إلا نطقة في شنه

189\_

أقسمت يا نفسي لتنزلنه إن أجلب الناس وشدوا الرنه قد طال ما قد كنت مطمئنه

ويروى أن ابن رواحة هذا كان يقود ناقة رسول الله في ذات مرة فاستشعر جلال الموقف ومهابة الداعية ، وعظم الأمانة التي أنيطت به وبأمثاله فأعلن في أبيات شعرية شعوره تجاه دعوة الإسلام ونعى على الكفار موقفهم المعادي للرسول عليه السلام ، ودعاهم بأن يخلوا بينه وبين أداثه لمهمته وحذرهم بأنهم إن لم يفعلوا فسيروا مستقبلاً منه ومن أمثاله جرأة

<sup>(68)</sup> سيرة ابن هشام : جـ 4 ، ص 9 - 10 .

وبسالة في الدفاع عن رسول الله وعن رسالته تماثـل ما وجـد منهم في الماضي حيث قتلوهم وأزالوا عنهم رؤوسهم يقول :

خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله ضرباً يزيل الهمام عن مقيله

خلوا فكل الخير في رسوله في صحف تتلى عى رسوله يا رب إني مؤمن بقيله كا قتلناكم على تنزيله ويذهل الخليل عن خليله

أو يرجع الحق إلى سبيله<sup>(69)</sup>

وكانت موقعة بدر سبباً في اثراء الفكر بـزاد شعري ، يسجـل في ثنـايـاه بـطولات المسلمين وتفانيهم في إيمانهم وينثر على الملأ نوعاً من الثقـافة الجـديدة التي زود بهـا الإسلام معتنقيه .

ولسلحين أسباب مبيهنة الأمر فخانوا تواصي بالعقوق وبالكفر فكانوا رهونا للركية (٢١) من بدر فساروا إلينا فالتقينا على قدر لنا غير طعن بالمثقفة السمر مشهرة الألوان بينة الأثر وشيبة في قتلي تجرجم في الجفر (٢٢). فشقت جيوب النائحات على عمرو كرام تفرعن النفوائب من فهر يقول سيدنا حمزة بن عبد المطلب: (70)
ألم تر أمراً كان من عجب الدهر
وما ذاك إلا أن قدوماً أفادهم
عشية راحوا نحو بدر جميعهم
وكنا طلبنا العير لم نبغ غيرها
فلما التقيينا لم تكن مشنوية
وضرب بيض يختلي الهام حدها
ونحن تركنا عتبة الغي ثاوياً
وعمرو ثوى فيمن ثوى من حماتهم
وعمرو ثوى فيمن ثوى من حماتهم

<sup>(69)</sup>سيرة ابن هشام : جـ2 ، ص 255 ـ وعيون الأثر لابن سيد الناس : جـ2 ، ص 149 ـ والمعاهدات والمحالفات على عهد رسول الله ﷺ لحسن خطاب الوكيل ـ الطبعة الأولى سنة 1349 هـ/1930 م ـ المطبعة المصرية بالأزهر : ص 50 - 51 .

<sup>(70)</sup> من الناس من ينكر نسبها إلى حمزة ، راجع : عيون الأثر : جـ 1 ، ص 288 .

<sup>(71)</sup> الركية : البئر .

<sup>(72)</sup> الجفر البئر غير المطوية .

<sup>190</sup> \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

أولئك قوم قتلوا في صلابهم للواء ضلال قاد إبليس أهله وقال لهم إذ عاين الأمر واضحاً فإني أرى ما لا ترون وإني فقدمهم للحين حتى تورطوا فكانوا غداة البئر ألف وجمعنا وفينا جنود الله حين يمدنا فنشد بهم جبريل تحت لوائنا

وخلوا لواء غير محتضر النصر فخاس بهم إن الخبيث إلى غدر برئت إليكم ما بي اليوم من صبر أخاف عقاب الله والله ذو قسر وكان بما لم يخبر القوم ذا خبر ثلاث مئين كالمسدمة الزهر (73) بهم في مقام ثم مستوضح الذكر لدى مأزق (74) فيه مناياهم تجري (75)

ونال كعب بن الأشرف من رسول الله على وآذى المؤمنين وشبّب بنساء المسلمين ، وامتدح عدوهم وحرضهم على قتال المسلمين ، ثأراً بما لحقهم من يوم بدر ، فقال عليه السلام : من لنا من ابن الأشرف ، فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا ، وقد خرج إلى قريش فأجمعهم على قتالنا . . فأجاب محمد بن مسلمة دعوة رسول الله على واستعان على قتله بأربعة من المسلمين ، كان من بينهم أبو عيسى بن جبر وعباد بن بشر وقد قص عباد هذا خبر هذه السرية وما قاموا به من دور في اسكات صوت الباطل وإزهاق روح الكافر المناوى لدين الله المعادي لرسالة نبيه يقول :

صرخت به فلم يعرض لصوي فعدت له فقال من المنادى؟ وهدني درعنا رهنا فخذها فقال: معاشر سغبوا وجاعوا فأقبل نحونا، يهوي سريعا وفي أيماننا بيض حداد فعانقه ابن مسلمة؟ المردي وشد بسيفه صلتا عليه

وأوفى طالعاً من رأس جدر فقلت: أخوك عبادبن بشر لشهر إن وفى أو نصف شهر وما عدموا الغنى من غير فقر وقال لنا: لقد جئتم لأمر مجربة بها الكفار نفري به الكفار كالليث الهزير فقطره أبو عيسى بن جبر

<sup>(73)</sup> المسدمة من قولهم فحل سدم إذا كان هائجاً .

<sup>(74)</sup> المأزق : موضع الحرب .

<sup>(75)</sup> راجع نص القصيدة كاملًا في عيون الأثر لابن سيد الناس : جـ 1 ، ص 288 .

<sup>(76)</sup> جاء في كتاب جمهرة أشعار العرب لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي : ص 13 ، أنه قد شبّب بأم الفضل بن العباس وأم حكيم بنت عبد المطلب .

وكان الله سادسنا فأبنا بأنعم نعمة وأعز نصر وجاء برأسه نفر كرام هم ناهيك من صدق وبر(٢٦)

ولم تكن نساء المسلمين . بمعزل عما يدور في ساحات الوغى فشاركن جهدهن في المعارك بالسنان واللسان وكان مما قالته هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب رداً على هند بنت عتبة (78) :

خريت في بدر وبعد بدر يابنت وقاع عظيم الكفر صبحك الله غداة الفجر بالهاشميين الطوال الزهر بكل قطاع حسام يفري حمزة ليثي وعلى صقري إذ رام شيب وأبوك غدري فخضبا منه ضواحي النحر ونذرك السوء فشر نذر(79)

## ( جـ ) الأخلاق :

صياغة الخلق الإسلامي في القالب الشعري ضرب جديد كل الجدة على المجتمع آنذاك ذلك لأنه يصور الانقلاب الفكري والسلوكي الذي طرأ على المجتمع ، فأحدث تغييراً شاملاً كان من جرائه أن طرح الناس كثيراً من التقاليد ، والأعراف التي لا تتفق والتعاليم الإسلامية ، وتبنوا عرفاً جديداً وخلقاً سوياً قدوتهم المجسدة فيه رسول الإنسانية ومنهجهم المكتوب فيه كتاب الله .

إن هذا التبدل الكبير يظهر في مظاهر شتى ، منها أعراض المسلم عن شتم الآخرين يقول تميم بن مقبل . وكان قد مر بشخصين يسبانه ويعيرانه بالعور :

لولا الحياء ولولا الدين عبتكا ببعض ما فيكما إذ عبتها عوري لمقد قلتها لي قبولاً لا أباً لكما فيه حديث على ما كان من قصر (80)

<sup>(77)</sup> عيون الأثر لابن سيد الناس: جـ 1 ، ص 301 .

<sup>(78)</sup> هند بنت عتبة هي التي بقرت من كبد سيدنا حمزة رضي الله عنه فلاكتها فلم تستطع أن تستسيغها فلفظتها . جـ 2 ، ص 18 ـ عيون الأثر لابن سيد الناس .

<sup>(79)</sup> عيون الأثر : جـ 2 ، ص 18 .

<sup>(80)</sup> ديوان تميم بن مقبل ؛ ص 76 .

<sup>192</sup> \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

2\_الأعراض عن اللهو وشرب الخمر ، يقول مازن بن الغضوية :

شبباي إلى أن آذن الله بالنهج وبالعهر احصاناً فحصن لي فرجي فلله ما صومي ولله ما حجي (81)

كنت امرأ باللهو والخمر مولعا فبدلني بالخمر خوفاً وخشية فأصبحت همي في الجهاد ونيتي

3\_ الاعراض عن مغازلة النساء ، إيثاراً للعفة ، والتزام الجادة ورضاء واقتناعاً بما هو أسمى وأرفع من اللهو واللعب يقول فضالة بن عمر الليثي معبراً عن هذا النهج الجديد في السلوك في الرد على من دعته إلى الحديث معها، يوم فتح مكّة مراعاة لصلة قديمة كانت سنها:

لا يأبى علي الله والإسلام بالفتح يوم تكسر الأصنام والشرك يغشى وجهه الاظلم (82)

قالت: هلم إلى الحديث فقلت لوما رأيت عمداً وقبيله لرأيت دين الله أصبح بيننا

4 ـ الاعراض عن كل ملاذ الحياة ، إيشاراً للعبادة وانصرافاً إلى مرضاة الله بتلاوة
 كلامه واداء شعائره .

تقول عثامة زوجة أبي الدرداء ، وكان قد دخل عليها ابنها بلال فجراً ، بعـد أن كف بصرها ، فسألته عن الصلاة فعلمت منه أنهم أدوها فتحسرت عـلى تأخـيرهـا للصـلاة ، وأنشأت تعنف نفسها قائلة :

> حلت بدارك داهيه ان كنت يوماً باكيه قد كنت يوماً تاليه إلا وعندك تاليه ماعشت طول حياتيه (83)

عثام مالك لاهيه إبكِ الصلاة لوقتها وأبك القران إذا تلي فاليوم لا تتلينه لهفي عليك صبابة

<sup>(81)</sup> الاستيعاب: جـ 3 ، ص 477 .

<sup>(82)</sup> الأصنام: ص 31 ـ وعيون الأثر لابن سيد الناس: جـ 2 ، ص 180 وبما يذكر أن فضالة هذا أراد قتل النبي ﷺ وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فلما دنا منه قال رسول الله ﷺ أفضالة ؟ قال: نعم يا رسول الله قال: ماذا كنت تحدث به نفسك قال: لا شيء كنت أذكر الله فضحك النبي ﷺ ثم قال: استغفر الله ، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئاً أحب إلى منه .

<sup>(83)</sup> الزهد : ص 170 .

5\_ الوفاء بالوعد: التزاماً بتوجيه رسول الله ﷺ وتنفيذاً لأوامر المولى حيث يقول: ﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهِدُ إِنْ الْعَهِدُ كَانَ مُسْتُولًا ﴾ وقد وردت في ذلك اشعار كثيرة تمجد هذا الاتجاه وتشيد به منها قول أبو اناس:

تعلم رسول الله أنك قادر على كل حاف من تهام ومنجد وما حملت من ناقبة فوق رحلها أبرً وأوفى ذمية من محمد (84)

6\_الاسهام في أعمال الخير، وهو سلوك إسلامي رفيع يؤكد وحدة البنية الإسلامية
 وقوتها وصلابتها .

يقول أحد المسلمين وهو يشير إلى مساهمته في بناء مسجـد رسول الله ﷺ بـالمدينـة إثر هجرته إليها :

لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل(85)

7 ـ التسليم التام ، والتنفيذ الكامل ، لأوامر الله ، مها كانت التضحيات ولا أدلً على ذلك من موقف محيصة بن مسعود من أخيه حويصة إثر قتل الأول لابن سنينة اليهودي ، تنفيذاً لأمر رسول الله على بذلك إذ يروى أن حويصة لام أخاه على أقدامه على فعلته فضربه فقال له محيصه : والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك ، فقال له حويصة أن ديناً يبلغ بك هذا لعجب . . ثم أسلم حويصة .

فقال محيصة يقص ما حدث:

ر بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قاضب من من من أصوب فالس بكاذب طائعاً وأن لنا ما بين بصري ومارب (86)

يلوم ابن أمي لوأمرت بقتله حسام كلون الملح أخلص صقله وما سرني أني قتلتك طائعاً

ومن موقف أبي دجانة، حيث التزم لرسول الله على أن يضرب بسيفه الكريم في وجه العدو حتى ينحني . . ولما كان أبو دجانة رجلاً شجاعاً ، فقد وفي بالتزامه ، وأقدم على قتال أعداء الله ، فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله . . وكان يقول :

<sup>(84)</sup> عبون الأثر لابن سيد الناس: جد1 ، ص 191 - 192 .

<sup>(85)</sup> عيون الأثر: جـ1، ص 195.

<sup>(86)</sup> عيون الأثر لابن سيد الناس: ص 301 - 302 .

<sup>194</sup> \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول<sup>(87)</sup> أضرب بسيف الله والسرسول<sup>(88)</sup>

8 ـ العبودية التامة والولاء الكامل لذات الإله ، إذ كان من الطبيعي وقد غمر الإيمان بالله قلوب صحابة رسول الله أن يترجموا هذا الإيمان القلبي إلى عمل تكون غايتهم فيه وجه الله ، وهدفهم منه رضاءه . . من أجل الله تركوا القيان وعزفهن ، وشغلوا أنفسهم بالعبادة ، والجهاد ، لا يبتغون من وراء ذلك إلا الفوز بالسعادة الأبدية التي تفوق المال والأهل . يقول الأعرابي :

وأدمنت تصلية وابتهالا ونشني على المشركين القتالا فقد بعث مالي وأهلي بدالا

تركت القيان وعزف القيان وكر المشقر في حومة أيا رب لا أغبنن صفقتي

هذا وبما يذكر أن رسول الله ﷺ بشر كل المسلمين ممثلين في هذا الاعرابي بالفوز ، والربح ، فقال له : إثر سهاعه لأبياته : ربح البيع، ربح البيع.

#### (د) شعر الهجرة :

للهجرة في تاريخ الإسلام أثر لا ينسى ، ومكانة لا تغفل ، وهي إن كانت من ناحية تضحية من المسلمين بمالهم وأولادهم ، ومقر إقامتهم في سبيل الله ، فهي من ناحية أخسرى إعلام داخلي وخارجي ، بدين الله وتخطيط حربي وتكتيك استراتيجي من أجل نصرة دين الله .

بالهجرة أمن المسلمون غائلة جيرانهم من الأحباش (90) ، واشهدوا العالم النصراني ،

التصوير الفني للدعوة الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ 195

<sup>(87)</sup> الكيول مؤخرة الصفوف.

<sup>(88)</sup> راجع القصة الكاملة في عيون الأثر : جـ 2 ، ص 9 - 10 .

<sup>(89)</sup> العقد الفريد: جـ3 ، ص 383 .

<sup>(90)</sup> كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة هي أول هجرة قام بها المسلمون إلى خارج مقر الدعوة الأولى للإسلام ، وقد اشترك فيها عشرة رجال ، أو أحد عشر رجلا ، وأربع نسوة كان من بينهم سيدنا عثمان بن عضان وزوجته رقية ابنة النبي ، وأبو حذيفة بن مظعون ، وكان أميراً لهم يشرف على شؤونهم . . وقد تمت الهجرة في رجب سنة خس من النبوة ، وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة فأقاموا شعبان وشهر رمضان وقلموا في شوال سنة خس من النبوة . . وكان رجوعهم مرة ثانية للحبشة بأمرة جعفر بن أبي طالب حيث بلغ عددهم هذه المرة اثنين وثهانين رجلا ( الكامل لابن الأثير جـ 2 الصفحات 51, 52, 53) .

على أن النبع الذي استقى منه سيدنا عيسى عليه السلام ، هو ذات النبع الذي استقى منه خاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم . . كما أكدوا بالهجرة للعالم أجمع عبر الملتقى الفكري الذي أداره ملك الحبشة سهاحة الدين الإسلامي وعدالته وأوضحوا لهم مبادئه وأسسه ، وكان مما قاله عمثل المهاجرين وأميرهم في الهجرة الثانية للحبشة ، سيدنا جعفر بن أبي طالب : أيها الملك ، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف ، حتى بعث الله إلينا رسولاً منا ، نعرف نسبه وصدقه ، وأمانته ، وعفافه ، فدعانا لتوحيد الله ، وأن لا نشرك به شيئاً ، ونخلع ماكنا نعبد من الأصنام ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم ، والدماء ، ونهانا عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وأمرنا بالصلاة والصيام (190) .

لقد كانت الهجرة إذن مرحلة بارزة من مراحل نشر الفكر الإسلامي ، كما كانت فيصلاً بين عهد الظلم والظلمات الذي كتب على المسلمين أن يكافحوه ، وبين عهد العدالة والنور الذي قدر للمسلمين أن ينعموا به بين ذويهم الجدد من الأنصار ، وجيرانهم الواعين لكنه رسالتهم من النصارى .

إن دور الهجرة في التاريخ الإسلامي كان من الوضوح والأهمية بحيث أن اغفاله أو إهماله ، يتضمن فيها يتضمن اغفالاً ، واهمالاً ، لأول دولة بناها رسول الله على ضوء تعاليم الدين الخاتم للأديان الإلهية ، كما يتضمن نبذاً للفكرة السامية ، التي بنى عليها المسلمون قرارهم في اتخاذ عام الهجرة عاماً مفضلاً للتسجيل الزمني لكل شؤونهم الدينية ، والدنيوية ، باعتباره عامًا فاصلاً بين الحق والباطل (92) .

<sup>(91)</sup> الكامل لابن الأثير: جـ 2 ، ص 55 .

<sup>(92)</sup> ذكر في سبب عمل المتاريخ أشياء منها . . أنا أبا موسى الأشعري ، كتب إلى عمر رضي الله عنه : أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ ، فجمع عمر الناس فقال بعضهم أرخ بالمبعث وقال آخرون أرخ بالهجرة فقال عمر الهجرة فرقت بين الحق والمباطل فأرخوا بها ، وذلك سنة سبع عشرة ، وهي السنة الرابعة من خلافة عمر . . وكانت الهجرة يوم الثلاثاء لثهان خلون من ربيع الأول ( أويوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول كها في العقد الفريد جـ 3 ص الثلاثاء لثهان خلون من ربيع الأول كها في المعقد الفريد جـ 3 ص ح ك ) . وكان أول السنة أعني المحرم هو يوم الحميس أو الجمعة ولما كان مشتهراً عند القوم اعتبروه مبدأ لعامهم الهجري خاصة وأنه شهر حرام ، وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج ، كها يقول سيدنا عثهان بن عقان فيها الهجري خاصة وأنه شهر معين وسنة معينة نسب إليه في إحدى روايات مبدأ التاريخ الهجري . . هذا وكان المسلمون قبل اتفاقهم على شهر معين وسنة معينة يسمون كل سنة بإسم الحادثة التي وقعت فيها ويؤرخون بها ، فسميت السنة الأولى من سنى مقام النبي تش عسمون كل سنة بإسم الحادثة التي وقعت فيها ويؤرخون بها ، فسميت السنة الأولى من سنى مقام النبي تشهر

هذا وقد شارك الشعراء بشعرهم في إجلاء أهمية الهجرة ، وإبـراز مكانتهـا وتجسيد أهميتها فكان بما قاله أهل المدينة المنورة أجمع ، وهم يستقبلون رسول الله ﷺ :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع

### ( هـ ) حروب الردة :

وهكذا مضت الفترة الأولى من صدر الإسلام ، ولكنه ما أن ثقـل رسول الله ﷺ ، والتحق بعدها بالرفيق الأعلى ، حتى اشرأبت أعناق النفـاق ، فأحـدثت شرخاً في المجتمع الموحد الذي بناه رسول الله ﷺ ، إذ انقسم الناس بعد وفاته عليه السلام إلى فرق :

- (أ) \_ فرقة أعلنت في قبوة وحزم استمرارها في البولاء للدين الإسلامي والتزامها الكامل بكل مبادئه وأسسه وتنفيذها التام لجميع تشريعاته ، وأبرز هؤلاء قريش ، وثقيف ، وأهل نجران ومعظم أفراد قبيلة بجيلة.
- (ب) \_ فرقة اختارت العمى على الهدى ، وهم بنوطيء وأسدومن تبعهم من غطفان الذين اتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي ، وبنو حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة ، وأهل اليمن الذين اتبعوا الأسود العنسى وكثير غيرهم .
- (جر) \_ وفرقة فرقت بين بعض الفروض الإسلامية ، فآثرت العمل بالتشريعات غير المالية ، وعطلت الـزكاة ، وهم بعض بني تميم بـزعامـة مالـك بن نويـرة إلى جانب بني هوازن ، وآخرين (93) .

وهنا كان عـلى سيدنـا أبي بكر ، وقـد آلت إليه خـلافة الإسـلام أن يتخذ من هؤلاء

بالمدينة ، الإذن بالرحيل ، أي من مكة إلى المدينة والثانية سنة الأمر بالقتال ، والثالثة سنة التمحيص . . المخ ( راجع الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى عام 902 مطبعة الترقي عام 1349 هـ الصفحات 79 , 80 , 81 , 82 .

<sup>(93)</sup> لتهام الوفاء في سيرة الحلفاء للشيخ محمد الحضري: الطبعة الثالثة بمطبعة الاستقامة بالقاهرة: ص 24 والكامل لابن الأثير: جـ2، الصفحات 231, 254, 255 والسيوطي تاريخ الحلفاء أمراء المؤمنين، ص 49 فيا بعدها.

وأولئك موقفاً ، يعيد به للإسلام وحدته ، وقوته ، ومضاء تشريعه . فكان أن قال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة ، والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله على لله القاتلتهم على منعها (94) .

وبدأ سيدنا أبو بكر معركته الحربية ، والإعلامية (95) على المرتدين والعصاة وقد كتب له الله النصر على هؤلاء وأولئك ، واشترك الشعراء في هذه المعركة بسنانهم وسجلوا بلسانهم غرضاً جديداً من أغراض الشعر في هذه الفترة كان يدور حول ما اصطلح عليه بحروب الردة . وحروب الردة ميدان جديد لم يألفه السابقون . بل لم يكن مألوفاً حتى في زمن رسول الله ﷺ .

واشتهر من الشعراء في هذا المجال مجموعة منهم ، زياد بن حنظلة يقول :

ويوم بالأبارق قد شهدنا على ذبيان يلتهب التهابا أواب أتيناهم بداهية نسوق مع الصديق إذ ترك العتابا (96)

وعبد الله بن حذف حيث يقول معبراً عما ألم بهم من حصار أهل الردة لهم :

ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعينا فهل لكم إلى قوم كرام قعود في (جواثا) محصرينا كأن دماءهم في كل فعج شعاع الشمس تغشى الناظرينا توكلنا على الرحمن أنا وجدنا النصر للمتوكلينا (٢٥)

واشترك عفيف بن المنذر في قتال أهل الردة ، وملاحقتهم ، وكان من خبره : أن عبد الله بن حذف دل جيش المسلمين بقيادة العلاء بن الحضرمي على موطن ضعف أهل الردة وما هم فيه من غيبة وغفلة بما شربوه من المسكرات فخرج المسلمون عليهم ، ووضعوا فيهم

<sup>(94)</sup> اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء : ص 24 والفخرى في الأداب السلطانية ، ص 61 .

<sup>(95)</sup> جاء في تاريخ الآداب العربية لجورجي زيدان: جـ 1 ص 183 ما يأتي: ولم يكن الراشدون يرون بأسا من أن يقولوا الشعر هم أنفسهم فقد رووا لأبي بكر قصيدة حماسية قالها في غزوة عبيدة بن الحارث، ورووا لعمر أبياتاً في الحكم ونحوه وكذلك لعثيان أما علي فالمروى من شعره كثير، بعضه قاله في صفيىن ولم يبق من الصحابة من لم يقل الشعر أو يتمثل به وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي أن أبا بكر وعمر وعثيان وعلياً كانوا يقولون الشعر: ص 122 - 123، وفي جهرة أشعار العرب: ص 16، ما نصه (لم يبق أحد من أصحاب رسول الله عليه إلا وقد قال الشعر وتمثل به).

<sup>(96)</sup> الكامل لابن الأثير: جـ2، هامش ص 233.

<sup>(97)</sup> الكامل لابن الأثير : جـ 2 ص 249 .

<sup>198</sup> \_\_\_\_\_ بجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

السيف كيف شاؤوا، وهرب الكفار، فمن بين هالك، وناج، ومقتول، ومأسور، واستولى المسلمون على العسكر، ولم يفلت رجل إلا بما عليه، وكتب العلاء إلى من ثبت على إسلامه يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتدين، بكل طريق ففعلوا. وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك، فأمر أن يؤتى من وراء ظهره فندب حينئذ الناس إلى (دارين)، وقال لهم: قد أراكم الله من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر، فانهضوا إلى عدوكم، واستعرضوا البحر وارتحل وارتحلوا، حتى اقتحم البحر على الخيل، والإبل، والحمير وغير ذلك. وفيهم الراجل، ودعا، ودعوا، وكان من دعائهم: يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا حليم، يا أحد، يا صمد، يا حي، يا عي الموق، يا حي، يا قيوم، لا إله إلا أنت، عاربنا.. فاجتازوا ذلك الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة فوقها ماء يغمر أخفاف يا ربنا.. فاجتازوا ذلك الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل، وبين الساحل ودارين يوم وليلة بسفن البحر، فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً فظفر المسلمون، وانهزم المشركون، فقال عفيف بن المنذر يسجل ذلك:

ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل دعونا اللذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فاق البحار الأوائل (89)

<sup>(98)</sup> الكامل لابن الأثبر: جـ 2 ص 250 - 251 ، وهامش ص 251 أيضاً .



# وللالة وللقلري للقاف للمربرة للغربية



هناك شعور عند البعض يتمثل في العزوف عن كل ما يمت إلى أمتنا بسبب ، أو يكون ذا شبه بما يصدر عنها في أي قطر من أقطارنا المتعددة الواحدة مهما عظم شأن ذلك! ولست أحب هنا أن أجادل هذا البعض فيها يذهب إليه ويعتقده ، إذ ربحا كان له من الأسباب بعض ما يبرر له هذا المسلك على غرابته وكرهنا له ، وأعني بالمسلك العزوف عن كل ما هو عربي أو التقليل من شأنه وخطره ، والإقبال في ذات الوقت على كل غريب طارىء مها كان حقيراً أو تافهاً!

ولا ريب أن هذه علة مدمرة تصاب بها الأمم وتعاني منها المجتمعات أيام المحن وأزمان التردي والانتكاس . حيث تكون الأمة المصابة قد فقدت ثقتها بنفسها ، أو أنّ ما حلّ بها قد زعزع تلك الثقة وأضعفها ، لكنّ هذه الظاهرة على بروزها غير قادرة مهها كانت دواعيها على حجب الرؤية عن القلوب المبصرة .

ولعل من بعض محنتنا الشديدة أننا أحياناً وفي رصدنا لبعض الظواهر في مجتمعاتنا ترانا نشرق ونغرب بحثاً عن تعليل للظاهرة أو الطواهر ، ثم تكون العودة آخر المطاف بواحد من أمرين . .

إما بتعليلات مبهمة مشوشة غريبة تزيدنا فرقاً وقلقاً ، وقد يكون هذا مقصوداً لذاته !

وإما باعلان الخيبة وإقرار العجز وإظهار القصور عن تفسير الظاهرة التي شغلتنا ، والتي عادة ما نكون قد هوّلنا من شأنها ، وأعطيناها أكثر مما تستحقه من العناية ، ثم نختم ذلك الجهد المكثف بعلامة الاستفهام .

على أن الشيء الوحيد الذي نتجنب البحث فيه عن الأسباب التي يمكن أن تفسّر لنا الظاهرة أو الظواهر التي تشغل بالنا هو تاريخ أمتنا وتراثها على قربه منا وصدق جوابه لنا !

إن من يفعل هذا لا يعدو أن يكون أحد اثنين . جاهلًا ، أو مغرضاً . فإذا كان الأمل في الجاهل غير معدوم ، فقد يهتدي إذا طلب المعرفة ورغب في العلم وبصر ، وليس المغرض بميئوس منه فالله قادر أن يهديه إن كان قد أراد له خيراً .

وقبل أن نبسط السؤال ونفتش له في التراث والتاريخ عن الجواب ، يحسن أن نذكر عسلمة هي أننا أمة واحدة موحدة في مشرق الوطن ومغربه . ﴿إِنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴾(1) .

إن وعي هذه الحقيقة واحلالها علها عند كل بحث في شأن من شؤون الأمة يوضح لنا من الأمور ما يمكن أن يخفى ، ويضع أيدينا على ما يفسر لنا الظواهر التي تشغل بالنا ونبحث عن تفسير وتعليل لها ، ويسهل علينا إذا ما وعينا هذه الحقيقة أن ندرك منهج الحياة والسلوك ونمط تفكير هذه الأمة التي نفاخر بالانتساب إليها ، ومن أسف أن أعداءنا قد اهتدوا إلى ما عمينا نحن عنه من أمور أمتنا البديهية ، فسهل عليهم التحكم والتوجيه والتشكيك ، الأمر الذي جعل البعض في حيرة يتلمس الهداية من الضلال والشفاء من الداء!

هل نستطيع بعد هذا الذي تقدم أن نضع أيدينا على جواب للسؤال الـذي يشغلنا هو . .

كيف جاءت إلينا العلوم والثقافة ومتى ؟

لا ريب أن الثقافة والعلوم قد جاءت إلينا مواكبة للفتح الإسلامي الـذي حـدا

<sup>(1)</sup> سورة الأنبياء: الآية 92. دلالة التقليد في الثقافة العربية \_\_\_\_

جحافله المؤزّرة عصبة من الصحابة والتابعين ، إذ الثابت تاريخياً أنه لا الرومان ولا من تولى بعدهم أمر المغرب ـ حاشا المسلمين ـ كانوا قد عنوا بنشر العلم والمعرفة بين السّكان في المغرب ، حيث لم يكونوا يهتمون ببث العلم بين سكان البلاد الخاضعة لحكمهم ، حرصاً على بقائها في جبهاتها حتى يسهل عليهم حكمها ودوام السيطرة على أمورها(2).

أما أمر الفاتحين المسلمين فقد اختلف عها تقدم جد الاختلاف. وذلك طبيعي ومفهوم ؛ فالمسلمون لم يكن أبداً من أهدافهم استعباد الشعوب وتسخيرهم لخدمة الفاتحين ، بل كان هدفهم الأسمى ودافعهم القوي الملحاح اخراج الأمم والشعوب من ظلمات الجهل والعمى إلى الهداية والعلم والنور ، وذلك بنشر عقيدة التوحيد التي تؤكد قيمة الإنسان وكرامته وتعلي من قدره وتأبى خضوعه ، وتحرم عليه أن يذل لعزة غير الله جبينه ولو قطع وتينه .

هكذا وبهذا الإيمان باشر الفاتحون المسلمون مهمتهم الحضارية أول ما وطئت أقدامهم أرض المغرب ، كها كان دأبهم حيثها حلوا ، ولا غرو فقد كان أكستر الجيش الإسلامي الذي غزا أفريقية تحت إمرة عبد الله بن سعد بن أبي سرح من أصحاب (3) رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم ولا ريب أن بعض هؤلاء الصحابة كان من حفظة القرآن ورواة الحديث ، يعزّز هذا ما أثبته أبو سعيد الشهاخي في كتابه و السير ، فقد جاء أن بعض أهالي البلاد الأفريقية كانوا يعترضون الجيش العربي الداخل إلى أفريقية ويكتبون من إملائهم ألواحاً من القرآن الكريم ويرجعون إلى منازهم ، فإذا حفظوا ما في الألواح محوه ، ثم عادوا إلى الطريق ليملي عليهم من يلاقون وهكذا إلى أن يتموا حفظ كتاب الله الكريم (4).

ويحسن بنا أن نقف قليلًا عند هذا الخبرلكي نفتش عن بعض دلالاته ، ومن هذه الدلالات التي تجدر الإشارة إليها. المغاربة كانوا قوماً متعطشين للعلم والمعرفة التي حرموها طوال عهود البلاد الافريقية قبل مجيء الإسلام إليها.

ثانياً . . إن المسلمين من العرب الفاتحين لم يكن أبداً من أهدافهم الإبقاء على جهالة

202 عِلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(2)</sup> أليس الصبح بقريب: 65.

<sup>(3)</sup> أبو العرب التميمي : 15 .

<sup>(4)</sup> كتاب السير: 142 ,

أهل البلاد المفتوحة ، ليسلس لهم قيادهم ويتم تسخيرهم واستعبادهم شأن من حكم البلاد الافريقية قبلهم ، بل لقد كانت الرسالة السمحاء التي جاء بها الفاتحون المسلمون إنسانية حضارية تثقيفية ، أكثر غاياتها هداية الناس إلى الصراط المستقيم وتحرير الإنسان من ربقة العبودية لغير الله الخالق تعالى ، وكان سبيلها إلى تحقيق هذا نشر العلم والثقافة ، والجدال بالحسنى والقدوة والموعظة .

ثالثاً . . من دلالات هذا الخبر أيضاً أن معظم أفراد الجيش الإسلامي الداخل إلى بلاد المغرب كانوا من الحفاظ للكتاب الكريم والسنّة الشريفة المطهرة ، ولا ريب فقد روى لنا أبو العرب التميمي في كتابه ( طبقات علماء افزيقية ) أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح حين خرج إلى افريقية غازياً ، كان أكثر جيشه من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -(5) ولم يكن ليشغل هؤلاء الصفوة شيء غير القرآن وسنّة النبي عليه السلام ونشرهما في البلاد .

رابعاً . . يدل هذا الخبر الذي ساقه الشهاخي في السير أيضاً أن التعليم في بلاد المغرب أيام الفتح الأولى قد اقتصر على كتاب الله العظيم كتابة وحفظاً وتلاوة ، وكان الاعتهاد في كل ذلك على الإملاء والكتابة في الألواح ، كما هو واضح من رواية أبي سعيد المسطرة في كتابه و السير ه (6) .

ومن أسف أن الشهاخي لم يكشف لنا فيها رواه عن اللغة التي كان المغاربة يتلقون بها ما كان يُملى عليهم من القرآن الكريم ليكتبوه في ألـواحهم تمهيداً لحفظه واستظهاره ، لكن الذي لا ريب فيه أن القرآن الكريم لا يمكن أن يؤدى بغير اللغة العربية التي نزل بها موحى من السهاء .

وإذا كان هذا كذلك ، فإن ما ذهب إليه المؤرخون القدامي من آراء عن أصل الـبربر صارت يقيناً لا يتطرق الشكُّ إليه .

ومعلوم أن المؤرخين الأقدمين من عرب وبزنطيين يجمعون على أن أصل الـبربر يعـود

دلالة التغليد في الثقافة العربية \_\_\_\_\_\_ دلالة التغليد في الثقافة العربية \_\_\_\_\_\_

<sup>(5)</sup> ورقات : 80 .

<sup>(5)</sup> طبقات علماء أفريقية : 15 ، تاريخ المغرب الكبير : 2/10 .

<sup>(6)</sup> كتاب السير: 142.

إلى القبائل المشرقية التي دخلت المغرب مهاجرة في ظروف تاريخية معينة قـد تعرض لهـا المؤرخون فيها دونوه من أخبار الأمم<sup>(7)</sup> .

ويبدو أن ابن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠ هجرية أقدم المؤرخين الثقاة قال بنسبة البربر إلى الكنعانيين ، وقد جاءوا إلى المغرب من أرض فلسطين(8) .

أما ابن خلدون فقد استعرض جملة من الروايات القديمة عن أصل الـبربر ونسبتهم ، وكان أميل إلى الأخذ بالرّأي الذي أثبته الطبري بشأن نسبة البربر إلى الكنعانيين ومجيئهم من سواحل بلاد الشام (9) .

هـذا في حين نــرى ابن واضح الأخبــاري المتوفى بعــد سنة ٢٩٢ هــ يثبت في تــاريخــه الكبير المعروف « بتاريخ اليعقوبي » ثلاث روايات تتعلق جميعها بأصل البربر . .

أول هذه الروايات ما ادعاه قوم من البربر والأفارقة من أنهم من ولد بربر بن عيلان بن نزار .

وثانيها دعوة آخرين منهم بأن أصلهم من جذام ولخم وكانت مساكنهم فلسطين ثم أخرجوا فعبروا النيل ثم غربوا وانتشروا في البلاد .

أما الرواية الثالثة فإنها تعود بنسبة البربر إلى اليمن ، وقد نفوا من اليمن إلى أقاصي المغرب ، وقد التزم ابن واضح الأخباري جانب الحياد فلم يلزم نفسه بتأييد أيّ من هذه الأراء ، واكتفى بأن قال : « إن كل فريق يدعمون رواياتهم ، والله أعلم بالحقّ في ذلك هذه ألى .

وكما عدد ابن خلدون والمسعودي واليعقوبي الروايات المختلفة المتعلقة بأصل البربر ، أشار أبو الفداء إلى اختلاف الروايات في ذلك ، ثم قال . . والأصح أنهم من ولد كنعان ، قد تفرقوا بعد مقتل ملكهم وقد جاءت طائفة منهم إلى بلاد المغرب وسكنوها ، ثم أخذ يعدد قبائلهم الكثيرة والأماكن التي عمروها(11).

<sup>(7)</sup> تاريخ المغرب العربي : 27 .

<sup>(8)</sup> تاريخ الطبري: 442/1.

<sup>(9)</sup> تاريخ المغرب العربي : 28 .

<sup>(10)</sup> تاريخ اليعقوبي : 165/1 .

<sup>(11)</sup> المختصر في اخبار البشر: 97/1.

وقد احتفظ لنا العلامة ابن خلدون برأي مالك ابن المرحل الذي يجعل البربر أخلاطاً من قبائل عرب الجزيرة ؛ وأرجعهم إلى أصول حميرية ومضرية وقبط وعماليق وكنعانية وقرشية اجتمعت في الشام (12).

وقد رجّع هذا الرأي أيضاً بعض المؤرخين المعاصرين (13).

وليس بمدفوع بعد هذا الذي تقدم أن نزعم أن بعض قبائل البربر قد احتفظت بلغتها التي جاءت معها من المشرق ، وعلى ذلك فإن لغة الفاتحين العرب المسلمين لم تكن غريبة عليهم ولا مجهولة لديهم ، وإن إملاء القرآن الكريم وكتابته في الألواح - حسب ما رواه الشياخي في السير - قد كان ولا ريب باللغة العربية لغة القرآن المجيد.

وهذا ما جعل التفاهم أيضاً بين الفاتحين والقادمين من المشرق وبين البربر القاطنين في بلاد المغرب سريعاً سهلاً ميسوراً ، كما عجل بالتقريب ومكن للثقافة الإسلامية ، وجعل السيادة للغة العربية على سائر ما كان في البلاد المغربية قبلها من لغات .

والخامس من هذه الأمور المستفادة من رواية الشاخي . . أن كتابة القرآن المجيد في الألواح تقليد أثيل قديم في بلاد المغرب ، أملته الحاجة أول أمره ، ثم تبين بعد ذلك أنه أنجع طريقة لتحفيظ الناشئة المسلمة القرآن الكريم ولتعليم الإملاء والخط جميعاً ، وعلى ذلك فقد كان حرص أسلافنا رحمهم الله على هذا التقليد الحميد شديداً وهو بحمد الله ما زال يعيش معنا وإنا لنرجو له الدوام والبقاء ولأعدائه التبور والفناء .

ولعل آخر ما يمكن أن يدلنا عليه هذا الخبر . . أن نشر اللّين الإسلامي وتعليم العربية وبث الثقافة وإن كانت أسمى أهداف الفاتحين ، إلا أنّها لم تتخذ الإكراه وسيلة للتحقيق ، وإنما ترك ذلك لرغبة أهالي البلاد ، وقد هدتهم الفطرة السّليمة إلى اللّين وشرحت صدورهم له ، ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ (14).

وقد صادفت هذه الرغبة في التعلم عند أهل البلاد اخلاصاً ونية صادقة لدى الفاتحين ، فلم يدخروا وسعاً في الأخذ بيدهم نحو النور ؛ وفيها سجله أبو العرب التميمي في كتابه و طبقات علماء أفريقية ، نرى أن القائد المسلم عقبة بن نافع الفهري مؤسس

<sup>(12)</sup> تاريخ المغرب العربي : 26 ، ابن خلدون .

<sup>(13)</sup> تاريخ المغرب العربي : 28 .

<sup>(14)</sup> سورة الأنعام : الآية 125 .

الحاضرة الإسلامية الأولى في بلاد المغرب القيروان والتي صارت فيها بعد أهم مراكز العلم والثقافة في المغرب المسلم ، نراه وقد صحبه في غزوته خمسة وعشرون من أصحاب (15) النبي \_ ﷺ - ولا ريب أن عناية هؤلاء الصحابة كانت منصبة على القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وهي عناية اعتمدت على الدقة في النقل وصحة الرواية وتحري الصواب.

كذلك فقد كان مع معاوية بن خديج خلق كثير من المهاجرين الأولين (16) ، وهؤلاء جيعاً هم الذين حملوا معهم بذور العلم والثقافة إلى بلاد المغرب ، وبفضلهم أصبحت القيراون أهم مركز للثقافة والعلوم الإسلامية ، واتيح لطلاب المعرفة أن يتجمعوا فيها من أرجاء المغرب والأندلس على السواء ، وقد شهدت سوق العلم فيها رواجاً لشهرة من تصدر للتدريس فيها بعد أن ارتووا من المناهل الأصيلة الشرة في بلاد المُشرق المُشرِق ؛ في الحجاز ، والعراق ، والشام ، وأرض الكنانة لاعدمناها.

ولحسن الحظ فإنَّ بعض كتب التراجم والسير وطبقات السرجال التي سلمت من عوادي الزمان قد احتفظت لنا بأسهاء ثلة من هؤلاء الصحابة والتابعين والمهاجرين اللذين دخلوا أفريقية غازين لنشر عقيدة التوحيد وهداية الضالين إلى الصراط المستقيم (17).

ومن بين هؤلاء الصحابة المذين ذكروا الصحابي الجليل أبو زمعة البلوي ، عبد الله بن آدم ، وقد غلبت عليه كنيته فعرف بها ، وهو من العصبة التي شهدت بيعة الرضوان وبايع الرسول عليه عليه الشجرة ، وشهد فتح مصر ، ودخل أفريقية غازياً مع معاوية بن حديج سنة ٣٤ هـ .

وقد نقل محمد بن صالح الكناني عن الدباغ قوله . . إنه « لم يثبت أن أحداً مات من أصحاب رسول الله \_ ﷺ ودفن بالمغرب سواه ، وقد أمرهم أن يستروا قبره ، ووضعت معه قلنسوته فيها من شعر رسول الله \_ ﷺ و(18) ويكفي أبو زمعة أن يكون عمن نزل بحقهم قوله تعالى . . ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً (19).

<sup>(15)</sup> طبقات علماء أفريقية: 17.

<sup>(16)</sup> المصدر السابق: 17.

<sup>(17)</sup> طبقات علماء أفريقية : 16 - 19 ، معالم الإيمان 71/1 .

<sup>(18)</sup> تكميل الصلحاء والأعيان: 3.

<sup>(19)</sup> سورة الفتح : 18 .

وقد حدد أبو العرب التميمي وأبو بكر المالكي المكان الذي قبر فيه أبو زمعة البلوي ـ رضي الله تعالى عنه ـ وهو مقبرة باب تونس ، وقد شهر المكان باسمه ( البلوية »(20).

ويشهد التاريخ أن الفاتحين من أتباع محمد بن عبد الله على - قد عملوا على نشر الإسلام والعربية من أول ما وطئت أقدامهم أرض المغرب شأنهم دائماً حيثها حلوا فاتحين ، وهذا ما اثبته المؤرخون المغاربة أنفسهم ، فابن عذارى المراكشي يذكر أن القائد العربي موسى بن نصير كان قد ولى على طنجة وأعهاها مولاه طارقاً قبل أن يعود من السوس إلى أفريقية وترك مع طارق جيشاً كبيراً من الذين حسن إسلامهم ، كما ترك معهم جملة من العرب ليعلموا البرير القرآن وفرائض الإسلام (21) .

وكان عقبة بن نافع قد صنع ذات الصنيع ـ قبل موسى ـ حيث خلّف بعض أصحابه ليقوموا بتعليم المغاربة القرآن، ومن هؤلاء شاكر صاحب الرباط المشهور باسمه وقد تركه عقبة في منتصف المسافة ما بين مراكش وموجادور الحالية (22).

ولما استقر المسلمون في المغرب بدأوا يمصرون الأمصار ويشيدون للعلم والثقافة دوراً خاصة بذلك ، إلى جانب ما كان يقام في المساجد من حلقات البحث والدرس والمناظرة . وهكذا فقد رأينا القائد العربي حسّان بن النّعان الغسّاني الذي كان والياً على مصر قبل أن ينتدبه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان للقيام بالمهمة الشاقة وهي إتمام فتح بلاد المغرب والتمكين للإسلام فيه ، فيا أن تم له فتح المغرب والقضاء على جيوب الردة والضلال المعشّشة فيه ، وهذه على ما يبدو آفة قديمة عانى منها مغربنا العربي وما زال . أقول ما أن تم للقائد حسّان ذلك حتى بادر إلى وضع الأسس المكينة لدولة الإسلام في بلاد المغرب ، هذه الأسس التي ضمنت أن يظل المغرب العربي أبداً مسلماً عقيدة عربياً لساناً ووجداناً ، ولقد تمثلت هذه القواعد فيها أنشأه القائد الفاتح حسّان من مساجد في المدن والقرى ، وما عينه فيها من قراء وفقهاء لتعليم المواطنين ، وما أقامه من مدارس ابتدائية بجانب كل مسجد لتعليم ناشئة المسلمين قواعد دينهم وتحفيظهم كتاب الله تعالى ، كها دون حسّان الدواوين وفرق الجيش على الثغور وجعل عطاءهم من بيت مال المسلمين واختار العمال والقضاة ممن عرف

<sup>(20)</sup> طبقات علماء افريقية : 17 ، رياض النفوس : 55/1 .

<sup>. 42/1</sup> البيان المغرب: 42/1 .

<sup>(22)</sup> تاريخ المغرب العربي : 165 .

بالتقوى وشهد له بالاستقامة والورع والصلاح، كما لم تفته العناية بالأمن، فقد حققه في المدن الحواضر والبوادي على السواء، واختار لهذه المهمة رجالًا امناء تحقق للشعب في المغرب على أيديهم ما فقدوه سنيناً طويلة من راحة بال وطمأنينة نفس وأمن على الأرواح والأموال والأعراض فاتجهوا جميعاً إلى العلم والبناء.

كان اختيار حسّان بن النعبان الغساني للتابعي الجليل حنش بن عبد الله الصنعاني ليكون عاملًا على الزكاة تتويجاً لأعبال القائد المؤزر الجليلة (23) ، فقد جمع حنش بن عبد الله كل الصفات الحميدة من فضل وتدين وعلم ونزاهة وحنكة وجهاد بالسيف والقلم في سبيل العقيدة السمحاء .

ففي ما يخص العلم ذكر أنه كان يروي عن جماعة من صحابة رسول الله \_ ﷺ \_ الأبرار ، في مقدمتهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وأبو الدرداء ، ورويفع بن ثابت الأنصاري دفين البيضاء رضوان الله عليهم أجمعين .

وحدّث عن حنش جم غفير ، منهم ابنه الحارث بن حنش ، والحارث بن يزيد ، وقيس بن الحجاج ، وأبو مرزوق حبيب بن الشهيد الفقيه مولى عقبة بن فجرة التّجيبي المصري الذي سكن طرابلس الغرب (24).

وقد جاء حنش بن عبد الله إلى أفريقية غازياً مع رويفع بن ثابت الأنصاري وكتب له أن يخرج ثانية غازياً من أرض المغرب إلى الأندلس بصحبة موسى بن نصير ، وإلى حنش نسب بناء مسجد سرقسطة وتأسيس جامع قرطبة في الأندلس ، وفي جذوة المقتبس أن حنش بن عبد الله أول من ولي عشور أفريقية في عهدها الإسلامي المجيد ، وقال أبو بكر المالكي في كتاب الرياض . . « إن لحنش بن عبد الله الصنعاني بأفريقية آثاراً ومقامات ، وإنه قد سكن مدينة القيروان واختط بها داراً ومسجداً ينسب إليه في ناحية باب الريح ، وإنه قد قضى بأفريقية سنة مائة هجرية (25) .

فإذا قلنا بعد كل ذلك إن أهم ما حمل المسلمون معهم إلى المغرب هو العلم ممثلاً في القرآن الكريم أصبنا كبد الحقيقة ، فقد بدأت بلاد المغرب تخطو خطواتها الثابتة الموفقة نحو

<sup>(23)</sup> تاريخ المغرب الكبير : 165/1 .

<sup>(24)</sup> التاريخ الكبير 1/2: 92: مجذوة المقتبس: 189 ، تاريخ العلماء: 148 ، رياض النفوس: 78/1 .

<sup>(25)</sup> جذوة المقتبس : 189 ، رياض النفوس : 79/1 .

المعرفة والثقافة معتمدة على القرآن وعلومه ، وزاد من سرعة الانطلاق نحو تحقيق هذه الغاية السامية ، إصرار الفاتحين على أن تستبدل البلاد المغربية بغابرها المظلم المدلهم مستقبلاً نيراً مشرقاً وضاحاً ، فدعمت هذه الانطلاقة بوصول البعثة التعليمية التي أوفدها عمر بن عبد العزيز رحمه الله والمؤلفة من عشرة من كبار التابعين ليتولوا مهمة تعليم المغاربة اللغة العربية والقرآن وعلوم الشريعة والإسلام ، فها أن حطوا رحالهم في القيروان حتى سارعوا إلى بناء دور لسكناهم ، والحق بكل دار مسجد للعبادة وكتاب لتحفيظ ابناء المسلمين القرآن وتعليمهم اللغة العربية (26).

ويبدو من الأخبار المدونة أن القيروان لم تكن خلوا من الكتاتيب التي يتعلم فيها الصبيان قبل مجيء هؤلاء التابعين الأبرار ، لكنّ مجيئهم لغرض التعليم يؤكّد وجود خطة مرسومة ومنهج محدد مقرر مدروس ضمن سياسة الدولة الإسلامية هدف تعريب بلاد المغرب وبث عقيدة التوحيد فيها ، وذلك ما تمّ بالفعل بعد أمد ليس بالطويل .

يؤكد وجود الكتاتيب في القيروان قبل وصول البعثة التابعية ما جاء في المصادر الإسلامية من خبر في سياق ترجمة سفيان بن وهب الخولاني الصحابي الجليل - يتصل اسناده بغياث بن أبي شبيب ؟ قال : « كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله - الله على ابنا ونحن غلمة في الكتاب، فيسلم علينا ، وعليه عهامة قد أرخاها من خلفه (27).

فإذا علمنا أن مجيء الصحابي الجليل سفيان بن وهب الخولاني إلى ببلاد المغرب كان في زمن خلافة عبد الملك بن مروان أي خلال السنة الهجرية الثامنة والسبعين ، وأن وفاته كانت سنة ثنتين وثبانين ، وقر عندنا أن الكتاتيب قد أنشئت وكثرت في المغرب بعيد الفتح وفي عهد مبكر ، وليس في هذا ما يدعو إلى الشك أو يحمل على الاستغراب ؛ لأن المسلمين كانوا قد عرفوا الكتاب في مشرقهم قبل هذا الأوان . ومن الخبر الذي رواه ابن قتيبة في المعارف نعرف أن علقمة مولى الصَّدِيقة بنت الصَّدِيق السيدة عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ـ كان له كتّاب يعلم فيه النحو والعربية والعروض (28) . كذلك فإن القاضي ابن

<sup>. 78/1</sup> ورقات : 78/1 .

<sup>(27)</sup> الاستيعاب : 631/2 ، رياض النفوس : 59/1 ، معالم الإيمان : 151/1 ، ورقات : 79/1 ، التاريخ الكبير : /109 4,88:2/2 ، الإصابة : 58/2 ، أسد الغابة : 323/2 ، فتوح مصر وأخبارها : 307 .

<sup>(28)</sup> المعارف: ضحى الإسلام: 50/2.

خلكان قد نصّ في كتـابه ( وفيـات الأعيان ) عـلى أن أبا مسلم الخـراساني ( ١٠٠ - ١٤٦ ) كان يختلف إلى الكتّاب في صباه (<sup>29)</sup> .

ونحن نجد أيضاً في كتاب الأغاني لأبي الفرج أن إبراهيم الموصلي المغني المشهور ( ١٢٥ ـ ١٨٨ ) قد أسلم إلى الكُتَّاب وكان يعاقب بالضرب والحبس المخفاقه في التعلم (30) .

هذا عن الكتّاب أما المسجد، فقد كان أكبر المعاهد التعليمية في الحضارة الإسلامية ، فهو إلى جانب قيامه بالمهات الدّينيّة والحيوية الأخرى المعروفة ، كان بمثابة الجامعة يتلقى فيه طلاب العلم جيع العلوم الإسلامية التي يرغبون في دراستها ، وكان الطالب يلتحق بالمسجد للدراسة بعد أن يتم حفظ القرآن الكريم في الكتّاب ، يؤكد هذا ما سطّره ابن عبد البر القرطبي المتوفي سنة ٤٦٣ هـ ، من أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ١٥٠ ـ ٢٠٤ ) قال . . وكنت يتياً في حجر أمي فدفعتني في الكتّاب ، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم ، فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام ، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ، ولم يكن عند أمي ما تعطيني اشترى به قراطيس ، فكنت إذا رأيت عظماً يلوح آخذه فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديماً» ( ١٥٠ .

وإذا كان الكتَّاب في المغرب قد اقتصر أول عهده على تحفيظ القرآن والإملاء ، فإن الكتَّاب في المشرق قد اهتم أيضاً إلى جانب ما ذكر بتعليم علوم أخرى ، حتى لقد أصبح الكتَّاب مدرسة يعلم فيه اللغة والأدب والنحو والتاريخ والحساب .

وكما كانت الكتاتيب كثيرة متعددة ، كانت تنسب على ما يبدو إلى الفقهاء المعلمين فيها ، وكان الحبس والضرب من وسائل العقاب المشروعة لدى المعلمين يأخذون لها الصبيان المقصرين في الحفظ أو المخلين بالسلوك . وبين أيدينا لوحات فنية خلفها لنا الشعراء يمكن لنا أن نتخذها وثيقة تاريخية تؤكد ما ذهبنا إليه . من هذه اللوحة الفنية

<sup>(29)</sup> وفيات الأعيان : 325/2 .

<sup>(30)</sup> الأغاني : 157/5

<sup>(31)</sup> جامع بيان العلم: 98/1 ، ضحى الإسلام: 51/2 .

الطريفة التي رسمها الحسن بن هانيء يصف فيها مشهداً لغلام في مكتب حفص وقد رفعت رجلاه للفلقة لبلادته وعدم حفظه لوحه (32):

قد بدا منه صدود وحواليه عبيد وهو بالطرف يصيد إن حفصاً لسعيد إنه عندي بليد إنه عندي بليد رس عن الدرس يحيد وعن الخرّ برود وعن الخرّ برود لين ما فيه عود ويا معلم لا أعود!»

إني أبصرت شخصاً جالساً فوق مصلى فرمى بالطرف نحوي فرمى بالطرف نحوي ذاك في مكتب حفص أجلدوه لم ينزل مذ كان في الله كشفت عنه خزوز لمم هالوه بسير عندها صاح حبيبي:

ولموحة أخرى لنفس الشاعر يصف غلاماً يتعلم التهجي في مكتب لم يحدده همذه المرة (33) :

إن في المكتب خشفا جعلت نفسي فداه شادن يكتب في اللوح لتعليم همجاه كلم خط وأبا جا د، قراه فمحاه بلسان؛ فتراه الد هر قد سود فاه

وحال ما استقر المسلمون في أفريقية بدأوا مخططون المدن ويبنون المساجد والكتاتيب كما كان دأبهم في البلاد التي فتحوها - وبدأ العلم ينساب رويداً رويداً يقشع سحب الجهل ويطوي غياهب الظلام الذي ران على العقول ، وما كاد القرن الهجري الأول ينصرم حتى وضع المنهج وأحكمت الخطة ، وبدأ المعلمون يتدفقون من المشرق في موجات متلاحقة كما رأينا حتى تم بمشيئة الله تعمالي ترسيخ الإسلام وتعريب جملة السّكان ، فاضحت البلاد

دلالة التقليد في الثقافة العربية \_\_\_\_\_\_ دلالة التقليد في الثقافة العربية \_\_\_\_\_\_

<sup>(32)</sup> ديوان أبي نواس : 330 ، ضحى الإسلام : 51/2 .

<sup>(33)</sup> نفس المصدر: 331

مسلمة عقيدة وإيماناً عربية لساناً وإحساساً ووجداناً وفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين (34).

هكذا جاءنا العلم والثقافة مع الإسلام من منبعه في المشرق حمله الفاتحون الموحدون فعمرت البلاد وازدهرت ، وآتت الثقافة أكلها وأينعت شجرتها بفضل حدب المشارقة وجد المغاربة ، وبذا صار المغرب والأندلس بعد زمن ليس بالطويل دار علم ومكرع ثقافة ، وهكذا صارت القيروان وغيرها من حواضر المغرب والأندلس مصادر للعقيدة ومنارات للعلوم ومشاعل للحضارة تشد إليها الرحال من كل مكان في الشرق والغرب على السواء (35) .

نستطيع بعد هذا الذي تقدم وكشفت عنه النّصوص أن نطمئن ونفهم السّر في تعلق المغاربة والأندلسيين بالمَشْرِق المُشْرِق وأهله ، كها نستطيع أن نعقل وندرك البواعث الخفية الملحة التي تحملهم على تقليد المشارقة ومحاكاتهم في جميع ما يصدر عنهم من خير وأحياناً شر أيضاً! إن تقليد المغاربة والأندلسيين للمشارقة ليس صادراً عن شعور بالنقص أو التخلف كها يحب بعض الباحثين أن يسميه (36) ، ولكنّه فيها نرى يصدر عفواً إنه يؤكد الدعوة ويعطي البرهان لمن يشك في صحة نسبة هؤلاء لأولئك .

إنهم حين يؤكدون تفوقهم لا يعوضون تخلفاً عن المشارقة يحسّون به ، ولكنهم يثبتون أنهم من نفس الأرومة يتمتعون بـذات القدرات ويتصفون بعين الصفات رغم نأي الـدار وبعد المنزل عن المنبع في المشرق ، وذلك ما أشار إليه الفقيه العلامة ابن حزم الأندلسي في رسالته (37) . وإن تعصب المغاربة والأندلسيين للدين وتعلقهم بجذهب إمام دار الهجرة ليس فيه ما يدعو للدهشة أو العجب ، فقد عرف العربي منذ القدم بأنه محافظ شديد المحافظة على تقاليده وموروثه ، فلا عجب إذا رأينا من عاش منهم بعيداً عن موطنه الأصلي لا يتوانى عن إثبات ذاته وتأكيد أصله وهي صفة لا ريب محمودة تحفظ الكيان وتصون الـذات وما

<sup>(34)</sup> سورة الأنعام : الآية 45 .

<sup>(35)</sup> المعجب : 56 ، البيان المغرب : 1/11، تاريخ المغرب الكبير : 28/2 .

<sup>(36)</sup> الأدب الأندلسي: 53.

<sup>(37)</sup> فضائل الاندلس: 19.

لها ، من المسخ أو التشرذم والـذوبان ، وقـد تحدث عن هـذه الخلة وأفاض الاستـاذ نجيب محمد البهبيتي في مؤلفه الفريد الشائق « تاريخ الشعر العربي »(38) .

وعلى هذا فإن تعلق المغاربة عموماً والأندلسيين بمذهب مالك من أوضح الأدلة على أنهم قد أرادوا تأكيد الهوية العربية وإظهار الخصائص وإبراز الصفات التي تجري في عروقهم ودمائهم ، ولا يعيبهم ما قد يرى لهم من ترخص في بعض الأمور فإن لذلك نظيراً ومثيلاً عند العرب في المشرق أيضاً . . في العراق والمدينة على السواء .

كذلك فإن تعصبهم للعربية لم يكن تعصباً ظاهرياً فحسب كما ينذهب إلى ذلك الدكتور أحمد هيكل (39) ، وإلا لما كان هذا الانكباب والعناية الفائقة بالنحو وسائر علوم اللغة والأدب تعلماً ودراسة ونقداً وتمحيصاً ، وإذا كانت لغة حياتهم اليومية قد اختلطت بشيء من أعجمية أهل البلاد أو أنه قد شابها بعض التحريف عن الفصحى ، فليس هذا ما يعاب عليهم أو يزري بهم ، إذ إن هذه ظاهرة عرفها العرب والعربية حتى في مهدهم الأول .

ويبقى انحيازهم للأدب التقليدي وتعصبهم له واستيعابهم لجميع اتجاهاته ومذاهبه وحفظهم لأصيل مصادره وصدورهم فيها ينشؤون أو يؤلفون عنه ومنه (40) دليل آخر يؤكد الأصالة والأثالثة ويدحض كل المزاعم غيرها ، ولا ينال من هذا أو ينقص منه اختراع أشكال وأنماط جديدة لم يكن للعرب سابق معرفة لها ، ويكفي أنها عربية لغة ومرمى ، رغم أن بعض محدثيها من المستعربين .

ولنا في تراثنا الأدبي واللغوي والفني المشرقي أمثلة كهذا الذي حدث في الأندلس للعرب ، ففي شعر الشعراء العرب الذين عايشوا الفرس بعض زمانهم مثلاً نلحظ بعض آثار الأمة الأجنبية في ذلك الشعر ، فما بالك بأثر أمة ومجتمع على أدباء عاشوا وسط مجتمع لأمة أجنبية ، لها ما للأمم من التقاليد في الثقافة والفن والحياة ، وقد اندمجوا فيها واندمجت فيهم فاصطنعوا مالها كما اصطنعت مالهم من تقاليد وأعراف .

ولا سبيل إلى نكران الحقيقة القائلة إن تعلق المغاربة بالمشرق وأهله قديم وإن حبهم

<sup>(38)</sup> تاريخ الشعر العربي: 74 - 75 .

<sup>(39)</sup> الأدب الأندلسي: 53.

<sup>(40)</sup> المرجع السابق : 40 .

لهم غلاب جامع ، تجاوز في بعض الأحيان الحد المعقول حتى ألخّق بنوابغ المغرب الحيف ، الأمر الذي حمل بعضهم على رفع صوته بمرَّ الشكوى والعقاب من الحيف اللذي لحقهم من ذويهم بسبب انصرافهم الكلي إلى المشرق والمشارقة حيناً من اللهر (41) . وقد رأينا قاضي الجهاعة منذر بن سعيد البلوطي يجهر بمرَّ شكواه بين يدي الخليفة عبد الرحمن الناصر وكبار رجال دولته (42) .

كذلك فإن الفقيه ابن حزم قد جاهر بالشكوى أيضاً مما لحق به بسبب تعلق أهل بلده بالمشارقة وسجل ذلك في هذه الأبيات الصادقة المعبّرة (43) . .

أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد ع ولي نحو أكناف العراق صبابة ولا غر فإن ينزل السرحمن رحلي بينهم فحينة

ولكنّ عيبي أن مطلعي الخرب لجد على ما ضاع من ذكري النهب ولا غرو أن يستوحش الكلف الصّبّ فحينتُذ يبدو التأسّف والكرب

وهكذا نرى الفقيه أبا محمد بن حزم حتى وهو يشكو جحود مواطنيه يغلبه كلفه بالمشرق وتعلقه بأهله ، ولا غرو فالعقيدة واحدة والمنبع الفكري واحد ، وهذا ما طوى جميع ما قام حاثلاً من حواجز الحدود وخلافات السياسة وأنانيات الحكام ، إذ الفكر لا يعبأ بالحدود ولا يقيم للساسة والسياسة وزناً .

ولعل ما قصه أبو بكر الزبيدي من أمر اهتهام القاضي عباس ابن ناصح بشعر وشعراء المشرق يكفي للدّلالة على مدى اهتهام الأدباء والمفكرين بكل ما هو مشرقي ، وملخص الخبر أن عبد الوهاب بن عبّاس بن ناصح حدث عن أبيه قائلًا كان عباس بن ناصح لا يقدم من المشرق قادم إلا كشفه عمن ظهر في الشعر بعد ابن هرمة ، فأتاه رجل من التجار وأعلمه بظهور أبي نواس وأنشده من شعره قصيدتين ، فقال عباس بن ناصح : « هذا أشعر الجنّ والإنس والله لا حبسني عنه حابس » وسافر إلى المشرق والتقى بالحسن بن هانىء وبقى في ضيافته عاماً عاد بعده إلى الأندلس (44) .

<sup>(41)</sup> الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: 2:1/1.

<sup>(42)</sup> جذوة المقتبس: 326 ، تاريخ النقد الأدبي في الاندلس: 37 .

<sup>(43)</sup> المصدر السَّابق : 292 .

<sup>(44)</sup> طبقات النحويين واللغويين : 285 - 286.

وبعد فقد ظهر جلياً واضحاً أن الثقافة المشرقية هي الأم الحنون المرضعة والأب الشفيق الرحيم للثقافة المغربية عموماً ، وقد أصاب كبد الحقيقة من قال قديماً . .

#### « من شابه أباه فها ظلم »

إن تعلق المغاربة والأندلسيين عموماً بالمشرق وأهله ، وهو تعلق الفرع بالأصل ، مفهوم ومشروع ومبرر ، وأن ما نعيشه ونراه من اتجاه الثقافة المغربية نحو الأصول الأصيلة المشرقية وترسم خطاها فيها تصدر عنه ، إنما هو سلوك طبيعي ومنحى سوي لا سبيل إلى دفعه ولا محيد عنه ولا عاصم منه ، وأعجب العجب أن يكون سواه .

إنه سلوك توجهه العقيدة وتهيمن عليه ، ويتحكم فيه الطبع السّليم والميراث القويم ، فإذا جاء مغايراً لما تقتضيه هذه الشوابت من الأصول كان خارجاً على ما تقتضيه الجبلّة شاذاً عن المنطق والأصول والمألوف ، ليس فيه من خير ينتفع به الناس .

## مصادر البحث

المعجم المفهرس اللفاظ القرآن: عمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب المصرية 1364.

كتاب التاريخ الكبير: عمد بن إساعيل البخاري، حيدر آباد ـ الدكن 1363.

رياض النفوس: أبو بكر عبد الله المالكي: النهضة المصرية 1370.

طبقات النحويين واللغويين: أبوبكر الزبيدي، مكتبة الخانجي 1373.

طبقات علماء أفريقية : أبو العرب التميمي ، باريس 1333 .

تاريخ الطبري: عمد بن جرير، دار المعارف 1385.

تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، المكتبة الحيدرية 1384.

مروج الذهب : المسعودي ، الجامعة اللبنانية 1399 .

كتاب العبر: ابن خلدون ، دار الكتاب العربي 1371 .

كتاب المعارف: ابن قتيبة ، المطبعة الإسلامية .

فتوح مصر واخبارها: ابن عبد الحكم ، مكتبة المثنى مصورة طبعة ليدن .

الإصابة: ابن حجر، مطبعة السعادة 1328.

البيان المغرب: ابن عذارى ، الدار العربية للكتاب 1383 .

أسد الغابة: ابن عبد البر، المكتبة الإسلامية بطهران 1377.

الاستيعاب : ابن عبد البر ، مكتبة نهضة مصر .

الكامل في التاريخ : ابن الأثير ، دار الفكر بيروت 1398 .

دلالة التقليد في الثقافة العربية \_\_\_\_\_\_\_

المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء، المطبعة الحسينية 1325.

معالم الإيمان: الدَّباغ: مطبعة السنة المحمدية ط٢ 1388.

تكميل الصلحاء والأعيان: ابن صالح الكناني، المكتبة العتيقة تونس 1370.

وفيات الأعيان: ابن خلكان، النهضة المصرية 1367.

كتاب السير: أبو سعيد الشهاخي ، المطبعة البارونية مصر 1320 .

ابن بسَّام : ابن بسام التنتريني ، لجنة التأليف والترجمة والنشر 1358 .

جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر، إدارة الطباعة المنبرية 1346.

فضائل الأندلس: ابن حزم، دار الكتاب الجديد 1387.

المعجب في أحبار المغرب: عبد الواحد المراكشي ، المكتبة التجارية 1368.

جذوة المقتبس : أبو عبد الله الحميدي ، مكتبة نَشر الثقافة الإسلامية 1371 .

أليس الصبح بقريب: محمد الطاهر بن عاشور ، الشركة التونسية للتوزيع 1388 . ورقات : حسن حسني عبد الوهاب ، مكتبة المنار تونس 1385 .

ديوان أي نواس : مطبعة مصر 1373 .

تاريخ الشعر العربي: نجيب عمد البهيتي، دار الكتب المصرية 1369.

الأدب الأندلسي: أحمد هيكل، مكتبة الشباب 1378.

تاريخ النقد الأدبي بالاندلس: عمد رضوان الداية ، دار الأنوار بيروت 1388.

ضحى الإسلام: أحد أمين ، مكتبة النهضة المصرية 1376 .

الأغاني: الأصفهاني ، دار الكتب المصرية .



# مفهوم للربب الويل الويل



#### مدخل:

الشيخ عبد الحميد بن باديس<sup>(1)</sup> بلا شك أحد رجال الاصلاح في الجزائر، وهو واحد من أولئك الافذاذ الذين كان لهم دور رئيسي في بعث النهضة العربية الإسلامية في الجزائر، فهو أحد رجال التجديد الإسلامي الذين ظهروا في الوطن العربي والعالم الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ومن هنا يعتبر الشيخ ابن باديس، الذي توفي في عام 1940م، أبا روحيا للحركة الوطنية الجزائرية من جهة، كما يعتبر أحد أبرز القادة العرب الذين عملوا على البعث الإسلامي في الجزائر بصفة خاصة، وفي الوطن العربي بصفة عامة.

مفهوم التربية عند ابن باديس \_\_\_\_\_\_ 217

<sup>(1)</sup> هو الشيخ عبد الحميد بن محمد بن المصطفى بن مكي بن باديس، مؤسس وجمعية العلياء المسلمين، بالجزائر، ولد في مدينة قسنطينة في أواخر عام 1889م، وتوفر سنة 1940م. وقد وصفه محمود قاسم بالتواضع ووالرفق بالناس، والتسامح معهم والتفاؤل لهم، والاعتباد على الخالق، إلى الصرامة في . لحق، والشجاعة التي لا تقف عند حد. هذا إلى ذكاء مفرط وتوفيق من الله جعله قادراً على توجيه الأمة الجزائرية إلى النصر في اناة وحزم، انظر: محمود قاسم. والامام عبد الحميد بن باديس ومنهجه في الإصلاح، وعالم الفكر، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، يوليو - أغسطس - سبتمبر، 1988، ص 167.

ولكن هنا أحب أن أشير إلى أن الغرض من هذا المقال المتواضع ليس التأريخ للشيخ عبد الحميد بن باديس، لأني اعتقد أنه ما من أحد من المثقفين يجهل تاريخ حياة هذا الامام، وأثره في نهضة الجزائر في العصر الحديث.

أقول، ليس الغرض من هذا المقال أن أؤرخ لحياة شيخنا الفاضل، وإنما الغرض هو تحليل وشرح الأراء التربوية لهذا المجاهد والمفكر المصلح العربي الكبير.

#### - 1 -

الشيخ عبد الحميد بن باديس، بلا شك، مُرَبِّ عظيم، استطاع أن يربي أجيالاً من الجزائريين، كانت أساساً لنهضة الجزائر العربية الإسلامية الحديثة. وقد كان له رأي خاص في تربية الناشئة الجزائرية، نظراً لظروف الجزائر الصعبة آنذاك، (فترة ما بين الحربين العالميتين). ويمكن في البداية تلخيص هذا الرأي حسب الآتي: \_ إن تربية الناشئة في الجزائر تستند على فكرة عدم التوسع في العلم، وإنما تتم تربيتها على فكرة صحيحة، ويعنى بها تصحيح العقائد وتقويم الأخلاق، ولو مع علم قليل.

وقد أدرك ابن باديس، منذ البداية، أنه ما من أمة يمكن أن تنهض حقيقة إلا عن طريق التربية، وأن هذه التربية لا تكون مجدية إلا على أساس من تصحيح العقائد وتقويم الأخلاق. ورأى ابن باديس أن الأخلاق هي التي تنبع من أعهاق الضمير المتديّن لا من قهرالمجتمع، لأن صوت الضمير أقوى من مئات القوانين. وهذا ما يمكن التعبير عنه بكلمة لابن باديس:

«إن الخلق القويم لا بد أن يكون نتيجة تطابق الباطن مع الظاهر»(2). بلا شك، إن مصدر هذا الخلق القويم هو القرآن الكريم، ولهذا سعى الشيخ ابن باديس إلى نشر وتعليم القرآن الكريم من أجل تحصين المجتمع الجزائري المسلم وإعداده بتربية الناشئة والكبار تربية إسلامية كاملة، إذ أنه كان يرى أن التعليم مهمة سياسية على المدى البعيد، انها مرتبطة تماماً مع المهات الأخرى الثقافية والاجتماعية.

وبالاضافة إلى ذلك، إن التفقه في الدين يعتبر أيضاً أمراً ضرورياً في نظر ابن باديس لأنه يحول دون نجاح مؤامرات الاستعمار للقضاء على الثقافة الإسلامية، وفي

<sup>(2)</sup> انظر: محمود قاسم. والامام عبد الحميد بن باديس ومنهجه في الاصلاح،، وعالم الفكر،، ص 187. 218 \_\_\_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

هذا الصدد يقول ابن باديس مخاطباً الشعب الجزائري: ١٠٠٠ أيها الشعب المسلم الجزائري الكريم، تالله، لن تكون مسلماً إلا إذا حافظت على الإسلام، ولن تحافظ عليه إلا إذا فقهته، ولن تفقه إلا إذا كان فيك من يُفقّهك فيه. ولهذا فرض الله على كل شعب إسلامي أن تنفر منه طائفة لتتفقه في الدين، وترجع إلى قومها بالانذار، فبذلك يُرجى لهم الرجوع إلى الله. وما هو إلا الرجوع من الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن الاعوجاج إلى الاستقامة... أما أبناؤك الشبان حملة القرآن فقد هبوا هبة رجل واحد لطلب العلم والتفقه في الدين، يحملون الايمان في قلوبهم، والقرآن العظيم في صدورهم، والروح الجزائرية المسلمة في لحومهم ودمائهم، لا يقصدون إلا أن يتعلموا فيُعلموا، ويتفقهوا فيفقهوا، ولا يرجون من ذلك إلا رضا الله ونفع عباده...»(3).

إن قناعة شيخنا الفاضل بأهمية نشر وتقوية الوازع الديني والخلقي في نفسية الشعب الجزائري المسلم هي التي جعلته ينادي بضرورة حفظ القرآن الكريم والتدبر في معانيه، والعمل به اقتداء بالسلف الصالح، لأن القرآن هو الذي «كوَّن رجال السلف، ولا يكثر عليه أن يكوّن رجالًا في الخلف، لو أحسن فهمه وتدبيره، ومُملت الانفس على منهاجه». ولا بد إذن أن «نربي تلاميذنا على القرآن من أول يوم، ونوجه نفوسهم إلى القرآن في كل يوم، وغايتنا التي ستحقق أن يُكوِّن القرآن منهم رجالاً كرجال سلفهم، وعلى هؤلاء الرجال القرآنيين تُعلَّق هذه الأمة آمالها، وفي سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا وجهودها»(4).

وما دام الفرد المسلم هو محور العملية التعليمية عند ابن باديس، والتي أساسها التثقيف الإسلامي لمحاربة التغريب والفرنسة، فإن صلاح المجتمع، في رأيه، لا يكون إلا بصلاح الفرد، وصلاح الفرد لا يكون إلا بتطهير نفسه وعقله من ثقافة الغرب.

وفي هذا المعنى يقول ابن باديس: «فصلاح النفس هو صلاح الفرد، وصلاح الفرد هو صلاح المجموع، والعناية الشرعية متوجهة كلها إلى صلاح النفوس، إما

مفهوم التربية عند ابن باديس \_\_\_\_\_\_ 219

<sup>(3)</sup> انظر: على الشامي. والتغريب الثقافي والتربية الإسلامية في الجزائرة، والفكر العربية، العدد الواحد والعشرون، مايو. يونيو. يوليو، 1981، ص 187.

 <sup>(4)</sup> تركي رابح. «الشيخ عبد الحميد بن باديس، فلسفته وجهوده في التربية والتعليم»، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1974، ص 183.

مباشرة وإما بواسطة، فتكميل النفس هو أعظم المقصود من إنزال الكتب، وإرسال الرسل، وشرع الشرائع»(5).

إن هدف التربية، إذن، عند ابن باديس هو هدف أخلاقي، وهو تطهير النفس، إنه «تصحيح العقائد، وتقويم الأخلاق، فالباطن أساس الظاهر، وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله،

وقد حلل أحد البحاث<sup>(7)</sup> هذا الهدف التربوي إلى عدة نقاط يمكن تلخيصها حسب الآتي: \_

1 - تستهدف التربية عند ابن باديس تأهيل الشعب العربي الجزائري وتنمية قدراته العقلية والاجتهاعية والخلقية والاقتصادية والسياسية، لكي يتوصل بالنتيجة إلى حياة أفضل في مجتمع أفضل. وفي هذا الصدد يقول شيخنا الفاضل: «على المربين لابنائنا وبناتنا أن يعلموهم ويعلموهن هذه الحقائق الشرعية، ليتزودوا ويتزودن بها، وبما يطبعونهم ويطبعونهن عليه من التربية الإسلامية العالية لميادين الحياة»(8).

2 وتستهدف التربية عنده أيضاً الدفاع عن الشخصية الجزائرية والحفاظ على خصوصية التشكّل التاريخي الجزائري الذي لا علاقة أصلًا لفرنسا به لا من قريب ولا من بعيد. يقول ابن باديس: «الأمة الجزائرية المسلمة أمة متكونة، موجودة، كها تكونت ووجدت كل أمم الدنيا، ولهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعهال، ولها وحدتها الدينية واللغوية، ولها ثقافتها الخاصة وعوائدها وأخلاقها، بما فيها من حسن وقبيح، شأن كل أمة في الدنيا. ثم إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا، ولو أرادت، بل هي بعيدة عن فرنسا كل البعد، في لغتها، وفي أخلاقها، وفي عنصرها، وفي دينها، لا تريد أن تندمج، ولها وطن عدد معين هو الوطن الجزائري» (9).

<sup>(5)</sup> على الشامي. والتغريب الثقافي والتربية الإسلامية في الجزائرة، والفكر العربيء، ص 187.

<sup>(6)</sup> على الشامي. والتغريب الثقافي والتربية الإسلامية في الجزائرة، والفكر العربي، ص 188.

<sup>(7)</sup> انظر: علي الشامي. والتغريب الثقافي والتربية الإسلامية في الجزائر،، والفكر العربي، ص.ص 188-190.

<sup>(8)</sup> نقلًا عن: «مجلة الشهاب»، المجلد الثالث عشر، الجزء الأول، مارس، 1937، ص5.

<sup>(9)</sup> تركي رابح. والشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الاصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر، والفكر العرب، العدد الواحد والعشرون، مايو ـ يونيو ـ يوليو ـ، 1981، ص 166.

3\_ يساهم التأهيل الفردي والدفاع عن الشخصية الجزائرية في إنضاج الأهداف السياسية للتربية عند ابن باديس، لأن آراء ابن باديس ساهمت أولاً في توضيح مكامن الخطر السياسي والاقتصادي والثقافي، وساهمت ثانياً في إعداد جيل قادر على المواجهة والتحدي في تلك المجالات الثلاث.

(أ) فمن الناحية السياسية: عمل ابن باديس بنشاط مكثف من أجل الدفاع عن وحدة البلاد، ومحاصرة محاولة التفريق بين أبناء البلد الواحد. وفي هذا الصدد يقول ابن باديس: لقد «كتب أبناء يعرب.....آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون [الطويلة] بما أراقوا من دمائهم في ميادين الشرق لاعلاء كلمة الله، وما أسالوا من معابرهم في مجالس الدرس لخدمة العلم... فأي قوة، بعد هذا، يقول عاقل، تستطيع أن تفرقهم؟، لولا الظنون الكواذب، والأماني الخوادع.

يا عجباً، لم يفترقوا وهم الأقوياء، فكيف يفترقون وغيرهم القوي؟!. كلا، والله، بل لا تزيد كل محاولة للتفريق بينهم إلا شدة في اتحادهم وقوة لرابطتهم، (10).

(ب) ومن الناحية الاقتصادية: عمل ابن باديس على تربية الجزائريين على التقشف والمعاناة، وحصَّن نفوسهم، وخاصة الفقراء منهم، ضد محاولات الاغراء التي يبذلها الفرنسيون، وفضح الرأي الفرنسي الذي يصور أن حاجة الجزائري محصورة بالحصول على الخبز. وقد ركز ابن باديس على هذا الجانب كثيراً، حيث قال: «نحن المسلمين رُبِّينا تربية إسلامية على إلفة الجوع، والتقليل من الأكل، والاقتصاد على قدر الحاجة، فطعام الواحد منا يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. بهذه التربية استطعنا أن نبقى وأن نعيش. . . [وقد] جهل قوم [الفرنسيون] هذا الخلق منا فحسبوا وهم جد عالمين بما الأمة فيه من جوع وفاقة .. أننا قوم لا نريد إلا الخبز، وأن الخبز عندنا هو كل شيء، وأننا إذا مُلئت بطوننا مَهدنا ظهورنا. . لا، يا قوم، إننا أحياء وإننا نريد الحياة، وللحياة خُلِقنا، وإن الحياة لا تكون بالخبز وحده، فهنالك ما علمتم من مطالبنا العلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكلها ضروريات في الحياة، ونحن نفهم جيداً ضروريتها للحياة» (١٠).

(أ) ومن الناحية الثقافية: عمكن ابن باديس بواسطة التعليم والتربية الدينية، عن

مفهوم التربية عند ابن باديس \_\_\_\_\_\_

<sup>(10)</sup> نقلًا عن: ومجلة الشهاب، المجلد الثاني عشر، الجزء الحادي عشر، فبراير، 1936، ص 605.

<sup>(11)</sup> نقلًا عن: «مجلة الشهاب»، المجلد الثاني عشر، الجزء التاسع، ديسمبر، 1936، ص ص ص 396-394.

طريق تفسير القرآن الكريم وتدبر معانيه، من خوض معركة قوية ضد القرارات الفرنسية التي استهدفت القضاء على اللغة العربية، وفي هذا الصدد يقول ابن باديس: واللغة العربية لغة الدين، لغة الجنس، لغة القومية، لغة الوطنية المغروسة، [وهي] الرابطة بيننا وبين ماضينا، وهي وحدها المقياس الذي نقيس به أرواحنا بأرواح أسلافنا، وبها يقيس من يأتي بعدنا من أبنائنا وأحفادنا الغر الميامين أرواحهم بأرواحنا، وهي وحدها اللسان الذي نعتز به، وهي الترجمان عها في القلب من عقائد، وما في العقل من أفكار، وما في النفس من آلام وآمال ((12))، فهي إذن خطر على فرنسا، ولهذا فقد منعت تعليمنا بواسطتها.

4- كان لابن باديس دور تاريخي مهم في محاربة الأفكار الفاسدة التي تنشرها بعض جماعات الطرق باسم الإسلام، خاصة وأن لهذه الطرق ومشائخها نفوذاً كبيراً عند الأهالي بسبب ارتباطها بالإسلام. لذلك رأى ابن باديس ضرورة المباشرة بتربية مضادة توصل إلى الجزائريين الإسلام الصحيح، وتطرد من نفوسهم الإسلام المشوه الذي أثقل «بالخرافات المخزية»، والذي يعتبره ابن باديس «لا يمت إلى توحيد محمد بغير صلات بعيدة، فقد حلت محله باطنية باطلة، وعبادة للأولياء والأضرحة، استغلت بمهارة من قبل مشائخ جاهلين موزعين لتهائم وتعاويذ عن طمع في الغالب» (13). إن الأوضاع الطرقية، في نظر ابن باديس، «بدعة لم يعرفها السلف، ومبناها كلها على الغلو من الشيخ، والتحيز لاتباع الشيخ، وخدمة دار الشيخ، وأولاد الشيخ، إلى ما الغلو من الشيخ، والتحيز لاتباع الشيخ، وخدمة دار الشيخ، وأولاد الشيخ، إلى ما هنالك من استغلال وإذلال، وإعانة لأهل الاذلال والاستغلال، ومن تجميد للعقول، وإماتة للهمم، وغير ذلك من تلك الشرور» (14).

ولهذا، فقد شن ابن باديس حرباً شعواء ضد الطرقية والطائفية لكي يخلص جاهير الشعب من خرافاتهم وتدجيلهم واستغلالهم، لكي تصبح عقيدة الجزائريين سليمة صافية من كل البدع والضلالات والجرافات والشعوذات. وقد كانت حربه ضد جماعات الطرق قوية وعنيفة، مثل حربه ضد الاستعمار الفرنسي الذي حاول أن يمنع

<sup>(12)</sup> محمود قاسم. والامام عبد الحميد بن باديس ومنهجه في الاصلاح،، وعالم الفكر،، ص ص186-186.

<sup>(13)</sup> تركي رابح. «الشيخ عبد الحميد بن باديس، فلسفته وجهوده في التربية والتعليم»، ص272.

<sup>(14)</sup> تركي رابح. والشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الاصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر، والفكر العربي، ص163.

الجزائريين من دراسة أصول دينهم، وتاريخهم الإسلامي، ولغتهم العربية.

إذن، إن الاطار التربوي الذي وضعه ابن باديس هو إطار هدم وتحصين:

(أ) هدم ما تسرب إلى العقلية الجزائرية من ثقافة تدفعها إما للخضوع للبدع والأباطيل، أو للقبول بالذوبان في حضارة الغرب.

(ب) وتحصين للفرد في مواجهة تغريبه وتأمين قدرته على الصمود ضد التغريب وضد البدع.

يقول ابن باديس: «نعرف كثيراً من أبنائنا الذين تعلموا في غير أحضاننا، ينكرون وربما عن غير سوء قصد تاريخنا ومقوماتنا، ويودون لو خلعنا ذلك كله واندمجنا في غيرنا. وكنا نرد عليهم في كل مناسبة تبدو منهم فيها مثل هذه البوادر الخاطئة» (15).

#### - 2 -

وحتى يستطيع ابن باديس تحقيق الأهداف التربوية المذكورة أعلاه، والتي من بينها عاربة الأفكار الفاسدة والتغريب، فإنه قد اقترح جملة من التغييرات المنهجية في البنية التعليمية، وقد تضمنت هذه التغييرات المقترحة أفكاراً تتعلق بمناهج التعليم وطرقه، وكذلك بعملية إعداد المعلمين، وقد لخصها أحد البحاث في الآتي(16):

1 ـ اللغة العربية: ويشترط في تدريسها تطبيق قواعدها على الكلام الفصيح لتحصيل الملكة، وأما قراءتها بلا تطبيق ـ كها هو يجري حالياً ـ فتضييع وتعطيل وقلة تحصيل.

2\_ الأدب العربي والإنشاء: تعليم حسن الأداء في القراءة وإلغاء الكلام.

3\_ العقائد: ويجب أن تؤخذ مع أدلتها من آيات القرآن الكريم، فإنها وافية بذلك كله. فأما إهمال آيات القرآن المشتملة على العقائد وأدلتها، والذهاب مع تلك الأدلة الجافة \_ آراء علماء الكلام \_ فإنه من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير.

مفهوم التربية عند ابن باديس \_\_\_\_\_\_ 223

<sup>(15)</sup> نقلًا عن: ومجلة الشهاب، المجلد الثالث عشر، الجزء التاسع، نوفمبر، 1937، ص ص 406-403.

<sup>(16)</sup> تركي رابح. والشيخ عبد الحميد بن باديس، فلسفته وجهوده في التربية والتعليم، ص ص336-336.

- 4 الفقه: ويجب أن يقتصر على المسائل دون تشعباتها، ثم يُترقّى إلى ذكر بعض أدلتها.
- 5 ـ أصول الفقه: مسائل مجردة، ثم يُترقَّى إلى تطبيقها على المسائل الفقهية لتحصل لهم، من هذا، ومن ذكر المسائل الفقهية كها تقدم، ملكة النظر والاستدلال.
- 6 ـ التفسير: هنا يرى ابن باديس عرض «تفسير الجلالين» على المتعلم، بشرط أن يشرح الاستاذ الأشياء التي تحتاج إلى شرح من مفردات ومعان غامضة.
  - 7- الحديث: وطريقة تدريسه هي الطريقة نفسها لتدريس التفسير.
- 8 التربية الخلقية: يعتمد في تدريسها على آيات وأحاديث وآثار السلف الصالح.
  - 9 ـ التاريخ الإسلامي: يدرس باختصار.
    - 10 ـ الحساب.
    - 11 ـ الهندسة.
    - 12 ـ الفلك.
    - 13 ـ مبادىء الطبيعة.
    - 14 ـ الجغرافيا: بجميع أقسامها.
- إن ابن باديس، بالاضافة إلى منهج التعليم العام المذكور أعلاه، نجده قد اقترح مناهج خاصة لكل مجال من مجالات التخصص، ففي مجال إعداد المعلمين، مثلاً، اقترح ابن باديس المواد التالية:
  - 1\_ التوسع في دراسة العلوم التي يقومون بتدريسها بعد تخرجهم.
    - 2\_ دراسة كتب التربية وعلم النفس.
  - 3- التربية العملية، أو التمرين العملي على التدريس، بالقيام به فعلاً.
  - أما في مجال القضاء والقانون، فقد اقترح ابن باديس تدريس المواد التالية:
- (أ) فقه المذاهب. (ب) الفقه العام. (ج) دراسة الآيات والأحاديث المتعلقة علم المدد السادس) 224

بالاحكام. (د) الحساب. (هـ) علم الفرائض. (و) علم التوثيق. (ز) الفقه المقارن، أو الاطلاع على مدارك المذاهب.

قلتُ في البداية إن ابن باديس كان مربياً، ولهذا، فهو لم يكتف فقط بتقديم مثل هذه التغييرات المنهجية، بل إنه كان يمارس العمل التربوي نفسه على مستويين:

- (أ) مستوى ديني \_ لغوي في المسجد (الجامع الأخضر) بقسنطينة.
- (ب) مستوى مدرسي ممزوج بصبغة دينية لغوية في (مدرسة التربية والتعليم الإسلامية) بقسنطينة.

وقد كان ابن باديس يقوم بهذا العمل التربوي التعليمي للجيلين:

- 1\_ جيل الصغار.
- 2\_ جيل الكبار.
- 1 ـ أما بالنسبة للصغار فهم على نوعين:
- (أ) نوع يتابع تعليمه اليومي في المدارس الفرنسية، ثم يأتي إلى ابن باديس ليتعلم مبادىء اللغة العربية والدين.
- (ب) أما النوع الثاني فهو لا يذهب إلى المدارس الفرنسية، بل يتلقى كامل تعليمه على يد ابن باديس.
- 2\_ أما بالنسبة للكبار، فقد كان يعلمهم ابن باديس القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، والحديث النبوي، والفقه، والأخلاق، واللغة العربية وآدابها، والمنطق، والرياضيات، وبالاضافة إلى هذا، فقد كان للمرأة العربية الجزائرية حظ كبير في تفكير وعمل ابن باديس التربوي، حيث ساعد على فتح مدرسة خاصة تعلم الفتيات وتعليماً دينياً صحيحاً، يتفق وما تصبو إليه من اقتران ذلك التعليم بالحشمة والفضيلة والعفة والصيانة، ونفض تلك الأسهال من العرف الذي يوجب على الفتاة حرمانها من المعرفة والثقافة العلمية الدينية الصحيحة، ومن كل ما يؤهلها لأن تكون فتاة جديرة بالحياة، (17).

تبقى إذن نقطة أخيرة في تفكير وجهود ابن باديس التربوية، وهي التوافق والانسجام بين العلم والعالم والتعليم، بمعنى التكامل بين هذه العناصر الشلائة، وصلاحيتها للانسان المسلم. وقد أشرنا، فيها سبق، ولو باختصار، إلى رأي ابن باديس

حول نوعية العلم والتعليم الصالحين للنفس، أما صلاح العلماء عنده فيراه ابن باديس أيضاً أمراً ضرورياً، لأن فساد العلماء عنده أخطر وأسوأ بكثير من فساد المناهج وطرق التدريس. إنه يقول: «لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم، فإن العلماء من الأمة بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وصلاح المسلمين إنما هو بفقههم الإسلام، وعملهم به، وإنما يصل هذا على يد علمائهم، فإذا كان علماؤهم أهل جمود في العلم وابتداع في العمل، فكذلك المسلمون يكونون، فإذا أردنا إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم، ولن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم، فالتعليم هو الذي يطبع شخصية المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته، وما يستقبل من عمله لنفسه وغيره، فإذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعليم» (18).

إن هذا النمط من التعليم والتربية على نوعيه، (تعليم ديني ومدرسي)، لجميع فئات المجتمع، (أطفال ورجال ونساء)، كان له هدف سام عند ابن باديس، وهو إعادة الثقة إلى النفوس التي حاول الاستعار تغريبها.

ولهذا، كان لدور التربية والتعليم الإسلاميين ولجهود ابن باديس في هذا المجال، دور كبير في تعزيز ثقة الجزائريين في أنفسهم التي كانت شبه منهارة آنذاك. وفي هذا الصدد يقول ابن باديس: «حين لم نلتفت هذه اللفتة إلى ماضينا وقوتنا السياوية ما كنا نُرهبُ أحداً، ولا نستطيع أن نُشعر بوجودنا أحداً، أما اليوم فبهذه اللفتة القصيرة إلى تراثنا المجيد، استطعنا أن نُعلن عن وجودنا، ونُخيف بعد أن كنا نخاف» (19).

إذن، إن ما يريده ابن باديس من جهوده التربوية، وإصلاحاته العملية في مجالي العقيدة والأخلاق هو:

1 ـ «نهضة شعبية قوية، تُجلِّي شخصية الشعب الجزائري، وتكشف مجد الماضي عا ينير له طريق الحياة، من جديد».

2\_ «انقلاب جزائري يتركز على إعداد نشء صالح، تتمثل فيه [أصالة] الجدود، فينهض نهضة إسلامية عربية تأخذ من عظمة الماضي ويقظة الحاضر ما يعصمها من الزلل والانحراف، وهي في طريق المستقبل الباسم».

<sup>(18)</sup> نقلًا عن: دمجلة الشهاب، المجلد العاشر، الجزء الحادي عشر، اكتوبر، 1934، ص ص341/338.

<sup>(19)</sup> انظر: على الشامي. والتغريب الثقافي والتربية الإسلامية في الجزائر،، والفكر العربي، ص 194.

<sup>226</sup> جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

3\_ وأخيراً، إنَّ ما يريده ابن باديس هو دعوة «إلى ما كان عليه السلف الصالح من التمسك بالقرآن الكريم والصحيح من السنَّة الشريفة (20).

#### خاتمة

يظهر لنا من خلال جميع ما تقدم أن الشيخ ابن باديس كان له دور تربوي عميز، وكانت له فلسفة تربوية تستمد أصولها من القرآن الكريم خاصة، ومن الفكر الإسلامي عامة. وقد لاحظنا أن جهود وتجربة ابن باديس التربوية كانت تشكل مواجهة ناجحة ضد الغزو الثقافي ومحاولة التغريب والتشويه التي يقوم بها الاستعمار وبعض الفرق المشبوهة. أو بتعبير آخر، إن إيمان ابن باديس - كها رأينا - بأهمية نشر القرآن، وتعليم الفضائل وأصول الدين عن طريق تربية الكبار والصغار تربية إسلامية شاملة هو من أجل تحصين المجتمع الجزائري المسلم ضد الخرافات والشعوذة والطائفية والطرقية، وضد التغريب الثقافي والفرنسة.

وقد لاحظنا أن جهود ابن باديس في التعليم والتربية والتوجيه كان يتم أغلبها في المسجد، لأنه إذا كانت المساجد معمورة بدروس العلم - كها يقول شيخنا الفاضل «فإن العامة التي ترود تلك المساجد تكون من العلم على حظ وافر، وتتكون منها طبقة مثقفة الفكر، صحيحة العقيدة، بصيرة بالدين، فتكمل هي في نفوسها ولا تهمل - وقد عرفت العلم وذاقت حلاوته - تعليم أبنائها، وهكذا ينتشر العلم في الأمة، ويكثر طلابه من أبنائها».

ولهذا، فقد عمل ابن باديس على جعل «المسجد والتعليم صنوان»، وقد أكد على «ارتباط المسجد بالتعليم، كارتباطه بالصلاة، فكما لا مسجد بدون صلاة، كذلك لا مسجد بدون تعليم، وحاجة الإسلام إليه كحاجته إلى الصلاة، فلا إسلام بدون تعليم» (21).

مفهوم التربية عند ابن باديس \_\_\_\_\_\_مفهوم التربية عند ابن باديس

<sup>(20)</sup> انظر: على الشامي. «التغريب الثقافي والتربية الإسلامية في الجزائر»، «الفكر العربي»، ص184.

<sup>(21)</sup> انظر: على الشامي. والتغريب الثقافي والتربية الإسلامية في الجزائر،، والفكر العربي، ص 193.



# المنه عبير في كناده غرب الملحوي الأبي عبير في كناده غرب الحربيث المركز و مصري من مناوه و مساح التميث في الدكتور ، مسبيح التميث في

# الفصل الأول: أبو عبيد وكتابه «غريب الحديث»

# أبو عبيد <sup>(1)</sup>:

هو القاسم بن سلام الهروي اللغوي، وُلِد بهراة اسنة (154 هـ الله العلم وأحبه منذ حداثته، وقاده هذا إلى بغداد موطن العلم والعلماء آنذاك، فأقام فيها مدة طويلة، وأخذ عن أبرز علماء المدينتين: كأبي زيد الأنصاري، وأبي عبيدة والأصمعي من البصريين، وابن الأعرابي، ويحيى الأبوي، وأبي عمرو الشيباني، والكسائي، والفراء من الكوفيين، حتى نبغ، واشتهر، وذاع صيته، وألف في أصناف العلوم: كمعاني القرآن، وغريبه، وقراءاته، وغريب الحديث، ومسائل الفقه،

228 \_\_\_\_\_ عِلْةَ كُلِيةَ الْدَعُوةُ الْإِسْلَامِيةَ (الْعَلَدُ السَّادِسِ)

<sup>(1)</sup> ترجمته في: مراتب النحويين: 148، وطبقات الزبيدي: 199، وتهذيب اللغة: 19/1، والفهرست: 106، وتاريخ العلماء النحويين: 197، وتاريخ بغداد: 403/12، والنجوم الزاهرة: 241/2، ونزهة الألباء: 109، وإنباه الرواة: 12/3، ومعجم الأدباء: 254/6، ووفيات الأعيان: 60/4، وبغية الوعاة: 253/2.

بالإضافة إلى التأليف اللغوي المتنوع: كالغريب المصنّف(2)، والأمثال(3)...

غُرِف أبو عبيد بالورع والتقوى والفضل، ولورعه وعلمه اخْتِير لقضاء طرطوس في بلاد الشام، وبقي فيها مدة ليست بالقصيرة، عاد بعدها إلى بغداد، وسمع الناس منه علماً كثيراً، بعد ذلك توجّه إلى مكة المكرمة، ولم يزل فيها إلى أن توفّي سنة (224 هـ) على الأشهر، ودُفِنَ فيها.

#### كتاب غريب الحديث:

لم يكن أبو عبيد رائداً في هذا اللون من التأليف، بل سبقه عدد من علماء العربية: كالنضر بن شميل، وأبي عمرو الشيباني، وقطرب، وأبي عدنان النحوي، وأبي عبيدة (4)، والأخفش (5)، وأبي زيد الأنصاري، والأصمعي (6)، غير أنّ كتب هؤلاء الأعلام لم تصل إلينا، وبهذا تصدّر كتاب أبي عبيد قائمة كتب غريب الحديث التي قُدِّر لها أن تصل إلينا، ومما لا شكّ فيه أن أبا عبيد قد أفاد من تراث سابقيه، بدليل كثرة نقوله عن «الشيباني، وأبي عبيدة، وأبي زيد، والأصمعي» وهم ممّن ألّفوا في غريب الحديث.

ومع ذلك السبق لِمَن أفاد منهم، وهذا النقل عنهم، فقد اتسم كتاب أبي عبيد بمنهج متميّز جعله في نظر أصحاب كتب الغريب القدوة والمثل الأعلى، وليس بوسعنا أن نقوم بمقارنة عملية بين هذا الكتاب والكتب السابقة له؛ لعدم وصولها إلينا، لذا لا بدّ من الاعتماد على آراء من وقفوا على هذه الكتب جميعها، من هؤلاء وأبو سليمان أحمد الخطابي البستي<sup>(7)</sup>، أحد رجال القرن الرابع الهجري الذين شاركوا في جمع غريب الحديث، واطلعوا على ما كُتِب قبلهم، وبالتالي الخروج بنظرة نقدية لموادّها ومناهجها، فبعد أن ذكر جماعة من مصنّفي غريب الحديث،

المنهج اللغوي \_\_\_\_\_\_\_

<sup>(2)</sup> لا زال مخطوطاً، وهو من معاجم المعاني، بل هو أول معجم موضوعي قُدِّر له الوصول إلينا.

<sup>(3)</sup> نشره الذكتور قطاش، بيروت 1980.

<sup>(4)</sup> الفهرست: على التوالي 77، 101، 78، 68، 79.

<sup>(5)</sup> إنباء الرواة: 14/3.

<sup>(6)</sup> الفهرست: 129، 82، والنهاية في غريب الحديث: 6/1.

<sup>(7)</sup> ترجمته في إنباه الرواة: 1/125، ووفيات الأعيان: 214/2 ومقدمة كتاب غريب الحديث. للخطابي.

وأثنى عليهم قال: «إلا أن هذه الكتب على كثرة عددها إذا حصّلت كانت كالكتاب الواحد، إذ كان مصنفوها... إنما سبيلهم فيها أن يتوالوا على الحديث الواحد فيعتوروه فيما بينهم، ثم يتباروا في تفسيره، يدخل بعضهم على بعض... ثم إنه ليس لواحد من هذه الكتب... أن يكون شيء منها على منهاج كتاب أبي عبيد في بيان اللفظ، وصحّة المعنى، وجودة الاستنباط، وكثرة الفقه (8).

وأكد ابن الأثير (ت 606 هـ) أهمية كتاب أبي عبيد في ميدانه، وقال مثنياً عليه: «فصار هو القدوة في هذا الشأن» (9).

وليس بغريب أن يحتل الكتاب هذه المكانة السامية في ميدانه، فهو ثمرة جهد أربعين سنة قضاها أبو عبيد في تأليفه (10)، وهي ثمرة آتت أكلها في المنهج المتميز للكتاب الذي يتجلَّى في شرح الألفاظ، وتوثيق دلالاتها، وبيان الظواهر اللغوية المتعددة التي يمكن للفظة أن تندرج تحتها، كل ذلك جاء بأمانة علمية في النقل والعرض. وسيتبين هذا كله بوضوح من خلال هذا البحث.

#### هدفه:

خلا الكتاب من مقدّمة توضح لنا هدف أبي عبيد من وراء تأليفه هذا الكتاب، وليس لنا إلا الرجوع إلى مادة الكتاب وأسلوب عرضها؛ لنقف على هدفه، وقارى الكتاب يتبيّن له أن أبا عبيد رمى إلى جمع جملة من الأحاديث الشريفة مما رأى أن في ألفاظها سمة الغموض، والبُعد عن أفهام الناس، إذ لا تكاد تتضّح دلالاتها إلا بعد إعمال الفكر، فعقد العزم على كشف ما غَمُض منها، واستبهم واستعصى على الفهم مستعيناً على هذا الغرض بألفاظ القرآن الكريم، والحديث الشريف، وكلام العرب.

# منهجه العام:

أبرز معالم منهج أبي عبيد في هذا الكتاب هو تصدير أحاديث النبي ﷺ

<sup>(8)</sup> غريب الحديث للخطابي: 50/1، وانظر: النهاية 7/1.

<sup>(9)</sup> النهاية: 6/1.

<sup>(10)</sup> تهذيب اللغة: 20/1، وإنباء الرواة: 16/3.

<sup>230</sup> مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

(3/1 ـ 207/3)، ويليه ما صَدَر عن الخلفاء رضي الله عنهم (208/3 ـ 486 ـ 486) ثم ما جاء عن بقية الصحابة والتابعين رضي الله عنهم (1/4 ـ 487) وختم بما لم يُعْرَف أصحابها (488/4 ـ 501).

غير أننا لا نكاد نقف على منهج معين لترتيب الأحاديث وألفاظها داخل هذه المجموعات، بل أوردها أبو عبيد دون ضابط معيّن، لكننا وقفنا على مجموعة قليلة من الأحاديث راعى فيها الجمع الموضوعي، وهو في هذا المنهج يسير وفق ما رسمه في معجمه «الغريب المصنّف» الذي رتبه على أساس الموضوعات، وقد جاء هذا الجمع الموضوعي على نوعين، هما:

أولاً: ذكر الألفاظ ضمن أحاديثها التي اشتملت عليها:

من ذلك:

(أ) تعقيبه على لفظة «المنيحة» الواردة في الحديث الشريف «مَنْ مَنْح منحة ورق، أو منح لبناً، كان له كعَدْل رقبة، أو نسمة»، فقد قال: «فإنّ المِنْحة عند العرب على معنيين: أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة، أو صلةً فيكون له، وأما المِنحة الأخرى: فإنّ للعرب أربعة أسماء تضعها في موضع العارية... وهي المنحة، والعرية، والإفقار، والإخبال، وكلّها في الحديث إلّا الإخبال». «292/1» ثم ذكر أبو عبيد الأحاديث التي اشتملت على هذه الألفاظ، وكشف عن معانيها.

(ب) تعقيبه على لفظة «البتع»(12) الواردة في الحديث الشريف عندما سئِل ﷺ عنه، فقال: «كل شراب أسكر، فهو حرام».

فقال أبو عبيد: «قد جاءت في الأشربة آثار كثيرة بأسماء مختلفة عن النبي عليه السلام وأصحابه، وكل له تفسير». ثم ذكر: الخمر، والسكر، والجِعة، والمِزْر، والسكركة، والفضيح، والخليطين، والمُنصّف، والطلاء، والباذق، والبُختج، والمقذِيّ، والمزّاء، والصّعف، وختمها بقوله: «وهذه الأشربة المسمّاة كلّها عندي كناية عن أسماء الخمر...» (175/2 ـ 180).

المنهج اللغوي \_\_\_\_\_\_ 231\_\_\_\_\_

<sup>(11)</sup> الأرقام المثبتة في المتن هي أرقام أجزاء وصفحات غريب الحديث لأبي عبيد موضع دراستنا.

<sup>(12)</sup> البتع: نبيذ يُتَّخذُ من العسلِّ، وقيل: هو الخمر عند أهل اليمن. (اللسَّان: بتُع 206/1).

ثانياً: ذكر الألفاظ دون شرط ورودها في الأحاديث الشريفة: من ذلك:

- (أ) ذكره «الصفايا، والنشيطة، والفضول، عند ذكر لفظة «المرباع»(13) في قوله ﷺ لعديّ بن حاتم قبل إسلامه: «إنّك تأكل المرباع» «87/3».
- (ب) ذكره وأصناف الشجاج، كالحارصة، والياضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والملطا، والموضحة، والهاشمة، والمنقّلة، والآمّة، عند ورود لفظة والموضحة، في حديثه على 74/3.
- (جـ) ذكره وأنواع الثياب): كالخمائص، والمساتق، والمروط، والمطارف، والخبية، والقراقل، والمغرّة، والسِّيراء، والمياثر، والحُلَل، عند ورود لفظة والقسيّ، في الحديث الشريف الذي نهى فيه عن لِبْسها (226/1 ـ 229).
- (د) ذِكره للألفاظ المقصورة: الخلّيفي، والردّيدي، والحجّيزي، والهزّيمي، والمنّيني، والدلّيلي، والخطيبي، عند ورود لفظة «الهجّيري» في قول عمر رضي الله عنه (318/3 ـ 319).

ومن معالم منهجه الداخلي اعتمادة \_ في الكشف عن دلالات الألفاظ وتوثيقها \_ على أقوال جملة من الأعراب الفصحاء، وعلماء العربية في عهده، ومن أبرزهم:

أبو الجراح العقيلي (142/1)، وأبو زياد الكلابي (5/1)، وأبو طيبة الأعرابي (135/2)، والعدبّس الكناني (404/3)، والقنّاني (270/3) من الأعراب.

وابن الكلبي (38/1)، وأبو زيد الأنصاري (15/1)، وأبو عبيدة (6/1) وأبو عمرو الشيباني (5/1)، والأموي (16/1)، والأحمر (39/1)، والأصمعي (30/1)، والخليل بن الشيباني (1/2)، والكسائي (6/1)، والفراء (8/1)، والنضر بن شميل (1/2).

ويتميز منهج أبي عبيد في النقل عن هؤلاء بأمور رئيسة، أبرزها:

والمرباع: ما يكون لرئيس القوم في الجاهلية وهو ربع الغنيمة (اللسان: ربع 1563/3).

232 \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(13)</sup> الصفايا: ما يختاره رئيس القبيلة من الغنيمة قبل القسمة. (اللسان: صفا 2468/4). والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل البلوغ إلى هدفهم (اللسان؛ نشط 4428/6). والفضول: ما فضل من الغنائم حين تُقسم. (اللسان: فضل 3429/5).

(أ) الإشارة إلى اتّفاقهم في المسألة الواحدة: من ذلك:

«قَالَ أَبُو زَيْدُ وَالْكُسَائِي، 34/1.

وقال الكسائي وأبو عمرو، 102/1.

«قال الفراء مثل قول الأصمعي، 107/1.

وقال أبو زيد، والأصمعي، والأموي، وأبو عمرو، 246/1.

(ب) الإشارة إلى اختلافهم في المسألة الواحدة:

من ذلك:

«قال الفراء: الحِبَّةُ: بزور البقل،

وقال أبو عمرو: الحبَّة: نبت ينبت في الحشيش صغار،

وقال الكسائي: الحِبَّةُ: حبّ الرياحين، «71/1».

(جـ) الإشارة إلى مخالفتهم في الرأي:

من ذلك تعقيبه على قوله ﷺ: «يُحْشَر الناس يوم القيامة عُراةً حفاةً بُهْما»: «قال أبو عمرو: البُهْم، واحدها: بهيم، وهو الذي لا يخالط لونه لونً

سواه...

قال أبو عبيد: معناه عندي: أنه أراد بقوله بُهما. . . ليس فيهم شيء من الأعراض، والعاهات التي تكون في الدنيا، 196/1.

ومن ذلك مخالفته لهم في تفسير «الأرزة» الواردة في حديثه ﷺ . . . ومثَلَ المنافق مَثَل الأرزة المُجْدِيَةِ على الأرض. . . .

«وقال أبو عمرو: هي الْأَرَزَّةُ ـ مفتوحة الراء ـ من الشجر الأرزن...

وقال أبو عبيدة: هي الآرِزَةُ مثل فاعِلَة، وهي الثابتة في الأرض...

(د) الإشارة إلى مفاريدهم:

من ذلك قوله: «... ومنهم أن تموت بِجُمْع... يعني: أن تموت وفي المنهج اللغوي \_\_\_\_\_\_\_

بطنها ولد. . . . ويقال أيضاً: بِجِمْع، ولم يقلهُ إلَّا الكسائي. . . ، 125/1.

وقوله: «قال الأصمعي: السُقْط والسِقْط لغتان.. وعن أبي عبيدة (14): سِقْط وسُقْط وسَقْط، ولا أحد يقول بالفتح غيره...» 130/1.

# (هـ) إتمام ما يراه ناقصاً:

ومنه: «قال الكسائي: الخشفة: الصوت،

قال أبو عبيد: أحسبه ليس بالشديد، 145/1.

ومنه تعقيبه على حديثه ﷺ في وصف أهل الجنة «لا يتغوّطون ولا يبولون، إنما هو عَرَق يجري من أعراضهم مثل ربح المسك».

قال: «قال الأموي: واحد الأعراض: عِرض، وهو كل موضع يَعْرَق من الجسد، يقال منه: فلان طيّب العِرض.

وقال الأصمعي: فلان طيب العرض، أي طيب الرائحة،

قال أبو عبيد: المعنى في العِرض ههنا: أنه كـل شيء من الجسد من المغابن (15)، وهي الأعراض، وليس العِرض في النسب من هذا في شيء، 154/1.

# (و) جمع الأقوال والترجيح بينها:

من ذلك تعقيبه على حديثه على حديثه على حديثه على النخلة الأخرى ... قال: «قال أبو عبيدة: الصنبور: النخلة تخرج من أصل النخلة الأخرى ... وقال الأصمعي: الصنبور: النخلة تبقى منفردة ...

قال أبو عبيد: وقول الأصمعي في الصنبور أعجب إلي من قول أبي عبيدة؛ لأنّ النبي عليه السلام لم يكن أحد من أعدائه من مشركي العرب ولا غيرهم يطعن عليه في نسبه...» 10/1.

ومن ذلك أيضاً تعقيبه على حديثه ﷺ: إنَّ منبري هذا على ترعةٍ من نزع الجنة.

قال: «قال أبو عبيدة» الترعة: الروضة تكون على المكان المرتفع خاصة...

234 \_\_\_\_\_ عبلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(14)</sup> المثلث، للبطليوسي: 403/2.

<sup>(15)</sup> المغابن هي: الآباط، وبواطن الأفخاذ.

وقال أبو زياد الكلابي: أحسن ما تكون الروضة على المكان الذي فيه غلظ وارتفاع

وقال أبو عمرو الشيباني: الترعة: الدرجة...

وقال غيره: الترعة: الباب، كأنه قال: منبري هذا على باب من أبواب الجنة. قال أبو عبيد: وهذا هو الوجه عندنا...» 4/1-6.

(ز) الأمانة العلمية في نقل الأراء:

وتتجلَّى هذه الصفة في أمور، منها:

- (أ) نسبة الأقوال إلى أصحابها، والكتاب شاهد على ذلك.
- (ب) التنبيه على تداخل الأقوال في المسألة الواحدة: من ذلك:

«قال أبو عبيدة وغيره من أهل العلم: دخل كلام بعضهم في بعض...» 212/1

و السمعت غير واحد، ولا اثنين من أهل العلم ذكر كل واحد منهم طائفة من هذا التفسير...» 229/1.

(جـ) النص على عدم التأكد من صاحب القول:

من ذلك: «قال الأصمعي أو أبو عمرو، وأكثر ظنّي أنه الأصمعي...، 237/1.

(د) النصّ على عدم معرفتهم: ودليله على هذا استفساره منهم، نظير: دوسألت عنه الأصمعي فلم يقل فيه شيئاً» 130/1.

«قال أبو عمرو: ولا أُعرف الأقرم، ولكن أعرف المُقْرَم، وهو البعير المُـكْرَم» 250/1.

«يوم القر، يعني يوم الغد من يوم النحر... قال أبو عبيد: وسألت عنه أبا عبيدة، وأبا عمرو فلم يعرفاه، ولا الأصمعي فيما أعلم، 53/2.

# الفصل الثاني: عرض الألفاظ وتفاسيرها

#### ضبط الألفاظ:

الحرف، أو تغيير حركته يؤدي إلى تغيير المعنى في عدد كبير من الألفاظ، ومن هنا تبرز أهمية ضبط الألفاظ، وهذا الضبط يتناول جانبين، هما:

#### 1- ضبط رسم الحرف:

ويُراد به إيضاح رسم الحرف الذي يُخاف معه اللّبس، بسبب تشابه رسم مجموعة من الأحرف، لذا حرص أبو عبيد على معالجة هذا الأمر بأسلوب التصريح باسم الحرف،

كقوله: القَصْم (بالقاف): هو أن ينكسر الشيء فيبين.... وأما الفَصْم (بالفاء): هو أن ينصدع الشيء من غير أن يبين، 305/1.

وقوله: (صاف: أي عدل، فهذا بالصاد، وأما الذي في الحديث فبالضاد» (16). 19/1.

وإذا كانت الدقة في ضبط رسم الحرف قد توفّرت في المثال الأول، فإنها لم تتوفّر في المثال الثاني ونظائره لتشابه أسماء الحروف أيضاً، كالصاد والضاد، والدال والذال، وبذلك يقع ما خيف منه، إذا تعرّضت نقاط الإعجام للتصحيف، لذا ينبغي أن يعقب على اسم الحرف بصفة إعجامه كالقول بأن الحروف معجمة، أو غير معجمة، أو مثناة للتاء، أو مثلئة للتاء، من أجل أن يكون الضبط أكثر تدقيقاً وسلامة.

#### 2 - ضبط حركة الحرف:

ولهذا الضبط عند أبي عبيد أساليب متنوعة، أبرزها:

### (أ) الضبط برسم الحركة:

وهو الأسلوب الشائع في كتابة علماء العربية، فقد رسم أغلبهم الحركات على الحروف، ولجأ بعضهم ـ وأبو عبيد منهم ـ في حالات خاصة إلى إعادة اللفظة نفسها من أجل رسم الحركتين، وكذلك لفت نظر القارىء إلى اختلاف حركة الحرف.

236 \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(16)</sup> الأولى مهملة وفي الحديث معجمة، ويريد بالحديث هو (نهي الرسول (ﷺ) عن الصلاة إذا تضيّفت الشمس للغروب) أي: هالت للمغيب.

ومما جاء في غريبه: «الخُطُوة والخِطُوة» 253/2 «الفَتّان والفُتّان» 58/3 «قِنُوة وقُنوة» 179/3

وعموم هذا اللون من الضبط لا يتسم بالدقة، لاحتمال وقوع الخطأ في الرسم، أو في محله، أو سقوط رسم الحركة، لكنه يدل على حرص أبي عبيد على عرض اللفظة بنطقها الحقيقي، وبالتالي المحافظة على سلامة الصيغة وبنائها.

#### (ب) الضبط بالوزن الصرفي:

ومنه والأرزَة مِثْلُ فاعِلَة، 117/1

و «مَأْثُرَة مَفْعُلَة) 288/1

وهذا أسلوب لم يتسم بالدقة أيضاً، بسبب حاجة الأوزان الصرفية للضبط، وكأن أبا عبيد أدرك هذا الأمر فحاول في قول واحد وقفت عليه معالجة هذا الأسلوب فقال: «الضَّوُّدَة والمُلأة. . . على مثال فُعْلَة بِجَزْم العين، 275/4.

#### (جـ) الضبط بالمثال المشهور:

ويراد به الاستعانة بلفظة مشهورة في حركات حروفها؛ لتكون دليلًا على ضبط اللفظة المراد بيانها.

كقوله: «قُذَف على مثال غُرَف. . » 245/4. ومما يؤخذ على هذا الأسلوب أن الشهرة قد تكون نسبيّة بين عصر وآخر، فإذا زالت الشهرة اختُمل وقوع اللّبس.

#### (د) الضبط بالعبارة:

وهو أكثر الأساليب السابقة تدقيقاً، لنصّه على اسم الحركة، مع ندرة تعرّضه إلى التحريف والتصحيف.

كقوله: (الدُّغُرة بجزُّم العين) 29/1.

و (الفَرغَ بنصب الراء) 194/1.

# (و) (الخَبثَ ـ بفتح الخاء والباء) 192/2

وتزداد عنايته بهذا الأسلوب من الضبط إذا ترتّب على اختلاف الحركة اختلاف دلالة اللفظة،

المنهج اللغوي \_\_\_\_\_\_ 137\_\_\_\_\_

كقوله: «الخَشاس: الهوام، ودواب الأرض... فهذا بفتح الخاء، وأما الخِشاش (بالكسر) فخِشاش البعير، وهو العود الذي يُجعل في أنفه» 63/3.

# شرح الألفاظ:

تفسير الألفاظ ـ وخاصة الغريب منها ـ هي الغاية الرئيسة التي قصدها أبو عبيد من وراء جمع هذه الأحاديث في كتاب مستقل، وقد جاء شرح الألفاظ بمنهج تجسّد في:

1- ذِكْرُ الحديث الشريف كاملًا، والتعقيب عليه بذكر اللفظة، ثم بيان معناها معتمداً على ما رواه عن شيوخه، نحو:

«قال أبو عبيد في حديثه عليه السلام «لا عدوى، ولا هامّة، ولا صفر، ولا غول» الصفر: دواب البطن، قال أبو عبيدة: سمعت يونس يسأل رؤبة بن العجاج عن «الصفر»، فقال: هي حيّة تكون في البطن تصيب الماشية والناس، 25/1.

وقد يبدأ الشرح مباشرة دون ذكر اللفظة أولاً بسبب بروز اللفظة المتحدث عنها، نحو: «قال أبو عبيد في حديث النبي ﷺ «إنه نهى عن الإرفاه».

قال أبو عبيد: وأصل هذا من ورد الأبل؛ وذلك أنّها إذا وردت كل يوم متى ... شاءت، قيل: وردت رِفْها، قال ذلك الأصمعي، 107/2.

وورد على قلّة تقديم ذِكْر اللفظة ومعناها على الحديث الشريف، نحو: «قال أبو عبيد: والدَّدُ: اللهو واللعب، ومنه حديث النبي ﷺ: «ما أنا من دَدٍ ولا الدَّدُ منّي» 40/1.

وكذلك ورد على قلّة تقديم المعنى على اللفظة، نحو: «كل شيء مضفور فهو العَرَق» 105/1 و هكل شيء عطفته على شيء فقد أطّرته، 242/1.

2 - العناية بذكر المعانى المتعددة للفظة:

ومنه :

«قِبصٌ من الناس: ... هم العدد الكثير، والقبصة في غير هذا بأطراف الأصابع، 136/1,

238 \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

وقوله: «اللَحَنُ: الفطنةُ (بفتح الحاء)... واللحن في أشياء سوى هذا، منه: الخطأ في الكلام (وهو بجزم الحاء)... ومن اللحن الترجّع في القراءة بالألحان... ومن اللحن أيضاً قوله تعالى: ﴿ولَتَعرفنّهم في لحن القول ﴾ (17) فكأن تأويله \_ والله أعلم \_ في فحواه، وفي معناه، 232/2.

3 - رصد المعانى المتقاربة للألفاظ:

من ذلك:

« الخضم أشدٌ من المضغ، وأبلغ من القضم، وهو بأقصى الأضراس، والقضم بأدناها» 187/4.

و «المَصْمَصَةُ بطرف اللسان، وهو دون المضمضة، والمضمضة بالضم كله، وفرقُ ما بينهما شبيه بِفَرق ما بين القبضة والقبصة، فإنَّ القبضة بالكفَّ كلَّها، والقبضة بأطراف الأصابع» 468/4.

4 - كثرة البحث والاستفسار عن المعانى:

في جملة من ألفاظ هذا الكتاب نجد أباً عبيد قد أكثر السؤال والاستقصاء من أجل الوقوف على المعنى الصحيح للفظة ما،

من ذلك:

«قال الأصمعي: لا أعرف «تحتفئوا»، ولكني أراها «تختفوا بها ـ بالخاء ـ أي: تقتلعونه من الأرض....

قال أبو عبيد: وسألت عنها أبا عمرو فلم يعرف «يحتفئوا»، وسألت أبا عبيدة فلم يعرفها، ثم بلغني بعد عنه أنه قال: هو من الحفأ، والحفأ «مهموز مقصور» وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه....

قال أبو عبيد: وأخبرني الهيثم بن عدي أنه سأل عنها أعرابياً، قال: فلعلّها «تجتفئوا» ـ بالجيم ـ . . . . ، \$ 60-59/1.

 $239_{-}$ 

<sup>(17)</sup> سورة محمد: الآية: 30. المنهج اللغوى \_\_\_\_\_\_

#### وسائل تفسير الألفاظ:

لأبي عبيد وسائل متعددة في تفسير الفاظه، وبيان معانيها، من ذلك:

#### 1 - التفسير بالمرادف:

وهو الأسلوب الأشهر والأكثر شيوعاً في الكتاب، لأن الشارح يحاول جهد إمكانه أن يأتي بمرادفات الألفاظ التي يشرحها.

من ذلك:

والسِّواد: السِّرار، 39/1

«الشج: العريض» 124/3.

#### 2 - التفسير بالمقارب:

ويراد به التفسير باللفظة التي تحمل دلالة قريبة من دلالة اللفظة المراد بيانها، وكأنّ الشارح يلجأ إلى هذا الأسلوب حين تعوزه اللفظة المرادفة، وأمر طبيعي أن يكون هذا اللون من التفسير بعيداً عن التدقيق المطلوب في الشرح، نحو:

والخدوش في المعنى، مثل الخُموش، أو نحو منها، 190/1.

والنَّقريسُ قريبُ المعنى مثل النَّطيس وهو الفطن، 235/3

«المغافير شيء شبيه بالصمغ» 256/2.

# 3- التفسير بالعامي:

و «امرأة رابه \_ يعني امرأة زوج أمّه \_: وهو الذي تسمّيه العامة: الرّبيب.... 420/4.

<sup>(18)</sup> العين: نعش 258/1، و: كفر 357/0.

<sup>(19)</sup> جمهرة اللغة: 1/267، 43/3.

## 4- التفسير بالأعجمي:

التفسير بمفردات غير عربية أمر معروف عند اللغويين العرب(20)، ويبدو أن ما يستعان به من الألفاظ الأعجمية هي ألفاظ شائعة متداولة بين الناس، وقد وقفت على مثال واحد، شرح أبو عبيد معناه، ثم استعان باللفظة الأعجمية وهو قوله:

«الجائز في كلامهم: الخشية التي يوضع عليها أطراف الخشب، وهي التي تسمّى بالفارسية (تير)(20)... 119/3.

# توثيق دلالة الألفاظ:

سنّة اللغويين العرب منذ عهد مبكر هي توثيق مادّتهم اللغوية، ودلالاتها بالشواهد المعتدّ بها كألفاظ القرآن، وألفاظ الحديث الشريف، وكلام العرب الفصحاء، وكان لكل من هذه الشواهد نصيب في غريب أبي عبيد.

فمثال التوثيق بألفاظ القرآن الكريم، قوله: «أفرطت الشيء، أي: نسيته، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ ﴾ (21) 46/1.

ولم يقتصر أبو عبيد على ما هو مثبّت بين دفّتي المصحف الكريم، بل وثّق صيغاً غريبة بقراءات قرآنية، من ذلك قوله:

وكان يروى عن رسول الله ﷺ أنه بعث منادياً فنادى في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشَرْب».

فأضاف أبو عبيد وقال: «وكذلك كان الكسائي يقرؤها: ﴿فشاربون شَرْبِ الهيم (22) ﴾ 183/1.

ومثال التوثيق بألفاظ الحديث الشريف، قوله:

وفي حديثه عليه السلام أنه نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا. . . وأصل

وما جاء في بارع القالي 280 (والغملول: حشيشة تؤكل مطبوخاً يسميه الفرس: برغست).

(21) سورة النحل: الآية 62.

المنهج اللغوي \_\_\_\_\_\_ 141\_\_\_\_\_ اللغوي \_\_\_\_\_ 141\_\_

<sup>(20)</sup> من ذلك قول أبي عبيدة: قلت لخلف الأحمر: ما الطلاوة؟ فقال: الخرّهية بالفارسية (جمهرة اللغة: طلو 117/3).

<sup>(22)</sup> الواقعة: 55، وانظر السبعة في القرءات: 623، بفتح الشين بدل من ضمّها.

الصبر: الحبس... ومنه حديث النبي عليه السلام في رجل أمسك رجلاً فقتله آخر، قال: اقْتلوا القاتل، واصبروا الصابر، 254/1.

ووثق أيضاً بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، نحو:

«قال أبو عبيد: سألت أبا عبيدة عن التسبيد، فقال: هو ترك التدهن، وغسل الرأس، وقال غيره: إنما هو الحلق، واستئصال الشعر،... وقد روي في الحديث \_ ما يثبت قول أبي عبيدة \_ حديث ابن عباس أنه قدم مكة مُسَبِّدا رأسه فأتى الحجر فقبّله ثم سجد عليه، قال أبو عبيد: فالتسبيد ههنا ترك التدمّن والغسل، 267/1.

أما الشعر فله نصيب كبير في مجال التوثيق، ويُعزى لابن عباس (ت 68 هـ) ريادة استخدام الشعر في هذا الميدان، إذ أفاد منه في الردّ على سؤالات نافع بن الأزرق (23) في قصة مشهورة، ومنذ ذلك الوقت أصبح الشعر هو الشاهد الرئيس الذي أقيمت عليه مسائل اللغة والنحو.

ومن هنا نجد أبا عبيد يُتابع أسلافه في منهج اتَّسم بأمور، منها:

1 - ذكر اللفظة والتعقيب عليها بالشاهد الشعري، نحو:

• وكل دان قريب، فهو كارب، قال الشاعر: وهو لعبد قيس بن خفاف البرجمي (24):

أبنيُّ إنَّ أباك كارِبُ يَوْمِهِ فإذا دُعِيتَ إلى المكارم فأعجَلِ ، 60/2

2 - الإشارة إلى الاختلاف في رواية الشاهد الشعري:

والاختلاف نوعان:

أولهما: اختلاف يمس اللفظة المتحدّث عنها: وذلك نظير استشهاده على لفظة «يُعذِروا» بيت الأخطل (25):

«فإن تكُ حربُ ابنَيْ نزارٍ تواضعت فقد عَذَرتْنا في كلاب وفي كعب،

<sup>(23)</sup> نُشِرت بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي (بغداد، 1968) وهذه السؤالات عُدّت نواة للعمل المعجمي عند العرب، لأنها استهدفت بيان معاني الألفاظ التي استغلقت على الأفهام، ومن ثمّ توثيقها بأحد المصادر اللغوية المعتد بها في التوثيق، فهي نواة وليست فكرة معجمية متكاملة.

<sup>(24)</sup> النوادر، لأبي زيد: 362 وشرح المفضليات: 1289/3.

<sup>(25)</sup> شرح ديوان الأخطل: 188.

فعقّب أبو عبيد وقال:

وويُروى: أعذرتنا، أي: جعلت لنا عُذراً فيما صنعناه، 131/1.

وثانيهما: اختلاف لا يمسّ اللفظة المتحدث عنها:

وذلك نظير استشهاده \_على (الخنيف) \_ ببيتِ شعر (26) ، هو:

«علا كالخنيفِ السَّحْقِ يدعو به الصَّدى له قُلُبٌ عُفّى الحياضِ أُجونُ» فعقّب أبو عبيد، وقال:

(ويُروى: عفُّ الحياض... ويُروى: له قُلُبُ عادّيةً وصحونً (27) 48/1 وكلا الروايتين لا تمسّ اللفظة المتحدّث عنها.

3 - شرح الشاهد الشعري:

وهو نوعان:

أولهما: الاكتفاء بشرح المقردات:

كقوله: «والقرقر: المستوى... قال عبيد بن الأبرص(28) يصف الإبل:

هُدُلا مشافِرها بُحًا حناجرها تُزْجى مرابيعها في قَرْقَر ضاحي

فعقّب أبو عبيد وقال:

«المرابيع: ما ولدت في أول النتاج في الربيع،

والقرقر: المكان المستوي،

والضاحي: الظاهر البارز للشمس، 239/2-240.

وثانيهما: بيان الفكرة العامة لمعنى الشاهد الشعري:

كقوله:

«الخجل: الكسل... مأخوذ من الإنسان يبقى ساكناً لا يتحرّك ولا يتكلّم، ... قال الكميت(29):

ولم يدقَعُوا عندما نابهُم لِوَقْع الحروبِ ولم يَخْجَلوا،

<sup>(26)</sup> البيت غير معزوً في تهذيب اللغة: خنف 439/7، ومقاييس اللغة: خنف 224/2.

<sup>(27)</sup> الرواية في تهذيب اللغة: خنف 439/7.

<sup>(28)</sup> ديوانه: 36.

<sup>(29)</sup> شعر الكميت: القسم الأول 7.

فعقّب أبو عبيد، وقال:

«لم يبقوا فيها بـاهتين كالإنسـان المتحيّر الـدهش، ولكنّهم جـدّوا فيهـا وتأهّبوا...» 119/1.

#### 4- ذكر مدعاة قول الشعر:

يكاد يكون ذكر سبب قول الشعر منهجاً عاماً، وهو أمر يُسْهم في بيان معنى البيت، وتفسير ألفاظه، نحو:

«قال الأعشىٰ يمدح رجلاً» 135/3.

و «قال الشماخ يصف أتاناً، ويذكر أنّ جينها قد غارت من شدّة العطش، 174/1.

و «قال لبيد وذكر ليلة سمرها» 87/2.

وهو منهج يحمد عليه، ولا يؤخذ عليه في هذا إلا الاستطراد في ذكر المناسبة،

كقوله: «وأخبرني ابن الكلبي أن دريد بن الصمّة خطب الخنساء بنت عمرو بن الشريد إلى أخويها صخر ومعاوية ابني عمرو بن الشريد، فوافقاها وهي تهنأ إبلاً لها، فاستأمرها أخواها فيه، فقالت: أتروني كنت تاركة بني عمّي كأنهم عوالي الرماح ومرتئة شيخ بني جُشم، فانصرف دريد، وهو يقول....) 19/1.

ومنه أيضاً قوله:

«قال أبو زبيد في رجل من طبىء نزل به رجل من شيبان، فأضافه الطائي وأحسن إليه، وسقاه، فلما أسرع الشراب في الطائي افتخر، ومدّ يده، فوثب عليه الشيباني فقطع يده، فقال أبو زبيد. . . ، 153/1.

#### 5 - ذِكْرُ أسماء الشعراء:

أغلب الأبيات الواردة في الكتاب معزوة لأصحابها، وهم من الشعراء الذين اعتد بحجيّتهم، سواء أكانوا من الجاهليين: كالمهلهل (176/1)، وامرىء القيس اعتد بحجيّتهم، سواء أكانوا من الجاهليين: كالمهلهل (26/1)، وعدي بن زيد (40/1) (18/1)، وزهير (38/1)، والنابغة (100/1)، والأعشى (75/1)، وحسان بن ثابت (100/1)، وأمثالهم... أم كانوا من المخضرمين: كالحطيئة (75/1)، وحسان بن ثابت (100/1)، وذي الرمة أم من الإسلاميين: كالفرزدق (79/1)، والأخطل (34/1)، والراعي (70/1)، وذي الرمة علية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

(32/1)، وجرير (28/1)، وابن هرمة (92/1).

ولم أقف على شعراء بعد الإسلاميين، ويبدو أنّه ملتزم بالاستشهاد بالطبقات الثلاث التي اتّفق على الاحتجاج بشعرائها.

ومما هو جدير بالذكر \_ في هذا الموضع \_ أمانة أبي عبيد في النقل، وتتجلى هذه الصفة في حالة عدم تأكده من القائل، فإنه يشير ويُنبِّه على ذلك، كقوله: 
وأنشد لطرفة، ويقال: إنّه لمرقش، (23/1).

و «قال كعب بن زهير، أو معن بن أوس، (98/1).

ووقال الأغلب العجلي . . . ويقال: إنه لِدُكَين . . ، 253/1

ولم يقتصر أبو عبيد على الشعر وحده، بل أفاد من الأمثال أيضاً، ولا يُضير ذلك قلّة ورودها، لأنّ مردّ هذا لقلّته في الكلام إذا ما قورن بكثرة الشعر.

والأمثال كما يقول أبو عبيد: «هي حكمة العرب في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريح، فتجتمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحُسن التشبيه» (30).

أما منهجه في التوثيق بها فلا يكاد يختلف عما هو مستخدم في الشعر، كقوله: «يهرفون به: يمدحونه، ويطنبون في ذِكره... ويقال في مَثَل من الأمثال: لا تهرفٌ قبل أَنْ تعرف، (31) 18/3.

وقد تبيّن مورد المثل، نحو: «أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل<sup>(32)</sup>، هذا مَثَلُ، يُقال: إن أصلَه... أن رجلاً أورد إبله ماء لا تصل إلى شربه إلاّ بالاستقساء، ثم اشتمل ونام، وتركها لم يستق لها...» 477/3.

وقد يشرح المثل نفسه، نحو: وإن أهون السقي التشريع(33)، وهو مَثَلُ أيضاً، يقول:

المنهج اللغوي \_\_\_\_\_\_\_ المنهج اللغوي \_\_\_\_\_\_

<sup>(30)</sup> الأمثال، لأبي عبيد: 34.

<sup>(31)</sup> المستقصى في أمثال العرب: 261/2.

<sup>(32)</sup> المصدر نفسه: 430/1.

<sup>(33)</sup> درّة الغواص 250.

إن أيسر ما ينبغي أن يفعل بها أن يُمَكّنها من الشريعة، أو الحوض، ويعرض عليها الماء، دون أن يستقى لها لتشرب، 478/3.

# الفصل الثالث: من مادة الكتاب اللغوية

#### اللهجات:

للغويين العرب عناية باللهجات العربية، وإن لم تكن صادرة عن استقصاء علمي دقيق لجوانب كل لهجة.

وقد عرض أبو عبيد \_أسوة بغيره \_ لهذه اللهجات أثناء شرحه للألفاظ، ورصد بذلك مجموعة من استعمالات العرب اللهجية، مستهدفاً بيان جوانب رئيسة، أبرزها:

#### 1 - الاستخدام الدلالي في بيئة معيّنة:

ويراد به تحديد دلالة اللفظة المستخدمة في بيئة لهجية معيّنة، وهو أكثر الجوانب وروداً في هذا الكتاب، ومما ذكره:

«المربد... مواضع التمر... بلغة أهل الحجاز، والجرين لهم أيضاً، والأندر لأهل العراق...» 247/1.

«العُسُب... سعف النخل، وأهل الحجاز يسمّونه الجريد أيضاً، وأما العواهن فإنها عند أهل الحجاز التي تلي قلبة النخل، وهي عند أهل نجد الخوافي...» 156/4.

«آجام المدينة يعني الحصون، وهذا كلام أهل الحجاز...» 72/2-73. وأهل المدينة يسمّون الزئيق: الزاووق» 243/3.

«سمّنها... هذه كلمة أراها طائفية، يسمّون التبريد: التسمين، 482/4. «السّمود... الغناء في لغة حمير، 481/3.

«الكوية: النرد في كلام أهل اليمن» 278/4.

«أهل الشام يسمّون القرية: الكفر، 190/4.

#### 2 - النطق اللهجي:

وقد ذكره على قسمين:

أولهما: ما هو منسوب:

كقوله: «تحسب عنّي نائمة، فإنها أرادت: تحسب أنّي نائمة، وهذه لغة بني تميم، 54/3.

وتبدو لنا من ظاهر النصّ أمور عدّة، منها:

(أ) عدم تلقيب أبي عبيد هذا النطق، مع أننا وجدنا الأصمعي (33) قد لقَّبَهُ بالعنعنة.

(ب) أن هذا النطق يتم بإبدال الهمزة عيناً، وهو رأي عام قد لا نجد فيه الدقة التي وُجدت في وصف ابن دريد له في قوله: «لأن بني تميم يحققون الهمزة فيجعلونها عيناً (34)، وهذا الوصف يوضّح لنا بأنّ العنعنة صورة نطقية تتم نتيجة المبالغة في تحقيق الهمزة وليست إبدالاً محضاً لها.

(جـ) أنها تتم في (أن) المفتوحة، وهو رأي قاله «الفراء»(35) قبله، مع أننا وجدنا روايات أخرى لهذا النطق في غير همزة (أن)، منها رواية ابن دريد: «وبنو تميم تقول: هذه خباعنا، يريد: خباؤنا»(36).

(د) أنها معزوّة لـ «تميم» وما هذا العزو إلاّ من باب الشهرة والتغليب، ذلك لأنها لم تكن القبيلة المتفرّدة بهذا النطق، فالفراء(37) نسبها إلى تميم، وقيس، وأسد، ومَن جاورهم، ونسبها أبو حاتم(38) إلى بني تميم ومَنْ يليهم.

ومن المنسوب أيضاً، قوله:

وطاب المضرب... أراد: طاب الضرب... وهذه لغة أهل اليمن 193/4 ويريد بهذا إبدال اللام من (أل) المعرفة ميما، وهي ظاهرة عُرِفَتْ برالطُّمطمانية (39) وهي ظاهرة نطقية لها ما يبررها من الناحية الصوتية، وقد اتَّفق اللغويون على نسبتها إلى جنوب الجزيرة العربية، سواء أكانت اليمن، أم حمير، أم

المنهج اللغوي\_\_\_\_\_\_\_المنهج اللغوي\_\_\_\_\_\_

<sup>(34)</sup> جمهرة اللغة: عن 237/1.

<sup>(35)</sup> تهذيب اللغة: عن 112/1.

<sup>(36)</sup> جمهرة اللغة؛ كعص 77/3.

<sup>(37)</sup> تهذيب اللغة: عن 111/1.

<sup>(38)</sup> جمهرة اللغة: كعص 76/3.

<sup>(39)</sup> فقه اللغة للثعالبي: 129، ودرّة الغواص: 250.

الأزد(100، وقد أُثِر عن الرسول ﷺ أنه قد تكلم بهذه اللهجة(41).

وثانيهما: ما هو غير منسوب:

من ذلك:

«اللخلخانية: العُجمة، يقال: رجل لخلخاني، وامرأة لخلخانية إذا كانا لا يُفْصحان، 488/4.

ولم يمثّل أبو عبيد لهذا النطق، لكن الذي يتّضح لنا أنه يتمثّل في عدم إجادة نطق الأصوات، وإبانتها كما ينبغي.

وإذا كان أبو عبيد لم ينسب، فإنَّ الثعالبي (ت 429 هـ) قد نسبها بقوله: «اللخلخانية تعرض في لغات أعراب الشَّحْر وعُمان، كقولهم: مشا الله كان، يريدون: ما شاء الله كان، (42) وقول الثعالبي وهو وصف لسرعة في النطق، كانت نتيجتها تحويل الحركة الطويلة إلى حركة قصيرة مع حذف الهمزة.

ومنه أيضاً:

«تلآن، يريد: الآن، وهي لغة معروفة يزيدون «التاء» في «الآن» وفي «حين»، فيقولون: تلآن، وتحين» 250/4.

ولم يقتصر أبو عبيد على هذين القسمين، بل عرض إلى جوانب أخرى،

ذِكْر الاختلاف اللهجي في بنية الكلمة:

كقوله:

«عذرت الغلام وأعذرته لغتان» 133/1.

و ﴿أَهُلُ مُكَةً يَقُولُونَ: استقمت المتاع، يريدُونَ: قُومَتُهُ 232/1.

وذِكْر الاختلاف اللهجي في النواحي الإعرابية:

كقوله: (.... بين أذناه، هي لغة بني الحارث بن كعب، يقولون: رأيت رجلان، 335/1.

<sup>(40)</sup> مجالس ثعلب: 58/1، وفقه اللغة للثعالبي: 129.

<sup>(41)</sup> روى أنه ﷺ قال: ليس في أم بر أم صيام في أم سفر (انظر: ومقدمتان في علوم القرآن: 222، ودرّة الغواص: 249).

<sup>(42)</sup> فقه اللغة، للثعالبي: 129.

<sup>248</sup> \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

#### 3 - الترجيع بين اللهجات:

إذا كان من منهج أبي عبيد عرض اللهجات من أجل الإفادة منها في ميدان شرح الألفاظ، فإننا نجده في مواضع أخرى يميّز ويرجّح، وينصّ على الأكثر شيوعاً وفصاحة.

من ذلك قوله:

(شمّت يعني: دعا له... وفي هذا الحرف لغتان: سمّت، وشمّت، والشين أعلى في كلامهم وأكثر... \$ 183-184.

و «قِضْبان وقُضْبان، والضمّ أكثر. . . ، 306/2.

#### القلب والإبدال:

وهما ظاهرتان لغويتان شديدتا الصلة باللهجات العربية، عرض لهما علماء العربية أثناء شرحهم لمعاني الألفاظ، إذ أنهم رصدوا الألفاظ التي حدث فيها إحلال صوت مكان صوت آخر قد أزيل، أو تبادل في موقعه مع موضع صوت آخر في الكلمة نفسها دون إزالة أحدهما، مع اتّحاد دلالة اللفظتين في الحالتين معاً، وسنتحدث عن منهج أبي عبيد في تناول هاتين الظاهرتين.

# القلب المكاني:

ويراد به تقديم بعض حروفه الكلمة على بعض مع وحدة المعنى، وهو أقل وروداً من الإبدال، أما منهج أبي عبيد في ذكر المقلوب في غريبه، فهو:

1 - النص على المصطلح، أو الكناية عنه بـ (جذب وجبذ)، أو الجمع بينهما، كقوله:

٤٠... وهو مقلوب من قوله: لَبَكْتُ الشيء وبكلته: إذا خلطته، 416/3 و و أثاداء، ودَأَثاء، مقلوب مثل جذب وجبذ. . . ، 336/3.

2- النص على أن الصيغتين لغتان مع الإشارة إلى القلب:
 كقوله:

وفيه لغتان: .... خَنِزَ... وخَزَن، مقلوب كقولهم: جبذ
 وجذب... 166/3.

3 - الاكتفاء بالإشارة إلى كونها لغتين:

كقوله: «وفي الابتثار (43) لغتان، يقال: ابتأرت الشيء وائتبرت، 147/1.

و «لفت الشيء وفتله، لغتان بمعنى واحد، 124/4.

4 - الإشارة إلى ما قُدِّم وأخِّر من الحروف:

كقوله: «استيقهوا... أطاعوا، إلا أنه مقلوب، قُدِّم الياء وكان القاف قبلها، كقولهم: جبذ وجذب، 117/3.

5 - الشك أو عدم القطع بحدوث القلب:

كقوله: «زعم الأصمعي: أن المكلّب هو المكبّل من المقلوب، 252/2.

و «الهوامي: المهملة التي لا راعي لها. . . وأحسبه من المقلوب، 23/1.

#### الإبدال:

رصد أبو عبيد جملة من الألفاظ التي استخدمتها القبائل بصورتين نطقيتين مع وحدة المعنى، إذ حافظت هذه الألفاظ على أصواتها، سوى صوت واحد أزيل، وحلَّ محلّه صوت آخر، قد تربط بينهما علاقة صوتية، وهو القسم الأغلب وقد لا تتوفّر هذه العلاقة في مواضع قليلة.

أما منهجه في عرض هذه الألفاظ فيتميّز بأمور، منها:

1- ذِكْرُ الصيغتين مع بيان شكل التعاقب الصوتي الحادث بينهما، مع الإشارة إلى كونهما لهجتين،

كقوله: «... فمعنى بيد معنى غير بعينها... وفيه لغة أخرى ميد ـ بالميم ــ» 139/3.

و: (... فالتسبيد... ترك التدهن... وبعضهم يقول: التسميد \_ بالميم \_ ومعناهما واحد... (268/1).

فالإبدال حادث بين صوتي الباء والميم، وهو إبدال له ما يسوّغه من الناحية الصوتية؛ لكونهما شفويين في مخرجهما، ولعل أبا عبيد يقصد هذا من وراء قوله: «والعرب تفعل هذا تدخل الميم على الباء، والباء على الميم...» 139/1.

250\_\_\_\_\_\_ عبلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(43)</sup> الابتثار: اصطناع الخير واتّخاذه وتقديمه.

ومما ذكره وقد توفّرت فيه العلاقة الصوتية:

والمغافير والمغاثير، وجدث وجدف، وثوم وفوم، 256/2.

(يبتئر ويبتعر) 147/1.

والأشاش والهشاش (44)، أرقت، هرقت، 361/4.

والرفاهية والرفاغية(45)، 72/4.

«القُتْر والقُطْرِ، 133/4.

2 - الإشارة إلى الاختلاف الدلالي حال حدوث التعاقب الصوتي:

كقوله: «لا غُلَّت، معناه: لا غُلط، والعرب تقول: قد غُلِتَ الرجل في حسابه، وغُلطَ في منطقه، فالغَلطُ في المنطق، والغَلَتُ في الحساب، وبعض الناس يجعلهما لغتين، والتفسير الأول أجود عندي... 112/4.

3 - الإشارة إلى الإبدال النادر:

نظير إشارته إلى تعاقب السين والشين في لفظتي «التسمير والتشمير» بمعنى: الإرسال وعدم الإمساك، فقال:

«وأراه من قبول الناس: شمّرتُ السفينة: أرسلتها، فحوّلت الشين إلى السين... وأما الشين فكثير... فأما بالسين فلم يوجد إلا في هذا الحديث(46)...» 246/3.

#### التخالف:

ويُراد بها الظاهرة الصوتية التي تتم باجتماع صوتين متماثلين أو أكثر ونزوع أحد الأصوات المتماثلة إلى مخالفة مثيلاته، وهي ظاهرة فطن إليها اللغويون القدامي، كالخليل بن أحمد الفراهيدي في قوله:

روأما رمهما، فإن أصلها رماما، ولكن أبدلوا من الألف هاء ليختلف اللفظ ... ، (47)

المنهج اللغوي ــــــ

251\_\_\_\_\_

<sup>(44)</sup> الأشاش والهشاش: النشاط.

<sup>(45)</sup> يقال: هو في رفاهية ورفاغية من العيش.

<sup>(46)</sup> يريد قول عمر رضي الله عنه: لا يقرّ رجل أنه كان يطأ جاريته إلاّ ألحقت به ولدها فمن شاء فليمسكها ومن شاء فليسمّرها.

<sup>(47)</sup> العين: مه 358/3.

وبهذا يُعَد الخليل بن أحمد أول من أطلق هذا الاصطلاح، وقد استعمله بصيغة الفعل. وجاء بعده سيبويه وخص هذه الظاهرة بباب مستقل من كتابه سمّاه «باب ما شذّ فأبدل مكان اللام الياء لكراهية التضعيف»(48).

وعرفها الفراء بقوله: «والعرب تُبدل في المشدّد الحرف منه بالياء والواو» (49)، وأبو عبيدة بقوله: «والعرب تقلب حروف المضاعف إلى الياء» (50).

فظاهر كلامهم يشير بوضوح إلى كراهة النقل الناشيء عن تجاوز صوتين متماثلين، ولا يُعْتَرض عليه بأنهما ينطقان بصوت واحد، ذلك لأنّ اللسان لم ينفرج عن موضع نطق الصوت، بل يمكث فيه مدّة أخرى، ليؤدي ما فيه من تضعيف، وهو وضع يتطلّب مجهوداً عضلياً أكبر، فمالوا إلى تخفيف هذا الجهد بإبدال أحد الصوتين المضعفين إلى صوت آخر.

ولم يغب عن أبي عبيد إدراك هذه الظاهرة (51)، وعلّتها المتمثّلة في الثّقل. فقد قال في تعقيبه على «لبّبت ولبّيتُ»: «ثم قلبوا الباء الثانية إلى الياء استثقالاً، كما قالوا: تظنّيت، فإنما أصلها: تظنّنت، و... تقضّى... إنما أصلها: تقضّض...» 5/3-16.

والتفت أبو عبيد إلى شواهد أخرى من هذه الظاهرة، وقد اجتمع فيها ثلاثة أصوات متماثلة أُبدِل أوسطها، من ذلك:

«متكمكمة من متكمّمة، وكفكف مِنْ كفّف، وتكعكع من كعّعْتُ، وتصرصر من تصرّر، 344/3.

وقال في تعقيبه عليها: «والعرب تفعل هذا إذا اجتمعت الحروف من جنس واحد فرّقوا بينها استثقالًا لجمعها».

ونقول: إن أصل هذه الألفاظ قد اجتمع فيها ثلاثة أصوات متماثلة، وهو

<sup>(48)</sup> الكتاب: 401/2.

<sup>(49)</sup> معانى القرآن 267/3.

<sup>(50)</sup> الإبدال، لابن السكيت: 4.

<sup>(51)</sup> أفردَ لها أبو عبيد في وغريبه المصنف؛ بابأ مستقلًا، تنظر (471) من المخطوط.

<sup>252</sup>\_\_\_\_\_\_عِلمَ كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

اجتماع يترتب عليه ثِقَل في المنطق، لذا جنحوا إلى إبدال أحدها، من أجل تخفيف الجهد العضلي المبذول، وقد تم التخالف فيها بإبدال أحد المتماثلة بصوت مماثل لفاء الكلمة، وكأنهم قصدوا إلى معادلة الأصوات التي تتألف منها اللفظة.

وعلى العموم فهو إدراك سليم وافقهم المحدثون عليه(52).

#### المباحث الدلالية:

#### الترادف:

وهو أحد المظاهر الدلالية الذي أدركه علماء العربية منذ عهد مبكر، فقد وصفه قطرب (ت 206 هـ): «باختلاف اللفظين والمعنى واحد» (53)، وتابعه العلماء في ذلك: كالأصمعي (54)، والمبرد (55)، حتى عصر ابن السراج (ت 316 هـ) الذي استخدم مصطلح «الترادف» بصيغة الفعل، وقال: «إنّ المعنى إذا ترادفَت عليه أسماء مختلفة. . . (56)، وجاء بعده الرماني (ت 384 هـ) الذي وسم تأليفه بـ «الألفاظ المترادفة» (57) وتوالى التأليف سواء أكان بأبحاث مستقلة، أم بأبواب خاصة.

أما أبو عبيد فهو من الأوائل الذين التفتوا إلى ضرورة جمع ألفاظ هذه الظاهرة بمبحث محدّد في غريبه المصنّف(<sup>58)</sup>.

أما في كتابه «غريب الحديث» فقد جاءت فيه ألفاظ مترادفة عرضها بمنهج تميّز بأمرين:

أولهما: النصّ على كون اللفظتين أو الألفاظ تحمل معنى واحداً:

كقوله: «الإجار والسطح واحد، 276/1.

و: «المُلْفج: المُعْدم الذي لا شيء له، وكذلك: المُزْهد، والمُحْوج» 459/4.

المنهج اللغوي \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(52)</sup> الأصوات اللغوية، لابراهيم أنيس: 211.

<sup>(53)</sup> أضداد قطرب: 243.

<sup>(54)</sup> ينظر كتابه: وما اختلفت الفاظه واتفقت معانيه، (دمشق، 1964).

<sup>(55)</sup> ما اتفق لفظه واختلف معناه: 2.

<sup>(56)</sup> الاشتقاق، لابن السراج: 44.

<sup>(57)</sup> نشره محمد محمود الرافعي في القاهرة 1321 هـ.

<sup>(58)</sup> تنظر: 471 من المخطوط.

وثانيهما: الإشارة إلى أثر العامل اللهجى في نشأة المترادف(59).

لم يغب عن أبي عبيد أثر اللهجات في نشأة الفاظ هذه الظاهرة، ويتضح هذا الإدراك في قوله:

«المربد بلغة أهل الحجاز...، والأندر لأهل الشام، والبيدر لأهل العراق، 247/1.

#### الاشتراك:

ويراد به وحدة اللفظ، واختلاف معانيه، وقد أفرد له أبو عبيد في غريبه المصنّف باباً خاصاً سمّاه (الأجناس)(60).

أما ما جاء في غريب الحديث فهي ألفاظ قليلة عَرَضَها بمنهج تميّز بأمرين: أولهما: ذكر المعانى المختلفة من خلال السياق:

كقوله: الحُلُوان: ما يُعطاه الكاهن... الحُلُوان: الرشوة... والحُلُوان أيضاً: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، 52/1.

وثانيهما: النصّ صراحة على أن الكلمة تدل على معنيين أو أكثر: كقوله: «فالسَّمْت يكون في معنيين: أحدهما: حُسن الهيئة... وأما الوجه الآخر... الطريق...» 384/3.

و: «الرهو في مواضع: فأحدها: السير السهل المستقيم... والرهو؛ الحفير يجتمع فيه الماء... والرهو: أسم طائر... والرهو: أيضاً: الشيء المتفرق...» 146-145/4.

#### التضادّ :

ويُراد به ما أريد بالمشترك، سوى أن الاختلاف يصل في المتضاد إلى حد التقابل، لذا فالمتضاد: اللفظ الدال على معنيين متقابلين.

254 \_\_\_\_\_ بحلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(59)</sup> لنشأة المترادف عوامل متعددة أخرى منها: الانتقال المجازي، وشيوع الصفات، والتطور اللغوي، والاقتراض اللغوي.

<sup>(60)</sup> الغريب المصنف: 490، وقد نُشِر له كتاب باسم (الأجناس) بعناية امتياز على في بمبي 1938، وهو كتاب لم يكن من تأليف أبي عبيد، وإنما هي مجموعة أقوال وأمثلة وردت في كتبه المختلفة تخص المشترك فاستخرجت وجُمعت فيما بعد.

وقد أفرد له أبو عبيد باباً مستقلاً في غريبه المصنّف (61)، وما جاء في غريب الحديث ألفاظ متفرقة راعى فيها أبو عبيد أمرين:

أولهما: الإشارة إلى كون اللفظة من الأضداد، مع ذكر المعنيين:

كقوله: «النَّبَل (بالفتح)... وهذا من الأضداد في كلام العرب أن يقال: للعظام: نَبَل، وللصغار: نَبَل...» 79/1.

وثانيهما: الإشارة إلى عوامل نشأة المتضاد:

ومن خلال تعقيباته نقف على عاملين أشار إليهما، هما:

#### (أ) الاختلاف اللهجي:

كقوله: «الإقراء (62)... وهذا مما اختلف فيه أهل العراق، وأهل الحجاز، فقال أهل العراق: ... إنما هو الحيض، وقال أهل الحجاز: إنما هي الأطهار...» 280/1

#### (ب) التطيّر والتفاؤل(63):

كقوله: «إنما سُمِّي اللديغ سليماً؛ لأنهم تطيّروا من اللديغ، فقلبوا المعنى، كما قالوا للحبشيّ: أبو البيضاء، وكما قالوا للفلاة: مفازة (64)...» 74/1.

#### إقرار التطور الدلالي:

لعلماء العربية (65) أقوال متناثرة في تتبّع تطور دلالة جملة من الألفاظ، وهي أقوال تشهد لهم بالاعتراف في تطور دلالة الألفاظ، وإنْ لم يصرّحوا بلفظة «التطوّر» لكن أسلوبهم وسياق كلامهم يُبرزان هذا المفهوم.

المنهج اللغوي \_\_\_\_\_\_ 255\_\_\_\_\_

<sup>(61)</sup> تنظر: 426.

<sup>(62)</sup> أضداد قطرب: 260.

<sup>(63)</sup> من العوامل الأخرى في نشأة المتضاد هي: الاستعمال المجازي، والتطور الصوتي، وتماثل الصيغ الصرفية، وارتباط الألفاظ بأصل عام.

<sup>(64)</sup> أضداد قطرب: 258.

<sup>(65)</sup> كالفراء في تأويل مشكل القرآن: 550، والأصمعي في الصاحبي: 95، وابن الأعرابي في لسان العرب: بجر 211/1، والجاحظ في الحيوان: 162/1، وابن قتيبة في أدب الكاتب: 18، وابن سلمة في الفاخر: 201.

ومن هؤلاء أبو عبيد في هذا الكتاب، غير أن شواهد هذا الكتاب تخصّصت في أحد مظاهر التطور الدلالي (66)، وهو «انتقال مجال استخدام الدلالة القديمة إلى مجال دلالة جديدة» وهو انتقال مجازي لم يَقُم على علاقة التشبيه، وقد اصطلح عليه به «المجاز المرسل» ولهذا النوع من المجاز علاقات تجوّز كثيرة عرضت كتب البلاغة (67) لبيانها، منها: «السببية، والمجاورة، والمحلية» وفيهن قال أبو عبيد: «العرب تسمّي الشيء باسم غيره إذا كان معه، أو من سببه، كما قالوا للمزداة: واوية، وإنما الراوية: البعير الذي يُسْتَقى عليه فسمّيت المزادة راوية به، لأنها تكون راوية، وإنما الراوية: البعير الذي يُسْتَقى عليه فسمّيت المزادة راوية به، لأنها تكون عليه، وكذلك: الغائط من الإنسان... إنما سمي الغائط غائطاً؛ لأن أحدهم كان إذا أراد قضاء الحاجة، قال: حتى آتي الغائط فأقضي حاجتي، وإنما أصل الغائط المنطمئن من الأرض... فكثر ذلك في كلامهم حتى شمّي غائط الإنسان بذلك، المُطمئن من الأرض... فكثر ذلك في كلامهم حتى شمّي غائط الإنسان بذلك،

وكذلك: العَذِرَة: إنما هي فناء الدار، فسمّيت به لأنَّه كان يُلقى بأفنية الدور...» 156/1.

وقال أيضاً: «جاثز في الكلام أن يكون الشيء إذا طالت صحبته للشيء يسمّى به...» 126/2.

غير أن أبا عبيد لم يكن يجيز التطور الدلالي بجميع صوره، فقد رصد جملة من الألفاظ المتطورة في دلالاتها، وعدّها من قبيل الخطأ، نحو:

«قينة: وهي الأمة، وبعض الناس يظنّ القينة المغنّية خاصة، وليس هـو كذلك...» 132/4.

و «الطّلمة: يعني الخبزة، وهي التي تسمّيها الناس: المَـلَّة، وإنما الملّة اسم الحفرة نفسها، فأما التي يُملّ فيها فهي الطّلمة والخبزة والمليل...» 90/3-91.

#### المعرّب:

مسألة اقتراض الألفاظ ظاهرة لغوية عاشتها لغات العالم<sup>(68)</sup>، ومنها اللغة العربية، ففي الوقت الذي أثّرت فيه هذه اللغة بلغات أخرى كنتيجة للتعايش

<sup>(66)</sup> من مظاهر التطور الدلالي: تعميم الخاص، وتخصيص العام، والانتقال الدلالي.

<sup>(67)</sup> الطراز: 69/1 والإيضاح: 399.

<sup>(68)</sup> من أسرار اللغة: 102، وفصول في فقه العربية: 258.

والتفاعل والتجاور، نجدها قد اقترضت منها ألفاظاً واستخدمتها استخدام ألفاظها الأصلية، وإلى هذا أشار أحد المعجميين العرب في تعقيب له على لفظة معربة، وقال: «فارسي معرب قد تكلّمت به العرب قديماً (69)، وهو قول يكشف لنا عن قدم اقتراض اللفظة المتحدث عنها، ويدعم هذا ورود جملة من الألفاظ المعربة في ألفاظ الشعر الجاهلي (70) أما ورود المعرب في القرآن الكريم فمسألة اختلف فيها على مذاهب هي (71):

1 - الإقرار بوقوعه، كما يرى ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، ومقاتل.

2- إنكار وقوعه، كما يرى أبو عبيدة وابن الأنباري والشافعي، وحاول أبو عبيد حلّ هذا التناقض، والتوفيق بين الرأيين مع اعتقاده بأن الفريق الأول أعلم بالتأويل من الفريق الثاني، وإنّ كل واحد منهما ذهب إلى مذهب، وكلاهما مصيب عنده.

فقال: «وذلك أن أصل هذه الحروف(72) بغير لسان العرب في الأصل، فقال أولئك على الأصل، ثم لفظت به العرب بألسنتها، فعرّبته فصار عربياً بتعريبها إياه، فهي عربية في هذه الحال عجمية الأصل، فهذا القول يصدّق الفريقين جميعاً» 242/4.

وقد رصد علماء العربية وأبو عبيد منهم الألفاظ التي أدخلها العرب في كلامهم ضمن عصور الاحتجاج بعد تطويعها لنظام العربية، وأحكامها في الأصوات أو الأبنية (75)، وهذا التغيير أمر لا بدّ منه لأن العرب لم يألفوا النطق بها، ولم تتمرّن ألسنتهم عليها، وقد أوضح سيبويه هذا التغيير بقوله:

وأعلم أنهم مما يغيرون من الحروف ما ليس من حروفهم البتة، فربما ألحقوه ببناء كلامهم، وربّما لم يلحقوه... (74).

المنهج اللغوي \_\_\_\_\_\_ 257

<sup>(69)</sup> جمهرة اللغة: سنبك 311/3.

<sup>(70)</sup> مثال ذلك ما نجده في شعر الأعشى، نحو: هرقل، الزنجبيل، اسفنط، فصافص، سنبك، البوصى، وكلّها فارسية.

<sup>(71)</sup> غريب الحديث: 242/4، الصاحبي: 59، الزاهر: 202/1، المعرّب: 4.

<sup>(72)</sup> يريد الألفاظ المعرُّبة التي وردت في القرآن الكريم.

<sup>(73)</sup> فصول في فقه العربية: 366.

<sup>(74)</sup> الكتاب: 342/2، وتنظر مقالتنا: وقفة مع حركة التعريب الأولى في (مجلة العلوم الإسلامية لجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية العدد الثالث).

ومن قول سيبويه وما رووه من أمثلة العرب نقف على القواعد العامة للتعريب، وهي:

#### 1 - التغيير، ويأتي على أنواع:

(أ) تغيير أصوات أعجمية لا نظير لها في العربية، إلى أصوات عربية قريبة منها في المخارج:

نظير: بادنقان التي عربت به باذنجان(٢٥).

(ب) تغيير أصوات أعجمية لها نظير في العربية:

نظير: مهندز التي عُرّبت بـ مهندس (76).

#### 2 - الإلحاق:

وهي القاعدة الثابتة التي أشار إليها سيبويه، ومفادها أن العرب قد يلحقون بعض الألفاظ الأعجمية بنظائرها العربية التي تتماثل معها في الصيغ لتأخذ أحكامها، من ذلك:

«دِرْهم» الذي ألحق بـ «هِجْرَع» (77).

#### 3 - عدم الإلحاق:

وهو ما عناه سيبويه بقوله «وربما لم يلحقوه» أي بترك الاسم الأعجمي على حاله،

نظير: خرّم، وخراسان(<sup>78)</sup>.

وما ذكره أبو عبيد في كتابه هذا فيمكن تقسيمه إلى ثلاثة أصناف:

أولها: ما ذكر لغتها، وأصلها النطقي، ومعناها:

نحو

<sup>(75)</sup> غرائب اللغة: 211.

<sup>(76)</sup> المحرِّب: 400.

<sup>(77)</sup> الكتاب: 342/2. والمعرب: 56، والهجرع: الأحمق.

<sup>(78)</sup> الكتاب: 342/2، وغرائب اللغة: 225.

 اللفظة
 لغتها
 أصلها النطقي
 معناها

 الاستبرق
 فارسية
 استبره (79)
 الغليظ من الديباج 242/4

 الفالج
 سريانية
 فالغا (80)
 مكيال 238/3

وثانيها: ما اكتفى بذكر لغتها:

نحو:

«الباذق(81): وقد يسمّى به الخمر المطبوخ... كلمة فارسية عُرِّبت، 178/2.

وثالثها: ما شكّ في عربيّتها، أو في أصلها اللغوي:

نحو:

«ثوب من قهز(82)... ولا أرى هذه الكلمة عربية...» 462/3.

«زُرْمقانة، يعنى: جبّة صوف، ولا أحسبها عربية، أراها عبرانية، 101/4.

«ازْدَهِر به: أي احتفظ به... كلمة ليست بعربية، كأنها نبطية، أو سريانية (83)... 157-156/1.

وفي هذا القسم يمكن لنا أن نقول: إن علماء العربية - ومنهم أبو عبيد - لم يكونوا قد صدروا في تحديد الألفاظ الأعجمية وعزوها من معرفة لتلك اللغات الأعجمية، فشكهم في أصالة هذه الكلمة أو تلك، أو الاختلاف في نسبة الكلمة لهذه اللغة الأعجمية أو تلك توحي لنا أنهم يصدرون أحياناً عن الظن، أو عن معرفتهم بنظام العربية في تأليف كلماتها، وما خالف هذا النظام فهو أعجمي. ولا يعني كلامنا هذا أنهم لا يعرفون إطلاقاً أية لغة أعجمية، بل إن جملة منهم على علم جيد باللغة الفارسية، بحكم المجاورة والتعايش.

وفي ختام هذا التناول المختصر لمنهج أبي عبيد في كتابه «غريب الحديث» أرجو أن أكون قد وفقت لتبيانه وعَرضه بالشكل الجيد.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صبيح التميمي

259.

المنهج اللغوي ــ

<sup>(79)</sup> غرائب اللغة: 216.

<sup>(80)</sup> في غراثب اللغة: 199 أنها آرامية.

<sup>(81)</sup> غرائب اللغة: 217.

<sup>(82)</sup> المعرّبات الرشيدية: 159، والقهز: الإبريسم.

<sup>(83)</sup> غرائب اللغة: 172.

#### مصادر البعث

الإبدال: لابن السكيت، تحد: حسين شرف القاهرة، 1978).

الاشتقاق: لابن السراج، تح: محمد صالح (بغداد، 1973).

أدب الكاتب: لابن قتيبة، تحه: محمد محي الدين (القاهرة، 1963).

إصلاح المنطق: لابن السكيت، تح: هارون وشاكر (القاهرة، 1970).

```
الأصوات اللغوية: د: إبراهيم أنيس (القاهرة، 1975).
                                  الأضداد: لقطرب، تحه: كوفلر (مجلة إسلامكيا، 1932).
                                    الأمثال: لأبي عبيد، تحد: قطاش (بيروت، 1980).
                                    الإيضاح في علوم البلاغة: للقزويني (بيروت، 1975).
                        تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة، تحه: سيد صقر (القاهرة، 1973).
                           تهذيب اللغة: للأزهري، تحـ: هارون وآخرين (القاهرة، 1964).
                                   جمهرة اللغة: لابن دريد (حيدر آباد الدكن، 1344 هـ).
                                                    الحيوان: للجاحظ (القاهرة) 1906).
                         درّة الغواص: للحريري، تحد: محمد أبو الفضل (القاهرة، 1975).
                                                       ديوان الأعشى: (بيروت، 1966).
                            ديوان عبيد بن الأبرص: تحدد: حسين نصار (القاهرة، 1957).
                             الزاهر: لابن الأنباري، تحد: حاتم الضامن (بغداد، 1979).
               السبعة في القراءات: لابن مجاهد، تحدد: شوقي ضيف (القاهرة، 1400 هـ).
                                    شرح ديوان الأخطل: تحـ: البجاوي (بيروت، 1968).
                             شرح المفضليات: للتبريزي، تحه: البجاوي (القاهرة، 1977).
                                       شعر الكميت: تحد د: داود سلوم (بغداد، 1969).
                    الصاحبي في فقه اللغة: لابن فارس، تحدد: الشويمي (بيروت، 1964).
                                                   الطراز: للعلوي، (القاهرة، 1332 هـ).
                    العين: للخليل بن أحمد، تحد د: السامرائي والمخزومي (بغداد، 1980).
                              غراثب اللغة العربية: للأب رفائيل اليسوعي (بيروت، 1960).
               الغريب المصنّف: لأبي عبيد، مخطوط بدأر الكتب المصرية (133 لغة تيمور».
                                    الفاخر: لابن سلمة، تحد: الطحاوي (القاهرة، 1974).
                        فصول في فقه العربية: د: رمضان عبد التواب ط2 (القاهرة، 1980).
                            فقه اللغة: للثعالبي، تحدد: السقا وآخرين (القاهرة، 1392 هـ).
                                                      الكتاب: لسيبويه (بولاق 1317 هـ).
                    ما اتفق لفظه واختلف معناه: للمبرد، تحد: الميمني (القاهرة، 1350 هـ).
                           المثلث: للبطليوسي، تح: د. صلاح القرطوسي (بغداد، 1981).
                                        المجالس: لثعلب، تحد: هارون (القاهرة، 1948).
                                 المستقصى في أمثال العرب: للزمخشري (بيروت، 1977).
                                                                                _260
. عِلْهُ كُلُّيةُ الدَّعُوةُ الْإِسلاميةُ (العدد السادس)
```

معاني القرآن: للفراء، تح: نجاتي (القاهرة، 1972).
المعرب: للجواليقي، تح: أحمد شاكر (القاهرة، 1969).
المعربات الرشيدية: للتتري، ترجمة: نور الدين آل علي (القاهرة، 1979).
المقاييس: لابن فارس، تح: هارون (القاهرة، 1366).
مقدمتان في علوم القرآن: لصاحب المباني، وابن عطية (القاهرة، 1954).
من أسرار اللغة: د: إبراهيم أنيس (القاهرة، 1978).
النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير، تح: الزاوي والطناحي (الرياض، 1963).
النوادر في اللغة: لأبي زيد الأنصاري، تح: د. محمد عبد القادر (بيروت، 1981).
وقفة مع حركة المتعريب الأولى: د: صبيح التميمي (مجلة العلوم الإسلامية لجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية، العدد الثالث 1988).

المنبج اللغوي



## نظر عنى (للأجروب أ

# معنوالاس المن الفاتع - انجاميرية العظميٰ الفاتع - انجاميرية العظميٰ

الناظم: عبد الله بن الحاج آحماه الله الغِلاوي البكري الشنقيطي ت 1209 هـ<sup>(2)</sup>. نسخة منقولة من دار المخطوطات الموريتارنية بمدينة شنقيط<sup>(3)</sup>.

يعود تاريخ نسخها تقديراً إلى أوائل القرن الثاني عشر الهجري أو قريباً من

(1) هي نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود بن آجرّوم الصنهاجي 672 - 723 هـ. يكفي في هذا المقام أن نثبت ما قاله \_عرضاً\_ في حقه أبو الوليد إسهاعيل بن يوسف بن الأحمر في كتابه ونثير الجهانه: ١. أبو عبد الله محمد كان فقيهاً متفنناً أستاذاً نحوياً لغوياً، مقرثاً، شاعراً، بصيراً بالقراءات ولم يكن في أهل فاس في وقته أعرف منه بالنحو.

من أشهر آثاره مقدمته في النحو، التي نظمها مدار هذا العمل العلمي. أثبت شيئاً عاكتبه العلامة عبد الله كنون عنها وعنه، حيث يقول بأنه خلد اسمه ببضعة وريقات تتناول قواعد أولية في علم العربية أي النحو هي مسلّمات لدى الجميع حتى لقد أضحت كلمة والأجرومية؛ علماً على النحو ذاته في هذا العصر. وقد تعاقب على هذه المقدمة كثيرون فقتلوها شرحاً وإعراباً ونظماً وتتمياً، وعسى أن أتناول بإفاضة أكبر الأجرومية وما دار حولها ريثها أفرغ من جمع وتمحيص ما يختص بها من معلومات \_ إن شاء الله \_ . ولما كان هذا العمل متعلقاً بنظمها حسن أن أذكر ما ألفيت لها من أنظام غير نظم الشنقيطي:

1 - نظم الأجرومية، لميمون الفخار.

2 - نظم الأجرومية, للعربي الفاسي.

3 – فتح غافر الخطيّة على نظم الآجرومية، لمحمد نووي (مطبوع) ومنه نسخ بعضها مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف تحت رقم 190 نحو.

4 - النفحة المسكية نظم من الأجرومية، لأحمد بن عبد الرحمن وهو مخطوط أيضاً بمكتبة الحرم المكي الشريف تحت رقم 257 نحو. ولم يتح لى الاطلاع ـ بالرغم من المحاولة ـ على أي منها.

5 - والدَّرُة البهية في نظم الآجرومية، لشرف الدين، يجيىٰ بن موسى العمريطي ت 989 هـ، مطبوع ضمن مجموعة من المتون بما في ذلك متن الآجرومية ذاته، عنوانها: ومجموع مهات المتون»، بعناية أحمد سعيد علي، ط 4 (القاهرة في ربيع الأول سنة 1369 هـ ديسمبر 1949) ص 30 - 317 كها أنَّ منه نسخة مخطوطة بمكتبة جامعة قاريونس (الجامعة الليبية)، تحت رقم 1044 في مجموعة، وعدد أوراقها من 48 - 53، على أنَّ لقب الناظم فيها العمروطي وسنة وفاته 890هـ، وتوجد نسخة مخطوطة أخرى من النظم بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم 5288، وأولها: الحمد لله الذي ونُقه للعلم خير خلقه وللتقىٰ وجدير بالذكر أن المطلع غير موجود في النسخة المطبوعة، وقد نص الناظم أن أرجوزته في ربع ألف بيت وألفيت العدد تسعة وأربعين ومائين وظننت أن قوله ذاك على سبيل التقريب.

6 - نظم الأجرومية، للحاج علي علاء الدين الألوسي ت 1340 هـ، مطبوع ببيروت 1318 هـ ومنه نسخة مخطوطة ببغداد رقم 5707 . ينظر : فهرس مخطوطات اللغة والنحو، بمكتبة الحرم المكي الشريف.

وفهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد، إعداد عبد الله الجبوري، حـ 3، ط 1 (بغداد: 1974/6/18)، مطبوعات رئاسة ديوان الأوقاف، ص 358، ص 262.

وكتاب والنبوغ المغربي في الأدب العربي، للأستاذ عبد الله كنون، حـ1، ط 3 مكتبة دار الكتاب اللبناني (بروت 1975/1395) ص 206.

كها ينظر أيضاً كتاب «أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن «وهو كتاب» نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان»، للأمير أبي الوليد إسماعيل بن يوسف بن الأحمر ت 708 هـ تح وتقديم د. محمد رضوان الدّاية، سلسلة دراسات أندلسية رقم 8، مؤسسة الرسالة، ط 1 (بيروت 1396 هـ ـ 1976) ص 417.

#### (2) له عدد من المؤلفات أغلبها منظوم، منها:

- 1 نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه.
  - 2 نظم كتاب مختصر خليل.
- 3 رسالة الأخضري الجزائري صاحب السلم في العبادات.
  - 4 شرح لاميَّة العرب للشنفري.
  - 5 نظم الخزرجية في العروض وسمى نظمه لها بالحوار.
- 6 نظم نوازل الطالب محمد بن الأعمش العلوي أول أهل تلك البلاد تصنيفاً في النوازل.

ينظر كتاب «دراسات في التراث العربي»، للدكتور محمد أحمد عبد القادر، ط1، مطبعة الأنجلو المصرية (القاهرة: 1979/1399)، الصفحات 273، 276، 277، 284 وينظر أيضاً «الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» لأحمد بن الأمين الشنقيطي، بعناية فؤاد زكريا، مكتبة الخانجي ط3 (القاهرة 1961/1380) ص 91، ص 578.

وينظر كتاب وتاريخ التشريع الإسلامي الموريتاني، لمحمد المختار ولد الباه العلوي، منشورات الجامعة=

نظم الأجرومية \_\_\_\_\_\_ نظم الأجرومية \_\_\_\_\_

ذلك، تقع في ثلاث لوحات من القطع المتوسط. أما الناسخ فهو عبد الله بن حرمة العلوي.

#### منهج الدراسة والتحقيق:

ـ لمّا كانت النسخة فريدة أقدمت على تصويب ما رأيته خطأ ونبّهت عليه في الهامش.

- أغلب الأخطاء مرجعها إلى اختلاف نظام الكتابة العتيق عنه في أيّامنا فتنكّبته إلى الأخير، فإذا احتمل الخطأ أكثر من وجه ذكرته ورجحت ما كانت صورته في الخط أقرب إلى ما هو مثبت.

- خرجت الآية الكريمة، الشاهد الوحيد في النظم «مكر الليل والنهار».

- ضبطت النص بالشكل ضبطاً كاملًا، وهو أمر ينبغي أن يعنى به كل العناية من يقدم على تحقيق أي نص من النصوص.

= التونسية، ص 75، علماً بأن تحديد وفاته من كتاب «دراسات في التراث العربي» المذكور، ولم يحدد له الشنقيطي تاريخاً.

(3) النسخة يتيمة على حد ما بلغه إدراكي القاصر بين يدي نسخة منها بخط أحد طلبة العلم اسمه الأمانة إبراهيم سيدي الشنقيطي، تقع في عشر لوحات صغيرة، مجموع أبياتها تسعة وأربعون ومائة، وتراجم الأبواب منثورة على نحو فعل ابن مالك في ألفيته وكان فراغ الناظم من إنشائها عام عشرين ومائة وألف. وقد ترددت كثيراً في الإقدام على نشرها بسبب عدم تعدد النسخ إلى أن ترجحت دواعيه وازددت اقتناعاً بجدوى مثل هذه المقدمات التي طالما زهدنا فيها ونفرنا منها وهي في معظمها على قدر من الأهمية جد عظيم، فكم من شاردات المسائل احتواها متن وندت عن كثير من الموسوعات!، أنظر مثلاً مسألة جزم الشرط بإذا حملاً على إن الشرطية، وكون فعل «سمعت» من أخوات ظن، فإنك لن تعثر عليها في كثير من المعلولات، وهي في متن الأجرومية بادية للعيان!، ثم إن الناظم من علماء عصره المعدودين في بلده وهو أيضاً معتد بأنه نحوي أيما اعتداد، انظر إلى قوله يعتذر عها قد يعرض له من سهو أو تقصير في نظمه رسالة أبن أبي زيد:

ولم أكنُّ جذيل هذا الفنُّ.

وِما عليُّ لومة لأنيُّ .

شُغلِتُ بالنحو وبالبيانِ.

وإن هذان لساحرانِ .

ينظر والوسيط في تراجم أدباء شنقيط: ص 91.

أما الناسخ فهو علم مشهور أيضاً - بالرغم من أننا لم تظفر له بترجمة - ناهيك بأنه صاحب كتاب هسند الإجازة القرآنية، لا يزال يدرس في الكتاتيب والمعاهد الدينية وهو من متطلبات نيل الإجازة في القراءة برواية ورش وقالون عن نافع، رضي الله عنهم، وذلك في جنوب المغرب وموريتانيا ولما يطبع بعد.

264 جبلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

ـ ترجمت بالقدر الذي أراه لازماً للشخصيات المهمة، أو على أحسن الوجوه التي مكّن منها ما بين أيدينا من مظان.

\_ أبنت في الهوامش إلى أي حد التزم الناظم بما قطع على نفسه في مقدمة نظمه، إذ يقول:

وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منشور ابن اجروم

لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نشرا

-كما رأيت \_ إثراء للبحث \_ أن أوازن بين نظم الشنقيطي ونظم العمريطي مبدياً إلى أي مدى التزم كل منهما بما اختطه من أهداف وما سلك إليها من سبل، وتعقبت الأخير فأثبت ما أضافه وما حذفه وما خرج منه لا عليه ولا له، بيد أن للعمريطي فضل السبق وحسن النظم وللشنقيطي جودة الاختصار مع عدم الإخلال.

- أحصيت كلمات المنثور فكانت سبعين وثلاثمائة وألف تقريباً وعدد كلمات النظم - مدار البحث - حوالي ست وثمانين ومائة وألف.

ـ شرحت باختصار بعض المفردات الصعبة نسبياً.

- رمزت لمتن الأجرومية بالحرف م، وللعمريطي بالحرفع، وللشنقيطي بالرمزش.

وفي ما يلي منهج الناظمين في تناولهما أبواب المقدمة الأجرومية:

| و                                        | 1                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - باب الكلام <sup>(4)</sup> .          | 1 - باب الإعراب                                                                                                                                                            |
| 2- باب الإعراب <sup>(5)</sup> .          | 2 - باب معرفة علامات الإعراب                                                                                                                                               |
| 3 - باب علامات الإعراب.                  |                                                                                                                                                                            |
| 4 - باب علامات النصب <sup>(6)</sup> .    |                                                                                                                                                                            |
| 5 - باب علامات الخفض                     |                                                                                                                                                                            |
| 6 - باب علامات الجزم                     |                                                                                                                                                                            |
| 7 - فصل (المعربات)                       |                                                                                                                                                                            |
| 8 - باب المعرفة والنكرة <sup>(7)</sup> . |                                                                                                                                                                            |
| 9 - باب الأفعال                          | 3 – فصل المعربات                                                                                                                                                           |
|                                          | 2 - باب الإعراب <sup>(5)</sup> .<br>3 - باب علامات الإعراب.<br>4 - باب علامات النصب <sup>(6)</sup> .<br>5 - باب علامات الخفض<br>6 - باب علامات الجزم<br>7 - فصل (المعربات) |

نظم الأجرومية \_\_\_\_\_\_\_نظم الأجرومية \_\_\_\_\_\_

| ش                         | ٤                                            | •                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|                           | 10 - باب إعراب الفعل <sup>(8)</sup> .        | 4 - باب الأفعال                    |
|                           | 11 - باب مرفوعات الأسهاء <sup>(9)</sup> .    | 5- باب مرفوعات الأسهاء             |
| 9 – باب الفاعل.           |                                              | 6 - باب الفاعل                     |
|                           | - 12 - باب نائب الفاعل <sup>(10)</sup> .     | 7 - باب المفعول الذي لم يتم فاعله. |
| 10 - باب المبتدأ.         | 13 - باب المبتدأ والخبر <sup>(11)</sup> .    | 8 - باب المبتدأ والخبر.            |
| 11 – باب كان.             | . 14 – كان وأخواتها( <sup>12)</sup> .        | 9- باب العوامل الداخلة             |
| 12 - باب إنّ.             |                                              | على المبتدأ والخبر                 |
| 13 - باب النصب.           | 15 - إنَّ وأخواتها                           |                                    |
| 14 - باب النعت.           | 16 – ظن وأخواتها.                            |                                    |
| 15 – باب المعرفة.         | 17 - باب النعت <sup>(13)</sup> .             | 10 - باب النعت                     |
| 16 - باب العطف.           | 18 - باب العطف (14).                         | 11 - باب العطف                     |
| 17 - باب التوكيد.         | 19 - باب التوكيد <sup>(15)</sup> .           | 12 - باب التوكيد                   |
| 18 - باب البدل.           | 20 - باب البدل <sup>(16)</sup> .             | 13 - باب البدل                     |
|                           | 21 - باب منصوبات الأسهاء (17).               | 14 - باب منصوبات الأسهاء           |
| 19 – باب المفعول به.      |                                              | 15 – باب المفعول به                |
| 20 - باب المصدر.          | 22 - باب المصدر <sup>(18)</sup> .            | 16 – باب المصدر                    |
| 21 - باب الظرف.           | 23 - باب الظرف <sup>(19)</sup> .             | 17 - باب ظرف الزمان وظرف المكان    |
| 22 – باب الحال.           | 24 - باب الحال <sup>(20)</sup> .             | 18 - باب الحال                     |
| 23 - باب النمييز.         | 25 - باب التمييز (21)                        | 19 - باب التمييز                   |
| 24 - باب الاستثاء.        | 26 - باب الاستثناء <sup>(22)</sup> .         | 20 - باب الاستثناء                 |
| 25 - باب لا النافية للجنس | 27 - باب لا العاملة عمل إن <sup>(23)</sup> . | 21 - باب لا                        |
| 26 - باب المنادى.         | 28 - باب النداء <sup>(24)</sup> .            | 22 - باب المنادي                   |
| 27 - باب المفعول من أجله  | 29 - باب المفعول لأجله <sup>(25)</sup> .     | 23 - باب المفعول من أجله           |
| 28 – باب المفعول معه.     |                                              | 24 - باب المفعول معه               |
| 29 - باب محفوضات الأسهاء  | 31 - باب مخفوضات الأسهاء <sup>(27)</sup> .   | 25 - باب مخفوضات الأسهاء           |
| 30 – باب الخفض.           | 32 - باب الإضافة.                            |                                    |

 <sup>(4)</sup> لم يضف العمريطي شيئاً.
 (5) لم يضف جديداً.
 266

ـ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

(6) زاد أن حركات الإعراب تقدر على آخر الأسهاء المنقوصة وأن علامة نصب المنقوص اليائي فتحة ظاهرة، وجميع علامات الإعراب مقدرة حال الإضافة إلى ياء المتكلم وأن واو الجهاعة تضمره نحو ومسلمى، وأن يون الرفع في المضارع المسند إلى واو الجهاعة، المؤكد بالنون مقدرة.

(7) استقطعه من مكانه بالمتن «باب النعت»، وقد جعل المعارف ستة في حين جاءت في المتن خمسة، ولا خلاف جوهري بينها، إذ أن الناظم فصل ما أجمل المتن بقوله: «الاسم المبهم»، حيث عنى به اسم الإشارة والاسم الموصول، على نحو ما مثل. ينظر «متن الآجرومية في علم العربية»، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن آجروم، مكتبة النهضة الحديثة (مكة المكرمة: 1407 - 1986) ص 8.

والمتن ليس محققاً بل هو في الواقع إعادة نشر لطبعة عام 1949 م ضمن كتاب ومجموع مهات المتون، المنوه عنه، حيث شغل الصفحات من 288 - 300، وتبقى لهذه الطبعة القديمة فضيلة الضبط بالشكل.

(8) استحدث هذا العنوان، ولم يذكر اختصاص «إذا» بالجزم، ولا ضير عليه في هذا فقد قال في مقدمة نظمه:
 وقد حذفت منه ما عنه غنى \* ولكن هل عن مثل هذه الشذرات غنى حقاً؟

(9) جعل دباب مرفوعات الأسهاء» و دباب الفاعل» باباً واحداً، فلعل متكاه شهرة أن الرفع علم الفاعلية، ولم يعدد السبعة الأسهاء المرفوعات ثم يفرد لكل باباً بل بدأ بالفاعل فعرفه وذكر أحكامه وانتقل بعد ذلك إلى المفعول الذي لم يسم فاعله... الخ.

(10) يجدر الذكر أن مصطلح دنائب الفاعل، يعزى ابتداعه إلى ابن مالك. وقد زاد هنا أن المصدر والظرف والمجرور يقام مقام الفاعل إذا لم يكن ثمة مفعول به في الجملة، وأنه يشبع كسر فاء الفعل الثلاثي الأجوف المبنى للمجهول، إيماء إلى أن هناك لغتين أخريين جائزتين فيه هما: إخلاص الضم والإشهام، ولم يكد يأتي بجديد بيد أنه نص على وجوب تجريد الفعل المسند إلى اسم ظاهر مثنى أو مجموع من علامة التثنية أو الجمع، وقد أورده ابن آجروم ضمنًا من خلال الأمثلة.

(11) لم يأت بجديد سوى النص على ضرورة أن يطابق الخبر مبتدأه.

(12) ابتدع عنوان دكان وأخواتها، وقد نص على اشتراط أن تسبق أفعال دفتى، وانفك، وزال، وبرح، بما النافية وأن يسبق ددام، وحده بما المصدرية الظرفية، كها أفرد باباً لإن وأخواتها، ولا زيادة فيه عها بالمتن، واختص ظن وأخواتها بباب أيضاً، وأسقط فعل دسمعت، من الباب، وقد قيل إن ابن آجروم تكون فيها كتجويزه الجزم بدوإذا، وقد سبقت الإشارة إليها.

(13) أضاف أن النعت الوصف الذي يرفع ضميراً يعود إلى المنعوت ينبغي أن يتبع منعوته إعراباً وعدداً وجنساً وتعريفاً، أما ما يرفع الاسم الظاهر فيجب إفرادة ومطابقته منعوته في الجنس، وقد مثل ابن آجروم لثانيهما فقط، ولعله اقتصر عليه يوصفه الأصل، هذا وقد أسلفت الإشارة إلى إفراد الناظم باباً للنكرة والمعرفة، ومن ثم لم يعرض لها هنا.

(14) لا إضافة تذكر بل قد يوهم نظمه أن دحق، حرف عطف فحسب، وابن آجروم قيدها بقوله: دوحتى في بعض المواضع، ينظر المتن ص 9.

(15) أثبت التوكيد اللفظى، قال: \* وإن تؤكد كلمة أعدتها بلفظها \*.

(16) ألحق بدل الإضراب، فجعل أنواعه خمسة، والخلاف لفظي، إذ يمكن أن ينضوي الإضراب والتوهم تحت الغلط.

 لأنه جعل قسماً بعينه لكل من نوعي الظرف، وليس بصواب؛ لأنه ينبغي ـ على ذلك ـ أن يعدد أنواع التابع الأربعة فتكون الأقسام ثمانية عشر، ويشهد لصحة القول بأنها ثلاثة عشر ما جرى عليه المتن في سرده للأبواب، فكانت: المفعول به، والمصدر، والظرف، والحال، والتمييز، والمستثنى واسم لا، والمنادي، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب. هذا ولم يفرد للمفعول به باباً يخصه بل أق على ذكره في هذا الباب.

(18) لا جديد نيه.

(19) جعل العنوان والظرف، وبسط الشرح فأكثر نسبياً من الأمثلة.

(20) زاد أن الحال يغلب عجيئه متاخراً وأنه قد يكون جامداً متى أمكن تأوله بمشتق وأن صاحب الحال قد يرد نكرة على خلاف الأصل.

(21) أضاف حتمية أن يتأخر التمييز عن عامله وأن ينكر.

(22) لا جديد.

(23) لم يزد على تقييده ولا، بأنها العاملة عمل إن.

(24) سياه باب النداء وفي المتن والمنادى، والخلاف لفظي غير أن المتن أدق عبارة إذا وضعنا في الحسبان التركيز على إعراب المنادي بحسب نوعه.

(25) جعله باب المفعول لأجله، وقد أضاف اشتراط اتحاده مع عامله في الوقت والفاعل.

(26) لا إضافة، ولم ينبه - كما في المتن - إلى أن خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها قد تقدم ذكرها في المرفوعات وإلى أن التوابع قد عرض لها. وله عذره، إذ طبيعة النظم غير طبيعية النثر.

(27) اختص الإضافة \_ من دون ما يخفض ـ بباب.

وهكذا يتبين ما في قول العمريطي من ادعاء بأن نظمه كالشرح للآجرومية أو على الأقل ما فيه من مبالغة، حيث يقول:

> وقد حذفت منه مسا عنه غني وزدته فوائد بها النغنى مسماً لغالب الأبواب فجاء مشل الشرح للكشاب

> > ينظر دمجموع مهات المتون، ص 301 - 302.

مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

#### بسم الله الرحمن الرحيم متن نظم (1) الأجرومية

#### للشيخ عبد الله ولد الحاج آحماه الله الشنيقيطي

[1]

قَالَ عُبَيْدُ رَبِّهِ مُحَمَّدُ اللَّهَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ أَحْمَدُ مُصَلِّياً عَلَىٰ السرُّسُولِ ٱلْتَتَقَىٰ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي ٱلتَّقَىٰ (2) وَبَعْدُ فَالْقَصْدُ بِذَا الْمَنْظُومِ تَسْهِيسُلُ مَنْشُورِ آبْنِ آجَـرُومِ لِمَنْ أَرَادَ حِفْظَهُ وَعَسُراً عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَ مَا قَدْ نُشِراً وَاللَّهَ أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَلٌ إِلَيْهِ نَظْمِي وَعَلَيْهِ الْمُتَّكَلُّ

#### بَابُ الكَلام

إِنَّ الكَلَّمُ عِنْدَنَا فَلْتَسْتَمِعُ لَفْظُ مُرَكِّبٌ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعْ أَقْسَامُهُ الَّتِي عَلَيْهَا يُبْنَىٰ آسُمُ وَفِعْلَ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَىٰ فَالْاَسْمُ بِالْخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أَوْ دُخُولِ [أُلْ](3) يُعْرَفُ فَاقْفُ(4) مَا قَفَوْا فَالْاِسْمُ بِالْخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أَوْ وَيِحُرُونِ الجَرِّ وَهْيَ مِنْ إِلَىٰ وَعَنْ وَفِي وَرُبِّ وَالْبَا وَعَلَىٰ وَالْكَافُ وَالسِّلَّمُ وَوَاوٌ وَآلتُنا وَمُنْ وَمُنْدُ وَلَعَلَّ، حَتَّىٰ وَٱلْفِعْلُ بِالسِيِّنِ وَسَوْفَ وَبِقَدْ وَتَا آلَتُ أَنِيتِ مَيْرُهُ وَرَدُ

وَالْحَرْفُ يُعْرَفُ بِأَنْ لَا يَقْبَلَا لِإِسْمِ وَلَا فِعْلِ دَلِيـلًا كَبَلَىٰ

بَابُ الإغرَاب<sup>(5)</sup>

الْإعْسِرَابُ تَغْيِيدُ أَوَاحِسِ الْكَلِمْ تَقْدِيراً أَوْ لَفْظاً فَذَا ٱلْحَدِّ آغْتَيْمُ

[7]

<sup>(1)</sup> كذا وردت ولعلّ الأصوب ونظم متن الأجرومية،، ولكليهما وجه.

<sup>(2)</sup> في الأصل ، ذوي التقى ، والصواب ما أثبت.

<sup>(3)</sup> في الأصل \* دخول أو \* ولا يستقيم معنى ولا وزناً.

<sup>(4)</sup> وردت \* فاقفو \* وهو فعل أمر فكان لا بد أن يحذف حرف العلة.

<sup>(5)</sup> في المتن باب معرفة علامات الاعراب.

وَذٰلِكَ التَّغْييرُ لِإضْطِرَابِ(6) أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةُ تُـؤَمُّ: فَالْأَوُّلَانِ دُونَ رَيْبٍ وَقَعَا فَالْإِسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالْجَرِّ كَمَا

عَـوَامِل تَـدْخُلُ لِـلْإعْـرَاب رَفْعُ وَنَصْبُ ثُمَّ خَفْضٌ جَـزُمُ فِي الْإِسْمِ وَٱلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَعَا قَدْ خُصِّصَ ٱلْفِعْلُ بِجَزْم فَاعْلَمَا(7)

#### بَابُ الضَّمِّ<sup>(8)</sup>

ضَـمً وَوَاوُ أَلِـفُ وَالـنُـونُ فَازْفُعْ بِضَمَّ مُفْرَدَ الْأَسْمَاءِ وَآرْفَعْ بِهِ الْجَمْعَ الْمُكَسِّرَ وَمَا وَٱرْفَحُ بَـوَاوِ خَمْسَةً: أَبُـوكَ وَهٰكَذَا ٱلْجَمْعُ الصَّحِيحُ فَاعْرِفِ وَآرْفَــعُ بنُـونِ يَفْعَــلَانِ يَفْعَلُونَـا

عَـلاَمَةُ الـرَّفْعِ بِهَـا تَكُــونُ كَجَاءَ زَيْدُ صَاحِبُ الْعَلاءِ جُمِعَ مِنْ مُؤَنِّثٍ فَسَلِمَا كَذَا الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ شَيْءٌ بِ كَيَهْتَدِي وَكَيَصِلْ أُخُوكَ ذُو مَالٍ حَمُوكَ فُوكَ وَرَفْعُ مَا ثَنَيْتَهُ بِالْأَلِفِ وَتَفْعَلِينَ تَفْعَلَانِ تَفْعَلُونَا(9)

#### بَابُ عَلَامَةِ النَّصْبِ(10)

مُكَسَّرُ الْجُمُّوعِ ثُمَّ الْمُفْرَدُ بِـاْلَّالِفِ الْخَمْسَةُ نَصْبُهَا ٱلْتَـزَمْ

عَلَامَةُ النَّصْبِ لَهَا كُنْ مُحْصِيَا الْفَتْحُ وَالْأَلِفُ وَالْكَسْرُ وَيَا وَحَذْفُ نُونٍ فَالَّذِي ٱلْفَتْحُ بِهِ عَلَامَةً يَاذَا ٱلنَّهَىٰ لِنَصْبِهِ ثُمُّ الْمُضَارِعُ الَّذِي كَتَسْعَدُ وَٱنْصِبْ بِكُسْرِ جَمْعَ تَأْنِيثٍ سَلِمْ

<sup>(6)</sup> لو كانت ♦ لاعتقاب بمعنى تعاقب لكانت أليق على أن كلمة واضطراب، ليست بخطأ.

<sup>(7)</sup> يتضح بجلاء تأثره بالفية ابن مالك، إذ يقول:

والاسم قد خصّص الجر كها قد خصص الفعل بأن ينجزما.

وفي عدة مواضع أخرى تذكر في حينها. ينظر من الألفية في ومجموع مهيات المتون، ص 319.

<sup>(8)</sup> استحدث الشنقيطي هذا العنوان.

<sup>(9)</sup> ورد العروض والضرب خلوا من ألف الإطلاق التي يقتضيها الوزن.

<sup>(10)</sup> لم تخص في الأجرومية بترجمة.

نَصْبُهُمَا بِالْيَاءِ خَيْثُ عَنَّا(11) وَالْخَمْسَةُ الْأَفْعَالُ نَصْبُهَا ثَبَتْ بِحَذْفِ نُونِهَا إِذَا مَا نُصِبَتْ

وَآعْلَمْ بِـأَنَّ ٱلْجَمْـعَ وَٱلْمُثَنِّى

بَابُ عَلَامَةِ الْخَفْضِ (12) 

كَسْرٌ وَيَاءً ثُمٌّ فَتْحُ فَاتْتَفِي (13) وَجَمْع ِ تُكْسِيرِ إِذَا مَا ٱنْصَرَفَا وَٱخْفِضْ بِياءٍ يَا أَخِي ٱلْمُثَنَّىٰ

عَلَامَةُ الْخَفْضِ الَّتِي بِهَا يَفِي فَالْخَفْضُ بِالْكَسْرِ لِمُفْرَدٍ وَفَىٰ <sup>(14)</sup> وَجَمْعِ تَــأَنِيثٍ سَلِيمٍ ٱلْمَبْنَىٰ وَٱلْجَمْعَ وَالْخَمْسَةَ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ وَاعْتَرِفْ وَاعْتَرِفْ وَاعْتَرِفْ

#### بَاتُ السُّكُونِ (15)

إِنَّ ٱلسُّكُونَ يَا ذِوِي الْأَذْهَــانِ فَاجْزِمْ بِتَسْكِينِ مُضَارِعاً أَتَىٰ صَحِيحَ الْأَخِرِ كَلَمْ يَقُمْ فَتَىٰ وَآجْزِمْ بِحَذْفٍ مَا آكْتَسَىٰ اعْتِلاً آخِـرُهُ وَالْخَمْسَةَ الْأَفْعَالاً وَهْيَ ثَلَاثَةً: مُضِيٌّ قَدْ خَلا وَفِعْلُ أَمْرِ وَمُضَارِع عَلاَ (16) فَالْمَاضِي مَفْتُوحُ الآخِرِ أَبَدَا ئُمَّ الْمُضَارِعُ الَّذِي فِي صَدْرِهِ وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ إِذَا يُجَرِّدُ

وَالْحَـٰذُفَ لِلْجَـٰزُم عَـلاَمَتَانِ وَالْأَمْرُ بِالْجَزْمِ لِلدَىٰ ٱلْبَعْضَ آرْتَدَىٰ إِحْدَىٰ زَوَائِدٍ أَنَيْتُ فَادْرِهِ مِنْ نَـاصِبِ وَجَازِمِ كَتَسْعَـدُ (١٦)

<sup>(11) \*</sup> حيث عنّا \* معناها حيث كان، والألف للإطلاق.

<sup>(12)</sup> لم تفرد في المنثور بترجمة.

<sup>(13)</sup> كان حقها ألا تثبت الباء؛ بيد أنها هنا إشباع للكسرة لازم للوزن.

<sup>(14)</sup> معنى \* مفردٌ وفئ \* الاسم المفرد المنصرف. ينظر متن الأجرومية ص 4.

<sup>(15)</sup> هذا العنوان مستحدث.

<sup>(16)</sup> لم يثبت هنا «باب الأفعال». ينظر المتن ص 5، وكذلك «باب المعربات» وإن أتى على ما فيها.

<sup>(17)</sup> اقتبس من ألفية ابن مالك بتصرف في هذا البيت، أما بيت الألفية فهو: ارفع منضارعاً إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد.

#### بَابُ النُّوَاصِب(18)

وَنَصْبُهُ بِأَنْ وَلَنْ إِذاً وَكَيْ وَلَامٍ كَيْ لَامِ الْجُحُودِ يَا أَخَيْ كَـذَاكَ حَتَّى وَالْجَوَابُ بِالْفَا وَالْـوَاوِ ثُمَّ أَوْ رُزِقْتَ اللَّطْفَـا

بَابُ ٱلْجَوَازِمِ (19) [1]

وَجَـزْمُـهُ إِذَا أَرَدْتَ ٱلْجَـزْمَـا بِـلَمْ وَلَـمًـا(20) وَأَلَـمْ أَلَـمًا وَلاَمِ الْأَمْسِ وَٱلسُّمُ عَسَاءِ ثُمُّ لا فِي النَّهْيِ وَٱلدُّعَاءِ \_ نِلْتَ ٱلْأَمَلا \_ وَإِنْ وَمَا وَمَنْ وَأَنَّىٰ مَهْمًا أَيُّ (21) مَتَىٰ أَيَّانَ أَيْنَ إِذْمَا (22) وَحَيْثُمَا وَكَيْفَمَا ثُمُّ إِذَا فِي ٱلشُّعْرِ لَا فِي ٱلنَّثْرُ فَاذْرِ ٱلْمَأْخَذَا(23)

بَابُ الْفَاعِل أَلْفَاعِلُ آرْفَعْ وَهُوَ مَا قَدْ أَسْنِدَا إِلَيْهِ فِعْلُ قَبْلَهُ قَدْ وُجِدًا

272 . مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(18)</sup> لم يفرده ابن آجروم بترجمة.

<sup>(19)</sup> لم يفرده ابن آجروم بترجمة.

<sup>(20)</sup> وردت في الأصل (النظم: \* ولم \* وصوابه \* ولما \* ينظ المتن ص 6.

<sup>(21)</sup> وردت في الأصل \* أيِّ بالكسر والتضعيف، لأنه معطوف على مجرور. ولعَّل الناسخ أثبتها مرة على الجرّ وثانية على النصب تشبيهاً لها بالمفعول أو ما يسمى على نزع الخافض وفي هذه الحال يجب الإبقاء على إحداهما فقط

<sup>(22)</sup> الشطرة الثانية كاملة من ابن مالك، والبيت:

أيُّ مـتىٰ آيـان أيـن إذمـا واجسزم بسإن ومسن ومسا ومسهسها ينظر الألفيّة في مجموع مهيّات المتون، ص 361.

<sup>(23)</sup> قال بعضهم بكوفيّة ابن آجروم -كها سبق أن ذكرت ـ استناداً على اعتباده «إذا» اسم شرط جازماً، وهي قضية ينبغي درسها مع الاقتصاد في إرسال الأحكام، إذ نقل حكم أو أحكام في بعض المسائل لا يحتم إطلاق أنَّ الناقل من صميم المنقول منه. ينظر كتاب الفواكه الجنية على متمة الأجرومية، للفاكهي، عبد الله بن أحمد ت 973هـ، طبعة دار المعارف (سوتمي فنغ رود: ماليزيا)، ص 81 (مطبوع مع كتاب متممة الأجرومية في علم العربية، لشمس الدين، محمد الرعيني). وفي «الفواكه الجنية) يقول: «والجزم بها مذهب كوفي، وينظر أيضاً بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، سع أبو الفضل إبراهيم ط 1 حـ1 (القاهرة ص 238. 1384، 64).

وَظَاهِراً يَأْتِسَى وِيأْتِي مُسَضَّمَرًا إِذَا حَذَفْتَ فِي الْكَلَامِ فَاعِلاً فَأُوْجِبِ التَّأْخِيرَ لِلْمَفْعُولِ بِـهُ فَأُوَّلَ الْفِعْلِ آضْمُماً وَكُسُرُ مَا وَمَا قُبَيْلَ آخِرِ ٱلْمُضَارِعُ وَظَاهِراً (25) وَمُضْمَراً أَيْضاً ثَنَت

كَاصْطَادَ زَيْدٌ وَاشْتَرَيْتُ أَعْفَرَا (24) مُخْتَصِراً أَوْ مُبْهِماً أَوْ جَاهِلا وَالرَّفْعَ حَيْثُ نَالَ عَنْهُ فَانْتُهُ \* فُبَيْلُ آخِرِ ٱلْمُضِيُّ خُتْمَا يَجِبُ فَتُحُهُ بِللَّا مُنَازِعُ كَأَكْرَمَتْ هِنْدُ وَهِنْدُ ضَرَبَتْ

#### بَاتُ ٱلْمُبْتَدُأُ (26)

الْمُبْتَدَا أَسْمٌ مِنْ عَوَامِلِ سَلِمٌ وَظَاهِراً يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرا وَالْخَبَرُ ٱلْإِسْمُ الَّذِي قَدْ أَسْنِدَا وَمُفْسَرُداً يَسَأْتِي وَغَيْسَرَ مُفْسَرَدٍ وَالشَّانِ قُلْ أَرْبَعَةً: مَجْرُورُ وَالظُّرْفُ، نَحْوُ: الْخَيْرُ عِنْدَ أَهْلِنَا ﴿ زَيْدٌ أَنَّ ﴾ وَالْمُبْتَدَا مَعَ ٱلْخَبَرُ

لَفْظِيُّةٍ وَهُوَ بِرَفْعٍ قَدْ وُسِمْ كَـالْقَوْلِ يُسْتَقْبَحُ وَهُـوَ مُفْتَـرَىٰ إليه وارتفاعه المنزم أبدا فَاوَّلُ، نَحْوُ ﴿سَعِيدٌ مُهْتَدِى نَحْوُ: «الْعُقُوبَةُ لِمَنْ يَجُورُ، وَالْفِعْلُ مَعْ فَاعِلِهِ كَفَوْلِنَا: كَفَوْلِهِمْ: ﴿ زَيْدُ أَبُوهُ ذُو بَطَنَّ

بَاتُ كَانُ (27) [0]

بهُــذِهِ ٱلْأَفْعَــال حُكُمُ مُعْتَبَـرُ

وَرَفْعُكَ ٱلْإِسْمَ وَنَصْبُكَ ٱلْخَبَرْ كَانَ وَأَمْسَىٰ، ظُلُّ، بَاتَ أَصْبَحَا أَضْحَىٰ وَصَارَ لَيْسَ زَالَ بَرِحَا(28)

نظم الأجرومية \_\_\_  $273_{-}$ 

<sup>(24)</sup> الأعفر: الغزال الذي تعلو بياض لونه حرة، يقال ظبيُّ أعفر، ومنه اليعفور، ويقال للفزع القلق: وكأنه على قرن أعفر. ينظر أساس البلاغة للزغشري ولم يفرد ابن آجروم للمفعول الذي لم يسم فاعله باباً مادة (ع ف ر).

<sup>(25)</sup> وردت \* وظاهر أو مضمرا \* والصواب العطف بالواو لإفادته مطلق الجمع.

<sup>(26)</sup> في المتن وباب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، انظر الأجرومية ص 7.

<sup>(27)</sup> لم يخصص لها في المتن ترجمة.

<sup>(28)</sup> يتضح احتذاؤه أيضاً في هذا البيت بالألفية، وبيتها:

ككانَ ظلَّ بات أضحى أصبحاً أميى، وصار، ليس زال بسرحا ينظر ومجموع كليات المتون، ص 326.

مَا زَالَ مَا ٱنْفَكُ وَمَا فَتِيءَ مَـا دَامَ وَمَا مِنْهَا تَصَرُّفَ آحْكُمَا زَيْدٌ، ﴿ وَكُنْ بَرًّا ﴾ وَأَصْبِحْ صَائِماً لَهُ بِمَا لَهَا، وكَكَانَ قَائِماً

بَاثُ إِنَّ <sup>(29)</sup>

لَكِنَّ، لَيْتَ، وَلَعَلَّ وَكَأَنَّ وَمِثْلُهُ ولَيْتَ ٱلْحَبِيبَ قَادِمُ، لْكِنَّ يَا صَاحِي لِلاسْتِدْرَاكِ عَنْ وَلِلنَّهِ رَجِّي وَالنَّوَقُّ عَ لَعَلْ

عَمَلُ كَانَ عَكْسُهُ لِأَنَّ أَنْ تَقُـولُ: «إنَّ مَـالِكـاً لَعَـالِمُ» أَكُّدْ بِأَنَّ أَنَّ، شَبُّهُ بِكَأَنْ وَلِلتَّمَنِّي لَيْتَ عِنْدَهُمْ حَصَلْ

بَابُ النَّصْبِ(30)

كَـذَاكَ خِلْتُ وَآتُخَـذْتُ عَلِمَـا في قَوْلِهِ وَخِلْتُ عَمْراً حَاذِقاً

إنْصِبْ بِأَفْعَالِ الْقُلُوبِ مُبْتَدا وَخَبَراً وَهْيَ ظَنَنْتُ وَجَدا رَأًى، حَسِبْتُ وَجَعَلْتُ زَعَمَـا تَقُولُ: قَدْ ظَنَنْتُ زَيْداً صَادِقاً

بَابُ ٱلنَّعْتِ

أَلْنَعْتُ قَدْ قَالَ ذَوُو آلأَلْبَابِ يَتْبَعُ آلْمَنْعُوتَ (31) فِي الإعْرَابِ كَــذَاكَ فِي ٱلتَّعْرِيفِ وَٱلتَّنْكِيـرِ كَجَـاءَ زَيْدٌ صَــاحِبُ ٱلأَمِيـرِ

بَابُ ٱلْمَعْرِفَةِ (<sup>32)</sup>

وَآعْلُمْ \_ هُدِيتَ ٱلرُّشْدَ \_ أَنَّ ٱلْمَعْرِفَةُ ﴿ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ عِنْدَ أَهْلِ ٱلْمَعْرِفَةُ ﴿ وَهْيَ الضَّمِيرُ ثُمَّ الإسمُ الْعَلَمُ وَذُو الْأَدَاةِ ثُمَّ ٱلإِسْمُ الْمُبْهَمُ

<sup>(29)</sup> لم يترجم لها في المتن.

<sup>(30)</sup> لم يترجم لها في المتن.

<sup>(31)</sup> في الأصل \* يتبع للمنعوت \* ولا حاجة للأمر.

<sup>(32)</sup>لم يعنون له في المتن.

وَمَا إِلَىٰ أَحَدِ لهٰ ذِي ٱلْأَرْبَعَهُ نَحْوُ أَنَا وَهِنْدَ وَٱلْغُلَامِ مَهْمَا تَرَ (33) آسْماً شَائِعاً فِي جِنْسِهِ فَهُوَ ٱلْمُنْكُرُ وَمَهْمَا تُرِدِ فَكُلُّ مَا لَإلِيفٍ وَٱلْـلَامِ

أَضِيفَ، فَافْقَهِ ٱلْمِثَالَ وَٱتَّبَعَهُ وَذٰلِكَ وَ ﴿ آبِن عَمَّنَا ٱلْهُمَامِ ﴾ وَلَمْ يُعَيِّنُ وَاحِداً فِي نَفْسِهِ تَقْرِيبَ حَدُّهِ لِفَهُمِ ٱلْمُثْتَدِي يَصْلُحُ كَالْفَرَسِ وَٱلْغُلَامِ

#### بَاتُ ٱلْعَطْفِ

هٰذَا وَإِنَّ ٱلْعَطْفَ أَيْضاً تَابِعُ حُرُوفُهُ عَشَرَةً يَا سَامِعُ أَلْوَاوُ وَٱلْفَا ثُمَّ أَوْ، إِمَّا وَبَلَّ لَكِنْ وَحَتَّى، لاَ، وَأَمْ فَاجْهَدْ تَنَلْ كَجَاءَ زَيْدٌ وَمُحَمَّدٌ، ﴿وَقَدْ سَقَيْتُ عَمْراً وَسَعِيداً مِنْ ثَمَدُ (34) وَقَـوْلُ خَالِـدٍ وَعَـامِـرِ سَـدَدُ وَوَمَنْ يَتُبْ وَيَسْتَقِمْ يَلْقَ ٱلْرَّشَدُ،

#### بَاتُ ٱلْتُوكِيدِ

وَيَتْبَعُ ٱلْأَوْكِدَ ٱلتَّـوكِيدُ فِي رَفْعٍ وَنَصْبٍ ثُمَّ خَفْضٍ فَاعْرِفِ كَذَاكَ فِي ٱلْتَعْرِيفِ فَاقْفُ الْأَثَرَا وَلَهَ ذَهِ أَلْفَاظُهُ كَلَّمَا تُرَىٰ أَلْنَفْسُ وَٱلْعَيْنُ وَكُلُّ أَجْمَعُ وَمَا لِأَجْمَعِ لَلَيْهِمْ يَنْبَعُ كَجَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ يَصُولُ وَإِنَّ قَوْمِي كُلُّهُمْ عُدُولُ (35) وَمَرُّ ذَا بِالْقَوْمِ أَجْمِينَا فَاحْفَظْ مِثَالًا حَسَناً مُبِينَا(36)

يَاتُ ٱلْبَدَلِ [7]

إِذَا آسْمُ أَبْدِلَ مِنْ آسْمِ يُنْحَلُّ إِعْرَابَهُ وَالْفِعْلُ أَيْضًا يُبْدَلُ

275\_ نظم الأجرومية ـــــ

<sup>(33)</sup> جاء في الأصل: \* مهما ترى \* وهو خطأ.

<sup>(34)</sup> ثمد: ماء المطر يبقى عقوناً تحت رمل فإذا كشف عنه أدته الأرض. ينظر أساس البلاغة، للزنخشري ، مادة

<sup>(35)</sup> عدول: جمع عدل وهو الرجل نام الأهليَّة للشهادة.

<sup>(36)</sup> ورد عروض هذا البيت بدون ألف الإطلاق وهي لازمة للوزن.

أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ تُردُ فَبَدَلُ ٱلشَّيْءِ مِنَ ٱلشَّيْءِ كَجَا وَبَـدَلُ آشْتِمَال ِ، نَحْوُ: ﴿رَاقَنِي وَيَدَلُ الْغَلَطِ، نَحْوُ: ﴿قَدْ رَكِبْ

إخصاءها فاسمع لقول تستفد زَيْـــدُ أُخُــوكَ ذَا سُــرُورٍ بَهِجَـا مُحَمَّدُ جَمَالُهُ فَشَاقَنِي، زَيْدُ حِمَاراً فَرَساً يَبْغِي اللَّعِبْ،

#### بَاتُ ٱلْمَفْعُولِ بِهِ<sup>(37)</sup>

فَـذَاكَ مَفْعُـولُ فَقُـلْ بِنَصْبِـهِ كَمِشْلِ ﴿ زُرْتُ الْعَالِمُ ٱلْأَدِيبَا } وَفَدْ رَكِبْتُ ٱلْفَرَسَ ٱلنَّجِيبَا وَٱلشَّانِ قُلْ: مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ كَـزَارَنِي أَخِي وَإِيَّـاهُ أَصِلْ

مَهَمًا تَرْ [آسماً](38) وَقَعَ ٱلْفِعْلُ بِهِ وَظَاهِراً يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرًا فَأَوَّلُ: مِنْالُهُ مَا ذُكِرًا

#### بَاتُ ٱلْمَصْدَرِ

تَصْرِيفِ فِعْلِ وَانْتِصَابُهُ بَدَا وَهُو لَدَىٰ كُلُّ فَتَى نَحُوي مَا بَيْنَ لَفُظِّي وَمَعْنَوِي فَلْاكَ مَا وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ كَوزُرْتُهُ زِيَارَةً لِفَضْلِهِ، وِفَاقِ لَفْظٍ كَفَرِحْتُ جَـذَلا)

أَلْمَصْدَرُ آسُمٌ جَاءَ ثَالِثاً (39) لَدَىٰ وَذَا مُوَافِقٌ لِمَعْنَاهُ بِلاَ

بَاتُ الظُّرْفِ<sup>(40)</sup> [1]

أَلْظُرْفُ مَنْصُوبٌ عَلَىٰ إِضْمَارِ فِي زَمَانِيًا مَكَانِيًا أَيْضاً يَفِي أَمَّا ٱلرَّمَانِيُّ فَنَحُو مَا تَرَىٰ ٱلْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ ثُمَّ سَحَرًا

<sup>(37)</sup> في المتن قبل هذا الباب دباب منصوبات الأسهاء، ص 9.

<sup>(38)</sup> جاء في الأصل \* مهما ترى \* مثلها سبق وهو خطأ، وما بين الحاصرتين زيادة لا مستقيم الكلام لفظأ ومعنى

<sup>(39)</sup> في الأصل \* ثالث \* والأصوب النصب على الحال.

<sup>(40)</sup> في المتن وباب ظرف الزمان وظرف المكان، ص 10.

وَغُلُووَةً وَبُكُرَةً، ثُلَمٌ غَداً وَعَنَمَةً مَسَاءً أَوْ صَبَاحًا فَاسْتَعْمِلِ الْفِكْرَ تَنَلُ نَجَاحًا ثُمُّ الْمَكَانِيُّ مِشَالًهُ آذْكُرَا وَفُوْقَ، تَحْتَ، عِنْدَ مَعْ إِزائِي

حيناً، وَقُناً، أَبِداً وَأَمَداً أَمَامَ، قُدَّامَ وَخَدَّلْفَ وَوَرَا يَـلْقَـاءَ ثُمَّ وَهُـنَا حِـذَائِي

#### يَاتُ ٱلْحَالِ

مِنْهَا مُفَسِّرُ وَنَصْبُهُ حُتِمْ وَبَاعَ بَكُرٌ الْحِصَانَ مُسْرَجا فَع الْمِشَالَ وَٱفْقَهِ الْمَقَاصِدَا وَفَحْلَةً يَجِبُ بِاتَّضِاح إلَّا مُعَرَّفًا فِي ٱلإسْتِعْمَالِ

ٱلْحَالُ لِلْهَيْنَاتِ، أَيْ لِمَا ٱنْبَهَمُ كَجَاءَ زَيْدُ ضَاحِكاً مُبْتَهِجاً وَإِنِّي لَقِيتُ عَمْراً رَاثِدَا (41) وَكَوْنُهُ نَكِرَةً يَا صَاحِي (42) وَلاَ يَكُونُ غَالَبِاً ذُو الْحَالِ

#### بَابُ آلتَّمِييزِ

إِسْمٌ مُفَسِّرٌ لِمَا قَدِ انْبَهَمْ مِنَ ٱلذُّوَاتِ بِاسْمِ تَمْيِيزِ [وُسِمْ](43) وَٱنْصِبْ وَقُلْ قَدْ طَابَ زَيْدٌ نَفْساً وَلِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فِلْساً وَ ﴿ خَالِدٌ أَكْرَمُ مِنْ عَمْرِ أَبَا ﴾ وَكَوْنُهُ نَكِرَةً قَدْ وَجَبَا

#### [1] يات آلاستثناء

إِلَّا وَغَيْرُ وَسِويٌ سُويٌ سَوَا خَلا، عَدَا، حَاشَا ٱلاسْتِثْنَا حَوَىٰ إِذَا الْكَـلامُ تُمَّ وَهُـوَ مُـوَجَبُ فَمَا أَتَىٰ مِنْ بَعْدَ إِلَّا يُنْصَبُ تَقُولُ: قَامَ ٱلْقَوْمُ إِلَّا عَمْراً وَقَدْ أَتَانِي النَّاسُ إِلَّا بَكُراً

نظم الأجرومية \_\_\_\_\_

277 <sub>—</sub>

<sup>(41)</sup> الرائد: هو من يرسله أهله ليرود لهم الكلأ، ومنه القول: إن الرائد لا يكذب أهله. ينظر: أساس البلاغة، للزنخشري، مادة (رود).

<sup>(42)</sup> الياء من \* يا صاحى \* إشباع للكسرة ليستقيم الوزن.

<sup>(43)</sup> في الأصل\$ وهو خطأ محض.

وَإِنْ بِنَفْيٍ وَتَمَامٍ حَلِيًا كَوْلَمْ يَقُمْ أَحَدُ إِلَّا صَالِحُ أَوْ كَانَ نَاقِصاً فَأَعْرِبُهُ عَلَىٰ كَمَا هَدَىٰ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَمَا وَهَلْ يَلُوذُ ٱلْعَبْدُ يَوْمَ ٱلْحَشْرِ فَانْصِبْ أَو ٱجُرُرْ مَا بِحَاشًا وَعَدَا فِي حَالَةِ النَّصْبِ بِهَا الْفِعْلِيَّةَ تَقُولُ: قَامَ ٱلْقَوْمُ حَاشَا جَعْفَراً

فَأَبْدِل ِ آوْ بِالنَّصْبِ جِئْ مُسْتَثْنِيَا أَوْ صَالِحاً، فَهْوَ لِذَيْنِ صَالِحُ حَسَبِمَا يَجِبُ (44) فِيْهِ ٱلْعُمَـلَا عَبَدْتُ إِلَّا فَاطِرَ ٱلسَّمَا إِلَّا بِأَخْمَدَ شَفِيعِ ٱلْبَشْرِ وَحُكُمُ مَا آسْتَثْنَتُهُ غَيْرٌ وَسِوى سُوى سَوَا أَنْ يُجَرُّ لَا سِوَىٰ خَلا قَد اسْتَثْنَيْتُهُ مُعْتَقِدا وَحَالَةِ الْجِرِّ بِهَا الْحَرْفِيَّةَ أَوْ جَعْفَرِ فَقِسْ لِكَيْمَا تَـظْفَرَا

#### لا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ (45)

وَانْصِبْ بِـلَا مُنَكِّــراً مُـتَّصِــلاَ تَقُولُ: لاَ إِيْمَانَ لِلْمُرْتَسَابِ وَمِثْلُهُ ﴿ لاَ رَيْبُ فِي الْعِسَابِ ﴿ وَيَجِبُ ٱلتَّكْرَارُ وَالإهْمَالُ تَقُولُ فِي ٱلْمِثَالِ: ولا فِي بَكْرِ شُحٌّ وَلا بُخْلُ إِذَا مَا آسْتُقْرِي (46) وَجَازَ إِنْ تَكَرِّرَتْ مُتَّصِلَةً تَقُولُ: لَا ضِدُّ لِرَبُّنَا وَلَا

مِنْ غَيْرِ تُنْوِينِ إِذَا أَفْرَدْتَ لَا لَهَا إِذَا مَا وَقَعَ انْفِصَالُ إعْمَالُهَا وَأَنْ تَكُونَ مُهْمَلَةً نِدُ، وَمَنْ يَأْتِ بِرَفْع فَاقْبَلاَ

يَاتُ ٱلْمُنَادَىٰ [11]

إِنَّ ٱلْمُنَادَىٰ فِي الْكَلَامِ يَأْتِي خَمَسْةَ أَنْوَاعٍ عِنْدَ (47) النُّحَاةِ أُعْنِي بِهَا ٱلْمَقْصُودَةَ ٱلْمُشْتَهِرَهُ ثُمَّ الْمُضَافَ وَالْمُشَبِّهُ بِهِ

أَلْمُفْرَدُ الْعَلَمُ ثُمَّ النُّكِرَهُ ثُمَّتَ ضِـدُ لهـذِهِ فَـانْتَبِهِ

\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(44)</sup> لعل لنصب كلمة \* العملا \* محملًا على تضمين وجب معنى حقق أو أنجز.

<sup>(45)</sup> في المتن وباب لاء ص 12.

<sup>(46)</sup> أستقرى: طلب القرى وهو ما يحتاجه الضيف من مأكل ومشرب ومأوى.

<sup>(47)</sup> لعل دلدي، أوفق من «عند، حيث يستقيم بها الوزن أو تثبت الشطرة الثانية على النحو الآتي: خمسة أنواعه عند النحاة \* على أن فيه ضرورة يأباها أهل العروض تنتاب التفعيلة الأولى منها.

فَ الْأَوَّلَانِ آبْنِهِ مَا بِالضَّمِّ وَمَا يَنُوبُ عَنْهُ يَاذَا ٱلْفَهُمِ تَقْدُلُ: يَا شَيْخُ وَيَا زُهَيْرُ وَالْبَاقِيَ ٱنْصِبَنَّهُ لاَ غَيْرُ

#### بَاتُ الْمَفْعُولِ مِنْ أَجْلِهِ

وَهُ وَ الَّذِي جَاءَ بَيَاناً لِسَبَبْ كَيْنُونَةِ الْعَامِل فِيْهِ وَانْتَصَبْ كَقُمْتُ إِجْلَالًا لِهٰذَا الْحِبْرِ(48) وَزُرْتُ أَحْمَدَ الْبِغَاءَ ٱلْبِرِّ

#### بَاتُ ٱلْمَفْعُولِ مَعَهُ

وَهْوَ آسْمُ آنْتَصَبَ بَعْدَ وَاوِ مِعَيَّةٍ فِي قَوْلَ كُلِّ رَادِي نَحُو: أَتَى ٱلْأَمِيرُ وَٱلْجَيْشَ قُبَاً وَسَارَ زَيْدٌ وَٱلطَّرِيقَ هَرَباً

#### بَابُ مَخْفُوضَاتِ الْأَسْمَاءِ

#### بَابُ الْخَفْضِ (49)

أَخْفَضُ بِالْحَرْفِ وَبِالإِضَافَهُ كَمِشْلِ أَكْرِمْ بِالْبِي قُحَافَهُ نَعَمْ وَبِالنَّبِعِيَّةِ الَّتِي خَلَتْ وَقُرِّرَتْ أَبْوَابُهَا وَفُصِلَّتْ وَمَا يَلِي ٱلْمُضَافَ بِاللَّامِ يَفِي تَقْدِيرُهُ بِمِنْ وَقِيلَ أَوْ بِ ﴿ فِي اللَّهِ مِنْ وَقِيلًا أَوْ بِ كَابْنِي آسْتَفَادَ خَاتَمَيْ نُضَارِ وَنَحُو مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ(50) قَدْ تَمَّ مَا أَتِيحَ لِي أَنْ أَنْشِئَهُ فِي عَامٍ عِشْرِينَ وَأَلْفٍ وَمائَهُ (61)

279. نظم الأجرومية \_

<sup>(48)</sup> الحبر، العالم وهو بفتح الحاء وبكسرها. ينظر أساس البلاغة، للزنخشري، مادة (ح ب ر).

<sup>(49)</sup> لم يثبت في المتن باب الخفض بل اكتفى بباب محفوضات الأسماء ينظر المتن ص 13.

<sup>(50)</sup> الآية الكريمة: ﴿ بِل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ﴾ 33: سبأ. وانظر المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم، محمد قؤاد عبد الباقي، طبعة دار الشعب سلسلة كتاب الشعب (القاهرة: بلا تاريخ).

<sup>(51)</sup> ألجأته ضرورة الوزن إلى تنكب الترتيب السليم في ذكر التاريخ فكان عليه إما أن يقول عشرين وماثةٍ وألف، أو إما أن يقول ألفٍ وماثةٍ وعشرين.

### JANANANANANA

## نَا وَجِ مِنْ لَا رَبِي عِمْ لِلْعَرَبِي لِلْاِتِ بِي



الناظر في هوامش كتابي «الشعر والشعراء في ليبيا» «والاتجاهات الوطنية» لمحمد الصادق عفيفي يعجب لكثرة من أشار إلى دواوينهم من الشعراء العرب الليبين (1)، وقد يتساءل عن مصير تلك الدواوين التي كانت تحت الطبع عندما أشار إليها المؤلف.

إن الإجابة عن ذلك التساؤل قد شغلت بال الباحثين في دراسات الأدب العربي في ليبيا، رفض بعضهم ادعاء المؤلف، وأيده آخرون<sup>(2)</sup>. والذي لا خلاف عليه بينهم أن هنالك أعمالاً أدبية قد احتجبت في البيوت، وظلت مخطوطات تنتظر

280\_\_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(1)</sup> من أولئك الشعراء أعلام مثل: الأسطى، والمهدوي والشارف، وقنابة، والرقيعي، والباروني، وصدقي، وأنديشة، ومنهم من لم يسرك ديواناً - حسب علمي - مثل: شنيب والغناي، والماجري، وتربح، وأبو سمدرة والمحافي، والساحلي، والشنطة، والهنقاري، وغيرهم.

 <sup>(2)</sup> انظر: رحلة الكلمات للتليسي: ص 37، ومجلة كلية الدعوة 144/1.... وانظر ما كتبه الدكتور الصيد أبو ديب في مجلة الفصول الأربعة 3/ص...

الإذن من أصحابها في الظهور إلى عيون القراء، وأن القليل منها قد عرف النور في أعمال كاملة أو نصوص متفرقة.

ولعله من المناسب أن نقتبس في هذا الصدد قولاً لأديب عاصر جماعة من الشعراء الذين ذكرهم عفيفي هو الأستاذ/ محمد فريد أبو حديد، ففي قوله التالي تفسير لاحتجاب تلك النصوص الأدبية، يقول الأستاذ أبو حديد: «ولست أدري أهو من حسن الحظ أو من سوئه إن هذا التراث الأدبي الضخم لم يُدَوَّن بَعْدُ، أو لم ينل من حظ التدوين ما هو أهل له، ومن أعجب ما يلمسه الباحث في شعراء ليبيا أنهم لا يحرصون، بل لا يحبون أن تُدوِّن أشعارهم، وكأني بهم ينزهون هذه الأنفاس الحارة التي تنبعت من وحي قلوبهم عن أن تَطَلع الأنظار عليها» (3).

إن انعدام التدوين في هذا القطر هو ما يعاني منه الأدب وليس فقدان النقد والتحليل، فقد شهدت الدراسات الأدبية اهتماماً ثقافياً وأكاديمياً بالشعر المدوّن، من أمثلته دراسات الأستاذين/ خليفة محمد التليسي وعلي مصطفى المصراتي، لشعر رفيق والشارف وابن زكرى، ودراستا عفيفي عن «الشعر والشعراء» «والاتجاهات الوطنية»، والرسائل الأكاديمية للأساتذة عبد المولى البغدادي والصيد أبو ديب ومحمد جبران، والطيب الشريف وغيرهم، وهي تتناول المدارس أو الشخصيات الأدبية بالدراسة والنقد.

ولما كان التدوين والجمع هو موطن الحاجة في تناول الأدب العربي في ليبيا فقد خُصصت هذه الصفحات لاحتواء مختارات من ذلك الشعر علّها تلفت الأنظار إلى قيمته، وتحفظ القليل من روائعه، وتحفز الآخرين إلى المساهمة في حفظه ونشره، وهي نتف تشير إلى أضرابها ولا تستقصيها، وتمثل لها ولا تحصيها، وإلا فالنفائس من أصحابها غير مستغربة، وأشباهها عند غيرهم غير مستبعدة.

#### النموذج الأول:

لشاعر وطني يفيض شعره المطبوع حماسة وأصالة، وتفعم ألفاظه الجزلة بمعاني العزة والإباء، تخرَّج في جامعة الأزهر أواخر النصف الأول من القرن العشرين.

281.

 <sup>(3)</sup> مقدمة الشعر والشعراء في ليبيا.
 غاذج من الشعر العربي

الشاعر هو الأستاذ/ محمد ميلاد مبارك الذي عاد إلى بلاده حينان شاباً يترقب انعتاقها من نير الاستعمار ويتغنى بتاريخها المجيد:

هاذى معالمها وتلك قبابها فأحطط رحالك فالرحاب رحابها قف حيِّها حيِّ الديار وأهلها فالعين طال عن الديار غيابها دار بُناة الخالدات بُناتها والذائدون عن الحِمَى أربابها السابقون إلى المفاخر شيبها والراكضون إلى الأمام شبابها وسمت وجلَّت في الوري أحسابها ومن الدم المهراق خُطُّ كتابها من مكرمات يـوم رُوَّع غـابهـا آسادُها هـوجُ النفوس غضابها جُنَّتْ عواصفُهَا وثار عبابها

طابت أرومتها ونحزً نجارها من صخرها قُدَّتْ عزائم أهلها وإلى الأماجد من سُلالة يَعْرب وإلى ذراهـا تنتهي أنســـابــهـــا البحريَذكُرُ...كُمْ غزَا أسطولها والشمس تشهد كيف كان ركابها والدهر يحفظ ما حوى تاريخها هبت تـذود عن العرين غـزاتـه عشرين حولًا لم يقبر قبرارهما حرب من الأرواح كان وقودها ومن الضحايا قوتها وشرابها خاضت غمارَ سعيرها واستعذبت الامها كَيْلُا تللَ رقابُها فابيض من بيض الفعال سجلها واحمر من قاني النجيع إهابها

وترددت في تلك الفترة أصوات في محافل السياسة الدولية تنادي بالوصاية على بلادنا بحجة أنها لا تمتلك مقومات الدولة العصرية، فكان رد الشاعر رفضاً ومناهضة لهذا الاقتراح، وفي ذلك يقول:

قالوا الـوصايـة قلت لفظ زائفً معناه مبوت للنفوس وذلية أُمِنَ العدالة أن يقال عن الألى وامـوا التحـرر صبيـة أغـرار قالوا العلائق والوشائج بينكم هل بيننا يبا قـوم إلا الثـــار؟ إلا الدم المسفوك إلا صفحة سوداء ملء سطورها الأنوار يا أنتمو كُشِفَ الغطاءُ فلَمْ يعدُ

معناه عند القوم الاستعمار معناه خبزى للبلاد وعبار يُجدِي الخداعُ وزالتِ الأستارُ \_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

واستيقظَ الشعبُ الـذي تبغـونـه حسبُ البلادِ وحسبُنا في ما مضى

شاةً يراود حتفها جزار عهد له البغي الأثيم شعارً

ولا يترك الشاعر سانِحة إلا ويؤكد فيها هذه المعاني التي ملكت عليه حياته، فهو في تلك الفترة يرى بلاده بين استعمار لا زالت آثاره المخربة قريبة للأذهان، ووصاية مزعومة لا يرى فرقاً بينها وبين الاستعمار، وتبعية مؤقتة ومستقبل لا يضيء فيه إلا شعاع الأمل، ومن هنا كان حريصاً على تأكيد معاني الحرية وعلى التذكير بالثمن الذي قدمه الشعب في سبيلها.

والشاعر في القصيدة الرائعة التالية يحتفل مع المحتفلين بالعيد الثالث للجامعة العربية، ولا ينسى أن يعرِّج على قضايا بلاده، بل يحس القارىء أنه يعنيها في كل كلمة من قصيدته:

العيدُ عيدكُ فأحفلي بالعيد غَنِّي فقد طال البكاءُ ورددي يا أمة كتبت صحائف مجدِها يا مفخرَ الأجيال يومَ فخارهِمْ يا دُرَّةَ التاريخِ فيه تالفت أضْفَى عليكِ المجدُ سابغَ ثوبهِ أشبالُكِ الأحرارُ أكرمُ عترةٍ

والعُرس عُرْسُكِ فأصدحي وأعيدي ما شئت من نغم ومن ترديد بدم الأشاوس والكماة الصيد يا أُمَّ كلِّ سَمَيْدَع صِنديسيد كالعقد يلمع في نحور الغيد وجمعته من طارف وتليد وأصولك الأطهار خير جدود

#### ومنها قوله:

إنا لقوم لا تلين قناتنا نأبى التحكم في الرُّقابِ فحسبنا نأبى ونأبى أن تكون ربوعُنا نأبى الوصاية فهي سُمَّ ناقعً أيقال عن شَعْبِ يذود عن الحمى المجدد أن نحيى حياةً حرة

في الحربِ والتاريخُ خيرُ شهيد عهدُ تَصَرَّم كان غيرَ حميدِ ماوى لكل مشرد وطريد مهما سَمَتْ وَتَقَنَّعَتْ بوعسودِ عشرين حولاً: ذاك غير رشيد؟ أو أن نموت ونحن غير عبيد وتجتاز قصائد الأستاذ محمد مبارك نطاق قُطرِهِ إلى البلاد العربية الأخرى يرددها في مصر، وتنشرها بعض الصحف التونسية، فمن ذلك قصيدة بعنوان «يلوموننا أنا نثورُ» نُشرت في جريدة «اللسان» الصادرة بتونس في أحد أعداد سنة 1948 م. يقول الشاعر في تلك القصيدة:

دعوتُ فهل من سامع لدعائياً دعوتُ بني قومي وعهدي أنهم دعوتُهُمُ وللمكرمات وللعُلا دعوتُهُم للذودِ عن حرماتهم أيحيا غريب الدار في الدار سيّداً يقولون إن البغي ولى زمانه وأصبح أمر الشعب للشّعب خالصاً فيا ليت شعري ما لعيني لا ترى يلوموننا أنّا نشور لحقّنا يلوموننا أنّا نشور لحقّنا فلا دَرَّ دَرُّ المرءِ إن عاش تابعا فلا دَرُّ دَرُّ المرءِ إن عاش تابعا

وناديت هل لَبّى الشّبابُ ندائيا إذا ما دُعُوا للمجد لَبُوا المناديا وقومي كعهدي يعشقون المعاليا ليَحْيَوْا أسوداً في العرين ضواريا ونحيا عبيداً بينه ومواليا وأضحى معينُ القوم عَذْباً وصافيا وأصبح صوتُ الحق كالرُّعد داويا مفاخر هذا العَهْدِ إلاَّ مخازيا ونغضبُ إن لم نأخذِ الحقُ وافيا ويُنعى على من ضيم إن ضجُ شاكيا؟

ولعله من المناسب أن أسجل إشادة الأستاذ التليسي بصياغة الشاعر واعتباره امتداداً لمدرسة حافظ، ولو كان المجال مجال نقد وتحليل لاستوقفت الباحث هذه الشاعرية المتدفقة، والنفس الأبية المناضلة، والألفاظ المتينة المنتخبة والجمل المتماسكة والأفكار الواضحة. ويكفي هذا الشاعر شرفاً أنه ظل وفياً في حياته لمواقف نادى بها قلمه، فضمن بذلك لأدبه حيوية وتأثيراً دائمين مبعثهما حرارة العاطفة ومصداقية الكلمة.

#### النموذج الثاني

للشاعر الكبير خليفة محمد التليسي، وإنني لا أهب الألقاب جزافاً، فشاعرية الرجل لا تخفى على كل ذي بصيرة نقدية رفيعة أو متوسطة وإبداعه المتناهي في أعماله السابقة قد أحله المقام الذي وضعته فيه، غير أن المطّلع على بعض أعماله 284

الأخيرة يجدها دون الذروة التي أَحَلَّتُهُ إياها قصائد والشموخ» ووالجنية» ووالوجوه»، فذاك عالم فسيح من التأمل والأحكام قَصَّرتْ عنه بعض أعماله الجديدة، واحتلته غيرها دون تقصير، ولو كان المقام يسمح بالدراسة والتحليل لوضعت مقارنة تبدو فيها هذه النظرات النقدية العجلى في صورتها التطبيقية، على أن ما صدر عن التليسي مهما كان تفاوته في الإحسان يسمق في عالم الشعر بين روائع القصائد العربية، وينبىء عن معاصرتنا لشاعر مبدع معطاء.

ولعله من حسن الطالع أن تشرق هذه المجلة بأعمال من ديوانه وهو يَمْثُلُ للظهور إلى أيدي قرائه المتشوقين إلى مطالعته، وعسى أن تحوز قصب السبق في التنويه بأبرز تلك الأعمال وأحراها بالتعريف، كما حازت قصب السبق في دراسة أعماله بعددها الأول سنة 1984.

أول تلك الروائع بائيته الكاملية وعنوانها «من وحي معاملة سيئة في بعض المطارات العربية» يقول مطلعها:

قد كنتُ أَحْسَبُهُ يصون مَواهبا فرأيتُه للنابغين مُحاربا

ثم قصيدة المجانين التي تعرض في أبياتها الستة والأربعين إلى سياحة أدبية عبر تراثنا الأدبي في مضمار الغزل:

تَيُّمْنَ قَيْساً وعَلَّمْنَ الهَوى عُمَرًا وابنُ الوليدِ تُبَاهي بين صرعاها لكل واحدةٍ ذكرى صنعناها

وفي هذا المستوى الرفيع نجد «الناقدة» «والظمأ».

أما قصيدتا «تحذير» «وجميلة الأوزار» فأراهما تدوران في فلك «الشموخ» و «الجنية» برغم ما فيهما من خصائص إبداعية لا تخفى.

ونختار من هذه النماذج مقطعاً من راثيةٍ طويلة تقع في ثمانية وخمسين بيتاً عنوانها ووقف عليها الحب، غنى بها الشاعر وطنه مبعث اعتزازه ومناط آماله:

وَقُفُ عَلَيها الحُبُّ شَدَّت قَيْدَنَا أَمْ أَطْلَقَتْ لِلكَوْنِ فِينَا مَشَاعِرَا وَقُفُ عَلَيْهَا الحُبُّ سَاقطَ نَخْلُهَا رَطُباً جَنِيًّا أَو حَشِيفاً ضَامِرا

نماذج من الشعر العربي \_\_\_\_\_\_\_نماذج من الشعر العربي \_\_\_\_\_\_

أم شَحُّ، أو نَسيَتْ مُحِبًّا ذَاكِرًا تَحْلُو مُنَازَلَةُ الخُطُوبِ حَواسِرَا رُكْبِاً تَوَحَّدُ خُطْوَةً وخَواطِرَا تُبيدى لَنا دَلاً وَطَبْعاً نَافِرا تِلْكَ التِي تُشْقِي وَتَحْجُبُ سَاحِرًا وَأُرِيهِ فِي سُبُلِ الخُلُودِ مَخَاطِرًا وَأَبَاح مَجْدَكِ مُهْجَةً ونُواظِرًا أيِّامُـهُ الأولَـى عَـطَاءً زَاخِـرا عندى سأحفظها وفياً شاكرا خِصِباً وَجدباً لا تَمَسُّ جَواهِرا خَلَعَتْ عَلَى جِيدِ الزَّمَانِ مَفَاخِرًا لِلحَادِثَاتِ وإنْ بَدُوْنَ غَوَادِرَا تَعْلُو بِهَا رُتَبِي وَتُكْسِبُ وَافِسرَا تُرْجَى، وَقَد رَحل الشَّبَابُ مُغَادِرًا مِن قَلْبِها أَصْفُو لَدَيْهِ سَرائِرَا فَرَحِي وحُزْنِي أَن تُصِيبَ عَـواثِـرَا للغاشقين رسائة ومصائرا في العُنْقِ تَحْلُمُ بِالدُّروبِ أَزَاهِـرَا هزًّا وأضرَمَتِ العُروقَ مَجامِرًا ورفعتها طوقا تأرج عاطرا بُنُودَهَا والنَّاشِرينَ بَشَائِرَا والنَّاسِجِينَ لَهَا رداء فَاخِرا البصادقين بواطئنا وظواهرا في أُرْضِهَا والحَافِظِين ذَخَائِـرَا وَصَـلُوا بِهِنَّ أُوَائِلًا وَأُواخِرًا

وَقْفٌ عَلَيْهَا الحُبُّ أَمْطُو غَيْمُهَا وَقْفُ عَلِيهِا الْحُبُّ كُرْمَى عَيْنِهَا وَقْفُ عَلَيْهَا الحُبُ تَنْظِمُ عِشْدَنَا تَفْدِي العُيُون جَبِينَهَا وَلَو أَنُّهـا تُشْقِى النُّفُوسُ بِحُبِّهَا، وعَــزيـرَةُ رُدِّى عَلَيْهِ شَيَابَهُ وعُرَامهُ تَجِدِيهِ قَـدْ أُوْفَى عَلَى غَايَـاتِهِ أَوْ فَاقْنَعِي مِنْهُ بِمَا قَدْ قَدَّمَتْ يا منزل الصبواتِ كم لك من يد تَتقَلبُ الأيامُ في أطوَارِها عَفْ وظَةً في العُمْقِ صَنْعَ أُبِوَّةٍ وَيَظُلُّ حُبُّكُ خَالِداً لَا يَنْتَنِي أنــا لَا أَقُــولُ الشُّعْــرَ أَبْغي رُتْبَـةً مَاذَا وَرَاءَ العُمْسِ مِنْ أَمْنِيةٍ حَسْبِي مِنِ التَّكْسِرِيمِ رُكْنُ دَافِيءً لَكِنُّها الْأَوْطَانُ فَرْحَةً قَلْبِهَا لَكِنَّه الإنسَانُ هَمَّ دَائِمٌ لَكِنَّها الأَجْيَالُ طَوْق أَمَانَةٍ لَكِنُّها الأمالُ هَزُّتْ خَافِقِي فَنَظَمْتُ مِنْهَا مَشَاعِرِي وخَواطِرِي لِلهَادمِينَ قُيُسودَها والرَافِعِينَ لِلزَّادِعِينَ خُصَولَها ومُرُوجَها للغارسين علومهم وفسنونهم لِلعَاشِقِينَ لِكُلِّ دوحِ رَاسِخ لِشُيُــوخِهَــا رَكِبُــوا الأمُــورَ جليلَةً

وَلِتِلْكَ سُنَّتُنَا نُضِيفُ لَمَا بَنَوْا لِسَواعِدِ الفِتْيانِ تَرْفَعُ في الذُّرَى لِرِجَالِها في البَحْرِ فَوْقَ جَبِينِهِمْ لَهُمُ مَع الْأَثْيَاجِ صُحبَةً مَاجِدٍ مِنْ عُمْقِهِ أَعْمَاقُهُم وبصَفْوهِ لِلمُنْجِبَات لُيُوثِها والعَامِرَات للخاطفات قُلُوبَنا والسالبات عِنْدَ المَعَاطِن فِتْنَةً ولَدَى الوَغَى للصُّبْحِ يَنْشُر في المُرُوجِ طَلاَقَةً لأصيلها ونخيلها ولواجها لِحجَارة الوادِي وشُمِّ صُخُورِهِ تَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ طَوْداً شَامِخاً فَاسْتَشْطِقِ التَّارِيخَ عَن أَيَّامِهَا عَن أُمْسِهَا عَنْ يَوْمِها عَنْ مُقْبِل

صَـرْحاً وَنَتْـرُكُ للبنين عَمَـائِـرا عَلَماً وَتَعْمُرُ سَائِباً أَوْ دَامِرَا يَمْشِي الخِضَمُ زَوَابِعاً وهُواجِراً خَبِر الحَيَاة مَسواردًا ومَصَادِرًا صَاغُوا سَرائِرهم صَفَاءً نَادِرَا أيوتها والمبدعات عناصرا عُقُولَنا والنّاشِرَات غَدائِرا سَنَـدٌ يَمُـدُ ويَسْتَثِيرُ قَسَاوِرَا لِلَّيْلِ يَطْوِي في رِدَاهُ مُسامِراً عِنْد الغُرُوبِ وقد جَلُوْنَ سَواحِرَا لَا تُنْثَنِي للسَّيْلِ يَـزْحَفُ هَـادِرَا يَحْمِي مَسَارِبَهُ وَيَلْفُعُ غَائِرَا ولَـرُتّ صَامِتَةِ تَقُصُّ نَـوَادِرَا فى أفْقِها آتِ يَسرنُ مَسزَاهِسرا

#### النموذج الثالث

لأديب من نمط رفيع، جمع بين الشعر والنثر، وعاشر الكلمة فأطاعته صحفياً مقتدراً وخطيباً آخذاً بمجامع القلوب، وظل أسلوبه المشرق المميز معرِّفاً بشخصه وإن حاول التخفي باسم (أبي جرد) أو غيره من الأسهاء المستعارة (ذلكم هو الأستاذعلي الذيب).

ونختار له في هذه النماذج جزءاً من تشطيره الرائع لقصيدة أبي فراس الحمداني يُظهر براعة الرجل وقدرته على مجاراة ذلك الأصل النفيس، بل لا نبالغ إذا قلنا: إن روعة أبيات الحمداني قد زادت بعد هذا التشطير:

وأَرَاكَ عَصِيَّ الدُّمْعِ شِيمتُك الصَّبْرُ، تُعَانِي الْأَسَى وَالدَّار نَازِحَةٌ قَفْرُ وَتَكْتُمُ مِنْ أَمْرِ الْهَوَى حَرَّ زَفْرَةٍ ﴿ أَمَّا لِلهَوى نَهْيٌ عَلَيْكَ وَلاَ أَمْرُ؟ ﴾ ﴿ بَلَى أَنَا مُشْتَاقً وَعِنْدِيَ لَوْعَةً ﴿ وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ يَضِيقُ بِهَا الصَّدْرُ

﴿ وَلَكِنَّ مِثْلِي لاَ يُسذَاعُ لَهُ سِرً أَضَمُّدُ جُرْحاً ثَارَ فِي نَدْبِهِ نَفْرُ ووَأَذْلَلْتُ دَمْعاً مِنْ خَلاَئِقِهِ الكِبْرُ، وَنَارُ الْهَوَى كَالْجَمْرِ بَلْ دُونَهَا الْجَمْرُ ﴿إِذَا هِيَ أَذْكَتْهَا الصَّبَابَةُ وَالْفِكُرُ إِذَا صَحَّ مِنْكِ الْوَصْلُ فَلْيَفْدِكِ الْعُمْرُ وإذًا مِتُّ ظَمْآناً فَلاَ نَزَلَ الْقَطْرُ، وَقَدْ كَانَ نَجْوَى وُدِّنَا الصَّفْوُ والطُّهْرُ ﴿ وَأَحْسَنُ مِنْ بَعْضِ الْوَفَاءِ لِكِ الْعُذْرُ لها في غَدٍ أُمْرٌ وَبَعْدَ غَدٍ أُمْرُ الْأَخْرُفِهَا مِنْ كُفِّ كَاتِبِهَا بَشْرُ، تَمَنُّعُها بِرُّ وَوَجْدِي بِهَا وِزْرُ «هَـوَايَ لَهَا ذَنْبُ وَيَهْجَتُهَا عُـذُرُ» مِنَ الْحِلْمِ دِرْعاً يَسْتَكِينُ لَهُ الصَّخْرُ ولأَذْناً بِهَا عَنْ كُلِّ وَاشِيَةٍ وَقُرُ أُسِيرُ ذِمَامِ طَابَ في حِفْظِهِ الأَسْرُ وأرَى أَنَّ دَارًا لَسْتِ مِنْ أَهْلِهَا قَفْرُ، مَنَاجِيبُ مَجْدٍ دُونَهُ الْأَنْجُمُ الزُّهُـرُ ﴿ وَإِيَّايَ لَوْلًا خُبُّكِ الْمَاءُ وَالْخَمْـرُ سِوَى قَوْل ِ وَاش ِ لَمْ يَصُنْ حِقدَهُ الصَّدْرُ ﴿ فَقَدْ يَهْدِمُ الْإِيمَانُ مَا شَيَّدَ الْكُفْرُ أَقَدُمُهُ زُلْفَى وَلَيْسَ لَهُ أَجْرُ ﴿ لِإِنْسَانَةٍ فِي الْحَيِّ شِيمَتُهَا الْغَدْرُ بِدَلٍّ عَنَاهُ الْجِيـدُ وَالطَّرْفُ وَالنَّغْـرُ ﴿ وَتَتَأْدِنُ أَحْيَاناً كَمَا يَأْدِنُ الْمُهْرُ

بَلَوْتُ الْهَوَى فِيها وَكَابَدْتُ سِرَّهُ وإِذَا اللَّيْلُ أَضُوانِي بَسَطْتُ يَدَ الْهَوَى، لَوْلاَ الْهَوَى مَا قَارَعِ الـذُّلُّ هَامَتِي (تَكَادُ تُضِيءُ النَّارُ بَيْنَ جَوَانِحِي، تَأْجُجُ فِي قَلْبِي وَتَقْتَاتُ مِنْ دَمِي امُعَلَّلَتِي بِالْوَصْلِ وَالْمَوْتُ دُونَـهُ، فيا بَوْقُ لا تُومِضْ وَيَا مُزْنُ لاَ تَجُدْ (حَفِظْتُ وَضِيَّعْتِ الْمَوَدَّةَ بَيْنَا) فَأَجْمَلُ مِن عَتْبِ عَلَيْكِ تَجَمَّلُ ﴿ وَمَا هَذِهِ الأَيُّامُ إِلَّا صَحَائِفٌ ﴿ أَحَاجِي وَأَلْغَازٌ كُلَأَنَّ سُطُورَهَا ﴿ بِنَفْسِي مِنَ الْغَادِينَ بِالْحَيِّ غَادَةً ، أَطَعْتُ الْهَوَى فِيها جِهَارَا وعِنْدُها انَرُوعُ إِلَى الْوَاشِينَ فِيٌّ وَإِنَّ لِي، وَمَهْمًا لَحَانِي الْعَاذِلُونَ فَإِنَّ لِي ابَدَوْتُ وَأَهْلِي حَاضِرُونَ لأَنْنِي، وَمَا عَنْ قَلِي جَافَيْتُ أَهْلِي وَإِنَّمَا ﴿وَحَارَبْتُ قَوْمِي فِي هَـوَاكِ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّ بَنِي قَــوْمِي وَدَاراً هَجْــرتُهَــا ﴿ فَإِنْ يَكُ مَا قَالَ الْوُشَاةُ وَلَمْ يَكُنْ ا فَمَرْحَىُ وَمَهْمَا حَرَّشَ الْكُفْرُ بَيْنَنَا (وَفَيْتُ وَفِي بَعْضِ الْـوَفَاءِ مَـذَلَّةً) سَلامٌ عَلَى قَلْبِ تَدِينُ شِغَافُهُ ﴿ وَقُورٌ وَرَيْعَانُ أَلصَّبَا يَسْتَفِزُّهَا \* تَأَطُّرُ في غُنْجِ وَشِرَّةِ كَـاعِبِ

التُسَائِلُنِي مَنْ أَنْتَ وَهْيَ عَلِيمَةً الْدِيمُ الثُّريَّا في عُلاَهَا مَكَانَتِي وَفَاءَ لَهَا الْهَوَى وَفَاءَ لَهَا الْهَوَى تَجَاهَلْتِ كَمَا شَاءَتْ وَشَاءَ لَهَا الْهَوَى تَجَاهَلْتِ كَمْ لا يَعْلَمَ النَّاسُ أَنْنى

بِأَنِّي أَخُو الْهَيْجَاءِ فَارسُهَا الحَبْرُ «وَهَلْ بِفَتَى مِثْلِي عَلَى حَالِهِ نُكُو، صَرِيعٌ لِحَاظٍ فِعْلُ إِنْسانِهَا السَّحْرُ «قَتِيلُكِ قَالَتْ أَيْهُمْ فَهُمُو كُثْـرُ،

ومع ما يشهد به هذا التشطير من براعة لا تخفى فإن الأمل يحدو القارىء إلى أن يرى من أعمال هذا الأديب ما يظهر خصائصه المميزة غير المتوارية خلف أنفاس شاعر آخر، وإنه لأهل بهذه المقومات الفنية العالية لأن يعلن عن شخصيةٍ مبدعة في مجال الشعر والنثر.

#### النموذج الرابع

لشاعر مطبوع رافق الكلمة الشاعرة دهراً، فرقت له حتى صار سيد موقفها يصوغها في أسلوب سلسل وموسيقية ناصعة مرتجلًا كان أو منقحاً، والتنقيح قليل في شعره لاستغنائه بسليقة الشاعرة عن إعادة النظر فيما يكتب، إنه الأستاذ نوري المودي.

إن الحيرة لتأخذك فيما تختار من شعره وما تترك، ولكن الأمر يدعو إلى اقتطاف نتف من شعره تُعَرِّفُ بقائلها وتحفُّز المستزيد إلى مطالبته بنشرها كاملة.

يقول في أحد المهرجانات الأدبية:

أَيُّ لُقْبَا حَقَّقَتْ بيضَ الأماني جمعتَنَا في ظِلال المهرجانِ فأَرَحْنَا السِرِّكْبَ فيها واسترحْنَا ليُغنينا بها أحلى الأغاني بلبل غَرَدَ لَحْناً عبقرياً وتغننى بلبل غَرَدَ لَحْناً عبقرياً وتغننى بنشيد النصر علوي المجاني يعربي زانه معنى ومبنى

وقال في قرطبة وقد زارها متأملًا آثارها الإسلامية الخالدة:

دَارَ العلومِ ومنبرَ العلماءِ يا ملتقى الأدباء والشَّعَراءِ أَقبلتُ استوحي الرِّياضَ قصيلةَ (م) العُشّاق كالمشتاق بالرهراء

غاذج من الشعر العربي \_\_\_\_\_\_\_غاذج من الشعر العربي \_\_\_\_\_

ودخلْتُ مسجدكِ الكبيرَ فلمُ أجدُ ووجدتُ أعمدة الرُّخَامِ حزينةً وفناء بيتٍ مُقفسٍ من أهلِهِ ومعالماً طمس الصليبُ نقوشَها ومآذناً نصبتُ نواقيسُ بها وكنيسة حُشِدَتْ تماثيلُ بها فرفعت طرفي للسَّمَاءِ وقلتُ يَا أَينَ الفوارسُ أينَ من نَقَشُوا على

نفسي لفرطِ تَوهُي وبكائي سَئِمَتْ سماعَ اللَّغْوِ والضوضاءِ أَضْحَى مَزاراً للغريب النائي وَتَشَوَّهَتْ بيدِ الأذى النكراءِ قُرِعَتْ لغيرِ الدَّعوةِ السَمْحَاءِ حَلَّتْ مَحَلَّ القُبَّة الخَضراءِ لِلَّه أَينَ منابري ولوائي طدرِ الزَّمانِ مآثر العُظماءِ صدرِ الزَّمانِ مآثر العُظماءِ

سألتُ الشاعر أن يعرِّف بنفسه في سطور فقال:

من أصعب الأمور على المرء تقديم نفسه والوقوف أمامها وجهاً لوجه... يسألها من أنت يا نفس... ومن أنا...؟

وكم في خفايا الصدور ما لا يود الظهور.

إذا تساءلت: من أنا، قد تستيقظ ذكريات طفولة عاشت حلو الحياة ومرها وعرفت صفوها وكدرها... وفي الذكريات نتف تجارب وحكايات... صارت خبراً لكان. ذلك الغلام يقيم بقرية من قرى الوطن العربي... ويشب ولم تخفت أصداء الحرب العالمية الثانية ولم تنطفىء نيرانها أو كادت ليجد مواطنيه يقتاتون الأهات ويمضغون الحسرات ويصعدون الزفرات من حُرق الهوان الطلياني والبريطاني/ والفرنسي والألماني والأمريكاني، وليسمع بأنباء الاغتصاب والحرب المقدسة ونكبة العرب في فلسطين.

ويواصل الأستاذ نوري قصة حياته بهذه اللغة الفنية، ثم يتساءل من أنا؟ ويجيب:

أنا البسمة والدمعة، أنا الفرح والترح، والنجوى والشكوى. تصاغ كلها شعراً. أصنع وجوداً في أعماقي. . . في أفكاري في مشاعري في صدى كل صوت عربي هادر في سماء العرب.

وهو في هذه الفقرة الأخيرة يذكرنا بتعريف الشعر لدى أبي القاسم الشابي، 290 \_\_\_\_\_\_ عِلمَة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

فليس الشعر في نظره إلا هذه الحياة التي نعيشها بكل ظروفها وانفعالاتها.

ولقد اعتذر الشاعر عن قلة شعره في الغزل لأنه لم يعانِ ما يعانيه الشعراء العشاق، ولم يغرق في بحور النُحور والأحداق، ومع ذلك فقد وجدت في ثنايا شعره هذه الأبيات:

ليملأ الكون أنغامأ والحانا في حضرة الحُبِّ... مفتوناً وفتَّانا تاجأ وكل نُجوم الكون فستانا لو أنني أستطيع الشعر أُسْكُبُــهُ لو أننى أستطيع العودَ أنطقُهُ لـو أنني أستطيعُ النُّـورَ أجعلُهُ

#### النموذج الخامس

أبيات من مرثيتين للأستاذ/ الأديب عبد السلام محمد خليل وهو الذي عُرف ببيانه الجزل خطيباً وشاعراً واقتصر المعروف من أدبه على الرثاء والإخوانيات.

يقول في رثاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر:

لِمَنْ سِوَى ناصرِ أَشْدُو بقيثاري ومن سوى ناصرِ أَهْدِيهِ أَشْعَاري مُسْتَجْلِياً قَبَسَاتِ من تَـوَهُجِهِ في عالميهِ بإجلال وإكبار مُرَتُلًا حين إمسائي وإبكاري

مُحَلِّقًا في سَمَّاءٍ كِلُّهَا أَلَقُّ آياتِ مجدٍ على الأيام خالدةٍ خلود ذكراه ذكرى الكوكب الساري

والأفق أظلم إرهاصا لاخطار أنغَامُ قيثارةٍ أو لحن مزمار ولم تَحُمْ حولَهُ أطباقُ سُمَّار الصارم يُرهبُ الأعداء بتار مما تعانيهِ من خسف وأهذار. .

غادرتَ قَوْمَكَ والأَحْداثُ عاصفةً خَبَا الضياءُ بنادينا فما سُمعتْ وأوحِشَ الربعُ واغْبَرَّت معالمُهُ مَنْ هَبُّ بعـدَ صلاحِ الدِّينِ منتضِياً وكُلُّ غايتهِ إنقاذُ أمته

ويقول في رثاء الشيخ المهدي الهنشيري الذي تعلّم على يديه القرآن الكريم: ولم انتشار مظاهر الأحزان يتساءلون لم اضطرابُ لساني **291** \_ نماذج من الشعر العربي\_

ولِمَ الطبيعةُ قد خبا إشراقها ولِمَ الطبيعةُ قد خبا إشراقها ولِمَ الطيورُ الصادحاتُ توقفتُ وسرى الذُّبُولُ إلى الرَّياضِ فما زهَتْ وبدا كثيباً كلَّ وجهِ ضاحكِ وبدا كثيباً كلَّ وجهِ ضاحكِ

والدوح أمسى ذاوي الأفسنان عن شَدُوها لروائع الألحان برواء زهر أو جنى أغصان واجتاحت الحسرات كلل جنان

#### النموذج السادس

الشاعر الشاب عمار جحيدر، وهو أديب متميز كنت قد عَرَّفت في العدد الأول به، واقتطفت مقاطع من داليته الرائعة إلى ولده نزار في ربيعه الثالث، وتشاء الأقدار أن تختلس يد المنون روح هذا الطفل الوديع في عامه السابع، فيخلده الوالد مرة أخرى بمرثية رائعة تزيد أبياتها عن الستين بيتاً لم يمانع الشاعر من أن أظفر بها ولماً تكتمل أبياتها.

#### فمنها:

والفجسُ بَيْنَهُمَا نِنزَارُ وفيكمُ أيضاً كِبَارُ وعليكَ إكليلٌ وَغَارُ تلكَ الهُنيهَاتُ القِصَارُ يُلقيهِ في الأفقِ الشَّرارُ السَّبعِ المَثَاني يا نِزَارُ!

اللَّيلُ يَعْقُبُهُ السَّهَارُ يا أَيُها السِطِفْلُ الكبيسر أَشْرَقْتَ في عُمْسري سَناً فَجْرُ أَشَعٌ وَلَمْ تَطُلْ كَالوَمْضِ في غَسَقِ الدَّجَىٰ سَبْعُ وَلَمْ تَبْلُغْ سِوَى

وَيِمَا يُحَدِّثُهَا النَّهَارُ؟! القَسدَرُ السرَّهِيبُ المُسْتَطَارُ مُنْطَلِقُ الخُطَىٰ.. يُمْنَىٰ، يَسَارُ بِهَا وَهِيَ الفَخَارُ ثِهَةُ وَمَطْمَحُهُ البَدَارُ شَوْقاً وَبَسْمَتُهُ افْتِرَارُ مَاذَا تُخَبِّىءُ لَيلَتي مَاذَا . . وَفي نَجْوَاهُمَا عِنْدَ الضَّحَىٰ وَالطُّفْلُ وَحَقِيبَةُ الكَيْفَينِ مَرْهُو يَسعَىٰ وَفِي خُطُواتِهِ فَيَكَادُ يَسْبِقُ ظِلَّهُ

فَيَدُورُ بِينَهُمَا الحِوَارُ وإلامَ يَدْفَعُهُ المَسَارُ؟ أُمْ تُحْفَظُ السُّورُ القِصَارُ

وَبِأَصْغَرِيهِ تَعَلُّقُ مَاذَا يُحِدُّثُ نَفْسَهُ أيعيد جادول ضرب

نسظراتها يخبو انسظار وَالْخُوفُ والنُّلُرُ الْكِبَارُ وأنَّ في اللَّذارِ السجِدَارُ جَـزَعٌ يُـؤَرِّفَـهُ الـدُّوَارُ نَبْكى . . . وَيَغْمُرُنا البُّكَاءُ وَلَيسَ في الجُلِّي اصْطِبَارُ!

الأم وَالِهَة وَفي لَهْفَىٰ يُجَلِّلُهَا الْأَسَىٰ حَتَّى إِذَا وَقَعَ المَخُوفُ جُنْتُ عَلِيهِ وَمَسْهَا

بِالأَمْسِ وَالسَدِّكُسرَىٰ أُوَارُ في جَنَّةِ الخُلْدِ القَرَارُ وَعَــادَ والــدُرْبُ احــضِــرارُ وَلَيسَ لِلحُبِّ اخْتِصَارُا

جِئْتَ العَشِيَّةَ رَاضِياً تُثْنِي عَلَىٰ رَجُلِ يَغَارُ حَدَّثُتَ أُمَّكَ إِنَّهُ قَالَتْ لِمَا أَكْرَمْتُهُ وَعَالَامَ يُجْزَىٰ يَا نِزَارُ؟ فَأَجَابَهَا القَلْبُ الكَبِيرُ وَفِيكُمُ أَيضاً كِبَارُ: أُمَّاه قَسدْ نَسزَلَ الحَنُّونُ إِليَّ فَاقْسَرَبَ الطُّوَارُ وَاجْتَازَ بِي هَوْلَ السَّطْرِيقِ الخَيرُ يَمْلا نَفْسَهُ وَالنَّاسُ... أَكْثَرُهُمْ خِيارُ إنَّ الْأَبُوَّةَ كَالسماءِ فَاذْكُرْ بَنِيكَ إِذَا اقْتَرَبْتَ وَكُلُّهُمْ عِنْدِي نِسزَارُ

## النموذج السابع

شاعر يتسم شعره ببروز الموسيقى وصدق العاطفة وتدفق القريحة، تنثال أشعاره في شتى أغراضه دون تكلف أو فعالية، حتى لقد كانت تحيته إلى جمهوره **293** \_\_\_ 

شعرية رقيقة يستهل بها أمسياته الأدبية الشائعة:

تَحِيَّاتي أَيُّها السَّمارُ في أمسيةِ السَّعرِ وأرجو أن ما عندي سيلقى سَعَة السَّدرِ فإرجو أن ما أزل أحبو إلى بوابة الشعرِ

إنه الشاعر الدكتور أبو القاسم خماج، فماذا نختار له في منتخباتنا هذه؟

إن إطلالة على أشعار خماج تنبىء عن خصوصيات معينة لكل قصائده في الموضوع أو في الشكل أو الخيال، غير أن اختيارنا في هذه المقتطفات سيقتصر على قصيدة وأشجان ليبية لا لأنها أروع ما عنده، ولكن لضيق المقام عن إيراد نماذج متعددة لكل شاعر في هذه الصفحات المحدودة:

#### «أشجان ليبية»

عجب يا أمتي هذا الصدودُ وأنا التاريخ... هل من أمة عشيت عيناك أم أن العمى عجب... هـذا قطيع شارد عجب... هـذا قطيع شارد أمتي لا تنفري مني أنا الهـدايا مـل قلبي والمنى الهـدايا مـل قلبي والمنى خت لا أرجو سوى أن تقبلي لا تصديني... حـرام أمتي لا تصديني... حـرام أمتي أنت عرضي... دون عرضي أمتي واحيائي... كم تهاوت أمتي واحيائي... كم تهاوت أمتي يا ترى هـل نسيت أمجادها يا ترى هـل نسيت أمجادها ليتهـا تعرف مـاذا في يدي أسفاً إن لم تكن تسمعني

وأنا المجد الذي ولى يعود نسبت تاريخها؟ . . . بئس الجحود بلغ الروح فضلت ما تريد أم بقايا أمة كانت تسود؟ عاشق بالروح إن شئت يجود في يدي والأرض من حولي ورود ما معي . . . إن الهدايا لا تعود أن تصديني ويغشاك اليهود أن تصديني ويغشاك اليهود أجعل الأرض بما فيها تميد كالبغايا في أيادي من يريد مشلاً يضربه حتى العبيد أم غدت في معصم الروح القيود؟ ليها تسدركني فيما أريد فلمن تهدر يا ها النشيد؟

\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

أسفاً إن لم تكن تبصرني أسفاً إن لم تكن تعرفني كيف أرتاح وحولي أمة كم لها في كل يوم سجدة حان أن تصحو على آلامها

فلمن تُلبَسُ يا ثوبي الجديد قد تجشمتُ إذن ما لا يفيد خدرتها من أعاديها الوعود علّمتُ نادلها كيف يجود وتداوي جرحها وهو صديد

#### النموذج الثامن

لشاعر لم أحظ من جديده بطائل لكنني أرضى بالخروج عن منهجية البحث فأعرض له نموذجاً منشوراً من جيد شعره علّه يُطلِعُ القارىء على أبرز خصائصه الفنية وإبداعه الشعري. الشاعر هو الأستاذ حسن السوسى والقصيدة بعنوان: صفة الشاعر

#### وفيها يقول:

يمزُقني، ويَرْهقني كاشباح، تؤرقني بهيكلها، وتخنقني هموم ما لها آخر حك، وبمنطق ساخر وتلك طبعة الشاعر

يشور باضلعي قَلَقُ ويجعلُ كلَّ آمالي ترنقُ فوق إحساسي وفي أعماق أعماقي أعالجُهَا بصمتٍ ضا أموهها، وأخفيها

ولا يخفى على المتأمل جمال هذا المقطع المنبعث من وضوح الموسيقى ودقة التصوير وطرافة الفكرة.

#### النموذج التاسع

لشاعر طلب الشعر فناً، وصقله دراسة وتخصصاً، فكان نتاجه على قلته محكم الصياغة سليم اللغة ودقيق الوزن، وسترى ذلك جلياً في بكائيته للشهيد سليمان خاطر:

سليمانُ يا خاطراً سوف يبقى ويا هاجساً في نفوس العداة ويا شعلة وشهاب شواظ ويا عزة شمخت في إباء

ومنها:

سليمان يا فارساً يعربيا ويا فخر أمتنا يا فتاها إلى أين تمضي؟ وهذي الخيانة

بقا الدهر جوَّ قلوب العربُّ ويا وصباً دائماً ونصبُ تطايب من مقلتيه اللهب ويا صرخة جلجلت في غضب

إذا الهون لاح عليه جلب ويا طالباً نال ما قد طلب في كل يوم تغول النخب

#### النموذج العاشر

لثلاثة من الشعراء المهندسين، جذبهم الأدب إلى رياضه الوافرة، فوجدوا في زواياه ما تهفو إليه نفوسهم بعيداً عن طلاسم الهندسة الفراغية والنفطية والنووية.

أولهم الشاعر الشاب عز الدين سالم الحسناوي، فتى لم يكمل العقد الثالث من عمره يضع كلماته الرقيقة في كل قوالب الشعر القديمة أو الحديثة فلا تفقد رونقها المميز، ففي أحد مقاطع الشعر الحديث يقول:

سيادة الرئيس لا يحب كثيرة المداورة ولا يطيق مثل من هم دونه المناورة (كان حديثاً يفتح الأفاق) فالمواطن البسيط في بلادنا شجاع

حُرُّ بأن يقول:

سيادة الرئيس، فخامة الرئيس، أو دولة الرئيس

حُرُّ بأن ينتقد الأوضاعُ

في الدولة المجاورة

يقول ما يريدُ

عن بؤس شعبها المعذب الشريد

وانظر إليه في هذه القصيدة الخليلية التي يرد فيها على من يرفض قبول طلاب الأقسام العلمية التجريبية في مجال الدراسات العليا الإنسانية:

يقولون عنى لست أهـلًا لخطة فكلًا وأيمُ اللَّه ما كنتُ دونها فما كنت مضياعاً لأمر أردتُه لأبطلت قول الناكرين تفوقي شُغلت بسأمر والأمسور كثيسرة وما كنت أُلقى العذر أرجو أو اتقى ولكن نفساً بين جَنْبَى حرة عزيز عليها الحبسُ خلف الحوائل

من البحث عزت أن تلين لسائل ولا كان وردي غيرَ صَفْو المناهِل ولا كان بدعاً أن أفوز بطائل فلو كان لى فضلٌ من الوقت كافياً ﴿ وَلَلنَّجْحُ رَهنَّ باتخاذ الوسائل وجليت وجه الحق فعلَ القلائل ووقت الفتى نهبٌ لشتى الشواغل فلى همة فوق الخطوب الجلائل

وثانيهم هو الشاعر المهندس مسعود أبو زيد، شاب أُوتي حرصاً على الاستزادة من العلم في شتى ضروبه، وذهب إلى الولايات المتحدة ليتخصص في الطاقة النووية فآب بشهادتين وبرغبة أكيدة في صياغة الكلمة الشاعرة، وهو الفائز بالجائزة الثانية في المهرجان الأدبي الثاني سنة ١٩٧٤م براثيته التالية:

قالوا أرقتَ وشفَّك التفكيرُ وعراك هم فالفؤادُ كسيرُ ماذا دهاك أذاك حبُّ جميلة لعبت بقلبك والخداع كثير أم ذاك من عبث الشباب وعهده عهد التلاعب ملؤه التغسرير

إلى أن يقول:

إلا تصدى للفؤاد ضمير وظلام حزن لا يسراه النسور ذوداً كما تحمى الوكبور نسور

مــا مــال قلبي للغــوايــة مــرة لكن ما بالقلب هم دائم يأبى بنو العُرب الكرام عن الحمى

وثالثهم مهندس نفطي برع في البحث العلمي، وعني بترجماته وتعليقاته الممتازة على أعمال المستشرقين، وله غير ذلك مناشط متنوعة بدا فيها مقتدراً واسع الاطلاع قويّ الحجة، وقد دفعه هذا النجاح إلى طرق أبواب الشعر حتى كتب 297\_ نماذج من الشعر العربي ــ

مجموعاً صغيراً سماه زاد المسافر، ذلكم هو الشاب العالم الصديق البشير نصر، ولكنه في الشعر أقلّ منه في ميدان البحث العلمي، وليس عيب قصائده في وزنها ولا في لغتها، بيد أنها عقلانية واعظة تفتقر إلى النبضة الشاعرة في أكثر الأحيان، وإن خرج عن ذلك بعضها مثل رثائه للأستاذ عبد الله الهوني، انظر إلى قوله من قصيدة بعنوان زاد المسافر:

وخلت المدهور بقاء المحن ولا الميت يفني بطي الزمن وذاك الممات طريق الوطن فأما السعيد يطوف الجنان وفي الطلمات الشقى ارتهن

حسبت الزمان خطوبأ تدوم فلا الحيُّ يحيا بطول الحياة فتلك الحياة ضروب العظات

إن ذلك لا ينتقص من هذا الباحث الطموح في شيء. ولكنه ينبهه إلى نواحي قصور ليكملها، فإذا لم يفعل فقد خسرناه شاعراً وكسبناه باحثاً في الصدارة بين كتابنا الممتازين.

وبعد فهذه مختارات متفاوتة فيما بينها لكنها كافية للدلالة على أن ما لم يُدَوَّن من شعرنا العربي في ليبيا جدير بالتدوين والدراسة، وهو لا يقل عن نظائره في مشارق وطننا العربي ومغاربه.



# محيفة مماريخ ( بخلتر ( في مصر

# الأساذ: شوتي أبوخليل ومثير يسوديا

وصحيفة من تاريخ انجلترا في مصر، كُتَيِّب صغير، يقع في ثماني عشرة صفحة، عشر منها فيها صور حقيقيَّة لحادثة دِنْشَوَاي، وشروح لها، والكُتيِّب من تأليف الدكتور منصور مصطفى رفعت، طبع في أوَّل أيَّار (مايو) 1915م، كما هو مبين على وجه غلافه.

طُبِعَ الكتيَّبِ بشكل غريب، فالصَّفحة 1 و 2 قُبالة بعضهما على ورقة واحدة، وخلفهما الصفحتان 3 و4 قُبالة بعضهما أيضاً، وهكذا 5 و 6 على صفحة واحدة، وخلفهما الصَّفحتان 7 و 8، والسَّبب كما يمكن استنتاجه من الكتيِّب ذاته هو التالي: طبع الغلاف بحجم كبير [18.5 × 27 سم]، لتقديم الصَّور على المساحة كلِّها بصورة واضحة، وخلف كل منها شرحها ضمن إطار مستطيل مزخرف.

يشمل الكتيِّب على مقدِّمة على الصُّفحات 1 و 2 و3، وعلى الفقرات التَّالية:

299

ـ تفاصيل حادثة دنشواي على الصَّفحات 4 و5 و6.

ـ تنفيذ (الأحكام) فظائع الانكليز ووحشيتهم، ص 7 ومنتصف ص 8. صحيفة من تاريخ انجلترا\_\_\_\_\_ \_الحقُّ يعلو، كرومر يعترف بجريمته، على تتمة ص 8.

\_ وبقيَّة الكتيُّب صور حقيقيَّة لحادثة دنشواي.

ترجع قيمة هذا الكتيِّب وأهميَّته إلى سببين اثنين:

أولاهما: فضح وحشيَّة بريطانية، وقسوة إجراءات كرومر معتمدها في مصر، في محكمته والمخصوصة، الَّتي حاكمت الأبرياء في دِنْشَوَاي، وشنقتهم أو حبستهم، أو جَلَدتهم.

وثانيهما: الصُّور النادرة جداً، التي التقطها مصور من طنطا لهذه الحادثة: (Photo MELIK Tantah Eygpte). ونحن إذ نصوب بعض الهفوات الَّتي وردت في هذا الكتيب، مع إغنائه بهوامش توضَّح ما ورد أو غمض<sup>(1)</sup>، نقدِّم للقارىء العربي هذا الكُتيب بمناسبة مرور ثمانين عاماً ونيف على حادثة دِنْشَوَاي، وليلمس كلمة (إرهاب) على أعمال من تنطبق، على شعبنا العربي المجاهد في سبيل حقوقه واستقلاله، أم على المستعمر الصَّليبي الغاصب؟!.

وإذا ذكرنا دِنْشَوَاي، ذكر اسم شهدائها الأبرار، وذكر اسم مصطفى كامل، الله في أوروبا عندما بلغته أنباء المحاكمة والتنفيذ، وكيف أن التفوس في مصر واجمة، يحزّ فيها الألم، وهي ساكتة، وكانت تألم، ولكن ألم اليائس المستضعف، أمام جبروت الاحتلال وبطشه، واستطاع أن يبدّل اليأس قوّة، والوجوم والسّكون والصّمت إلى حياة وثورة، لقد كان لا بدّ من صوت عال يهز قلب الإنسانية، ويشهد العالم على تلك الفظائع، ويستثير الرأي العام في الوطن العربي وأوروبا ضد الاحتلال عامّة، ويسمع العالم صوت الحق، فكتب في جريدة (الفيجارو) الفرنسية الشّهيرة، العدد 11 تموز (يوليو) 1906م، مقالة كبرى نُشِرت في صدر الجريدة بعنوان: (إلى الأمة المصرية والعالم المتمدّن)، عرض فيها حادثة دنشواي على الضّمير الإنساني في العالم، فكانت من أقرى وأبلغ ما كتب مصطفى كامل بلسان مصر، وقد استطرد فيها إلى جهاد المصريين في سبيل الاستقلال، وأبان أن حادثة دنشواي قد قضت على مزاعم اللّورد كرومر فيما كان يذيعه من أن الفلاحين دنشواي قد قضت على مزاعم اللّورد كرومر فيما كان يذيعه من أن الفلاحين المصريين محبّون للاحتلال الانجليزي، فكان من نتائج دنشواي:

300 \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(1)</sup> كل ما ورد من هوامش في هذا التَّحقيق من صنعتنا، فالكتيِّب ليس فيه هامش واحد.

- \_ اشتداد ساعد الحركة الوطنية في مصر.
- \_اهتمام الصُّحف العالمية بالمسألة المصريّة.
  - ـ تغيير سياسة الاحتلال.
- تأسيس الجامعة المصريَّة للمساهمة في كل ما ينهض الشعب ويرقى به إلى مصاف الأمم الراقية المتقدِّمة.
  - ـ واستقالة كرومر في إبريل (نيسان) 1907.

وهذا يثبت ما للكلمة من دور في حياة الشَّعوب وإيقاظها، فالكلمة سلاح خطير ناجع إذا أُحسن استخدامها وتوظيفها.

فإلىٰ هذا الكتيب الهام، وأهمُّ ما فيه من صور نادرة.

\* \* \*

#### مُقَدِّمَةٌ

يتحتَّم على المرءِ الَّذي يريدُ أَن يتصدَّى لتسطير ما أَتاه وَيأتيه الإنكليز من الجرائم العديدة، والمخازي والنصب والتزييف<sup>(2)</sup> في وادي النيل، أن يفرد لذلك الفُصُولَ والمجلَّدات الضَّخمة، وأن يعزَّز أقواله بالحجج والبراهين الدَّامغة، الَّتي تفقاً أعين الخونة والدُّخلاء والمأجورين الَّذين تتَخذهم انجلترا<sup>(3)</sup> عادة لترويج بضاعتها، وتبرير أعمالها وفظائعها.

ولكن ليس غرضنا من هذه العُجَالة طرق ذلك البحث، أو الخوض فيه، لاسيُّما بعد أن كَتَبَ الكُتَّابُ، وخطبَ الخطباء، وفنَّدَ المفنِّدون الصَّادقون مزاعمَ

صحيفة من تاريخ انجلترا \_\_\_\_\_\_\_ 301

<sup>(2)</sup> بعد مرور بضعة أيَّام على دخول الاتكليز القاهرة سنة 1882م. استفسر دوكلرك رئيس وزراء فرنسة من غرنفل وزير خارجيَّة انجلترا، عن نوايا حكومته تجاه مصر، فأجاب غرنفل بأن للاحتلال طابعاً مؤتناً، وسوف ينتهي أمره بعد تنظيم الشؤون المصريَّة، وفيما بعد، غالباً ما أدلى ولاة الأمور الانكليز بتصريحات علنيَّة مفادها أن الجلاء عن مصر سيتم فوراً بعد إحلال النظام فيها، وبوجه خاص، قال غلادستون رئيس وزراء انكلترا عندما تكلَّم في مجلس العموم عام 1884م بأن مسألة الجلاء عن مصر، هي قضيَّة شرف بالنسبة إلى بريطانية، فمن النَّهب والتَّزييف الوعود التي قطعت للجلاء، الذي لم يتم إلاً عام 1956 بشكله النهائي.

<sup>(3)</sup> كلمة وبريطانياء هنا أصح.

انجلترا وادِّعاآتها الباطلة الباردة، وأخيراً ظهر للعالم مُّ اَّلُهُ نوايا تلك العجوز (5). وما كانت تضمره نحو مصر وأبنائها، والخليفة (6) وسلطانه، والشَّرق وأبنائه: وَمَهْما تَكُنْ عِنْدَ امرىءٍ مِنْ خَلِيقَةٍ (7) وَإِنْ خَالَها تَخْفَىٰ عَلَىٰ النَّاس تُعْلَم (8)

سُئِلْنا بأن نفرد باباً أو مقدِّمة وجيزة تشرح بإسهاب ما ارتكبه الإنكليز من الوحشيَّة والفظائع النكرة أثناء حادثة دِنْشَوَاي المشؤومة، وذلك بمناسبة العثور على عدَّة رسومات (فوتوغرافية). أخذت وقت ارتكاب تلك المخازي الَّتي قام بتمثيلها الانكليز وعساكرهم في بلادنا. فلبينا الأمر طائعين، بعد أن بينا لصاحب الرَّاي بأنَّ جريمة دِنْشَوَاي، ما هي إلاَّ فصل قصير من فصول انكلترا الطَّويلة المحزنة في مصر، وأنَّ المصريين (9) لم يروا يوم سعادة أو هناء منذ أن احتلَّ المغتصبون بلادهم، وهم إذا ذكروا دنشواي وشهداءها الأبرياء، فإنَّهم يذكرون بجانبها تخريب الاسكندريَّة (10)،

<sup>(4)</sup> طُرًّا: جميعاً. (اللِّسان: طود).

<sup>(5)</sup> يعنى الامبراطورية البريطانية.

<sup>(6)</sup> السُّلطان عبد الحميد النَّاني [1876-1909م]، حيث تمَّ تتوبح رشاد باسم السُّلطان محمَّد الخامس.

<sup>(7)</sup> الخليقة: الطّبيعية، السّليقة، (مختار الصّحاح: 187).

<sup>(8)</sup> راجع شرح ديون زهيربن أبي سُلمى، صنعة الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشَّيباني، ص 32، نسخة مصوَّرة عن طبعة دار الكتب سنة: 1363هـ/1944م، نشر: الدَّار القوميَّة للطَّباعة والنشر (القاهرة)، سنة: 1384هـ/1964م.

<sup>(9)</sup> في الأصل (المصريين) إمَّا خطأ مطبعي، وإمَّا (المِصْرَيْن (يعني مصر والسُّودان على قاعدة التُغليب في اللُّغة، وهي أَنَّهم يُغلَبون على الشيء ما لغيره لمتناسب بينهما أو اختلاط، فلهذا قالوا: والأَبوَيْن في اللَّب والأم، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَىٰ ٱلْعَرْش ﴾، وقالوا: والمشرِقَيْن والمغرِبَيْن ويقصدون الشَّرق والغرب، والغرب والشُّرق، وقالوا: والقَمر، في الشَّمس والقمر، وقالوا: والعَمريْن في السَّما والمروة، [مغني اللَّبيب: والعُمريْن في الصَّفا والمروة، [مغني اللَّبيب: 764/2

<sup>(10)</sup> تخريب الاسكندريَّة: شرع المصريون ـ بأمر أحمد عرابي ـ بعد وصول الأساطيل البريطانية إلى سواحل الاسكندريَّة بإجراء ترميمات على الحصون السَّاحلية الَّتي شُيَّدت في عهد محمد علي، فاغتنمت بريطانية أعمال التَّرميم كذريعة للتَّذخل، وفي 6 تموز (يوليو) 1882م قدَّم الأميرال سيمور الذي كان يقود الأسطول الانجليزي في مصر، إنذاراً نهائياً بوقف أعمال التَّحصينات، فأجاب المصريُّون بأن لهم الحق حيال الخطر الخارجي في الدُّفاع عن حدودهم، وتشييد آيَّة تحصينات ممكنة فوق أراضيهم، وفي 10 تموز طالب بتسليم التَّحصينات السَّاحليَّة في الاسكندريَّة خلال 24 ساعة، وبعدما استلم رفضاً باتاً، شرع بالأعمال الحربيَّة، وفي 11 تموز قامت السَّفن الانجليزية بقصف الاسكندرية، وحوَّلت المدينة إلى كومة من الأنقاض، وفي 27 تموز صوَّت مجلس العموم البريطاني على اعتمادات للحملة على مصر، وعهدت إلى الجزال ولسلى قيادة الفيلق الذي جُرِّد للحرب في مصر.

ومذابع التل الكبير<sup>(11)</sup>، وأم درمان<sup>(12)</sup>، وشهداء البلينة، وحادثة ساعي التلغراف، ورمي أطفال المصريين برصاص عساكر الانجليز، وعدا ذلك، فقد قفلوا المدارس<sup>(13)</sup>، وخرَّبوا المصانع<sup>(14)</sup>، وأهملوا الصَّحة عمداً، وبدَّدوا أموالنا في الفضاء<sup>(15)</sup>، ثمَّ مَلَوُوا البلاد من الخونة والجواسيس والمتشرِّدين يُسَبِّحون بحمدهم بكرةً وأصيلًا، والأدهى من ذلك، أن انكلترا لم تكتفِ بجميع ذلك، بل إنَّها عينت لنا أخيراً من قبلها وإنسان، (16) أو بالحري حيوان لقبوه بسلطان (17)، ثمَّ شحنوا لنا أخيراً من قبلها وإنسان، (16) أو بالحري حيوان لقبوه بسلطان (17)، ثمَّ شحنوا

= وصف ريتشردس - أحد نواب البرلمان الانجليزي - أعمالَ الأميرال سيمور في الاسكندرية كالتّالي: ولنفرض أني أشاهد شخصاً ما مريباً ذا نوايا شريرة، يحوم حول داري، فأسرع وأوصد الباب بالمفتاح والمزلاج، وأحَصُن الشّبابيك، فيقوم هذا الشّخص السّبيء النيّة الّذي يرى في عملي هذا إهانة له وتهديداً، بتحطيم أبواب داري، ويعلن بأنّه يعمل كل هذا لمجرّد الدّفاع عن النفس».

(11) كانت معركة النَّل الكبير في ١٣ أيلول (سبتمبر) 1883م بعد عملية الانزال الانجليزية في بورسعيد

والإسماعيلية .

(12) أم درمان (الواقعة قُبَالة الخرطوم على ضفَّة النيل الأخرىٰ) عاصمة الدُّولة المهدية، جرت هناك معركة بين الانجليز بقيادة كِتْشِنَر والمهديين بقيادة عبد الله التُّعايُشي في ٢ أيلول (سبتمبر) 1898م، استخدم كتشنر سلاحاً جديداً هو الرُّشاشات، وتقدَّم المهديون في صفوف متماسكة مسلَّحون بالبنادق القديمة، وبالسَّهام والخناجر، دون أن يهابوا الموت، فحصدهم كتشنر بنيران رشَّاشاته، فاستشهد في هذه المعركة أكثر من عشرين ألف من المهديين.

(13) كثير من الكتاب الأوروبيين، ورجال سياستهم، يحذّرون حكوماتهم من انتشار التّعليم واتقانه في المستعمرات، بحجّة أن الغالب على النشء (المتعلّم) هو النزوع إلى التّورة، [حاضر العالم الإسلامي:

. [236/4

- (14) كما خنقت بريطانية الصّناعة المصريَّة، الَّتي قامت أيام محمد علي باشا، وأصبحت مصر مع مطلع القرن العشرين تستورد الحبوب والطّحين، وتقلّصت مزارع قصب السُّكر والكتان، واستخدمت معاملُ السكاكر الخامات المستوردة. كتب الاقتصادي الانكليزي: هـ. ن. برايلسْفورد سنة 1908م في أمر مصر يقول: ولم يكن إذ ذاك قانون للمعامل والعمال في مصر، من حديث أن في البلاد معامل لِحَلْج القطن، تستخدم العَمَلة مياومة ليقوموا بإعداد القطن للشّحن والإصدار، ويستغرق هذا العمل أربعة أو خمسة أشهر كل سنة، وكانت أُجور هؤلاء العمال نزرة تتراوح بين  $\frac{1}{2}$  7و10 بنسات للبالغ، و 6 بنسات للحَدَث، وكان البالغون والأحداث يشتغلون في بعض الأحايين اثنتي عشرة ساعة، وفي الغالب خمس عشرة ساعة، وعند الحتلاف المعتاد ست عشرة إلى ثمان عشرة ساعة في اليوم»،  $\{-$  حاضر العالم الإسلامي:  $\{-25/4\}$ .
- (15) بعد الاحتلال البريطاني لمصر، دفعت مصر تعويضات لقاء الخسائر الَّتي سُبِبَتها العمليات الحربيَّة في الاسكندرية، وحوَّلت بريطانية مصر إلى قاعدة لتزويد الصَّناعة البريطانيَّة بالقطن، فأجرت أعمالًا إنشائيَّة واسعة للإرواء على حساب مصر وميزانيتها.

(16) هكذا وردت في الأصل.

(17) خلع الانكليز الخديوي عبَّاس الثَّاني، وعيُّنوا حسين كامل باسم «سلطان» سنة 1914م نكاية بالسلطان العثماني وتحدياً لمركزه في العالم الإسلامي.

صحيفة من تاريخ انجلترا\_\_\_\_\_

السُّجون بشبابنا وفضلائنا وأعياننا، حتَّى لا يُسْمَع إلا صوبَهم ونباحهم هم (18)، وصنيعاتهم وجرائدهم. المأجورة، ولذلك فإن مِنْ رأي الكاتب أن يوجِّه كل مصري خرِّ غيرته ومجهوداته في هذه الأونة إلى مساعدة الجيش العثماني المظفَّر بكل قلبه وقواه، حتَّى نضرب انجلترا الضَّربة القاضية الميتة في مصر، ونخرجها شر خرجة من بلادنا وأوطاننا، ولندع الخونة والمنافقين يتبَّجحون قليلًا، ويتملَّقون ويتقرَّبون من ساداتهم الإنكليز، حتَّى يحلُّ بهم جميعاً القصاص، وينالوا قسطهم من الحساب جزاءً بما كسبت أيديهم، وأنَّ السَّاعة آتية لا ريب فيها:

أُروني أُمَّةً بَلَغَتْ مُنَاها بِغَيْرِ القَتْلِ أو حَدُّ اليَمَاني

ولماذا يذهب المصري بعيداً، وها هي أعمالُ الإنكليز في الهند<sup>(19)</sup> وفظائعهم شاهد عَدْل على وحشيتهم وهمجيَّتهم، فإنه ما كادت انجلترا تدخل الهند حتى جمعت أبناء آخر ملك من ملوكها، وفصلت رقابهم عن أجسادهم، ثم قدَّمت رؤوسهم هديَّةً لأبيهم المنكود الحظ، فلمَّا رأى الملكُ رؤوسَ أبنائه تقطر دماً،

(18) الضمير هنا عائد على البريطانيين وعملائهم.

(19) فتح العرب المسلمون السند وجانباً من الهند في صدر الإسلام، ثم أكمل الفتح محمود بن سُبكتكين الغزنوي، الغازي الشهير، ورسخت قدم الإسلام في الهند من بعده، ولم يبق خارجاً عن طاعة الإسلام في الهند سوى مملكة يقال لها وأودبوره، لها ملك يقال له ومهراناه وهو لقب أكبر من ومهراجاً، وبدأ الاحتلال البريطاني للهند سنة 1805م بشركة الهند الشرقية، التي كان هدفها الظاهري التجارة وجني الأرباح، واكتساب الأموال، إلا أنها وطدت قدمها، وأحكمت سيطرتها بتؤدة، وتحولت إلى حكومة تامة الأرباح، واكتساب الأموال، إلى الاستعمار والاحتلال، وفي سنة 1857م أخمدت بريطانية ثورة، والغت شركة الهند الشرقية، وجعلت الهند تابعة مباشرة للتاج البريطاني، ونودي بعد ذلك بالملكة فكتوريا امداطورة الهند.

قال غاندي: «إعلموا أن الانكليز يبتغون نيل القناطير المقنطرة من مال بلادنا والتّلذُّذ بثمراتنا، والانتفاع بقوة رجالنا وأولادنا، كل ذلك في سبيل جشعهم الامبراطوري، ونهمتهم الاستعمارية، [حاضر العالم الإسلامي: 201/4]، وقال الكاتب الهندي (براماثانات بوز): «إنّ الاستنزاف يسوق الهند إلى درك الخراب سُوقاً»، [حاضر العالم الإسلامي: 224/4].

ونتيجة لهذه السياسة البريطانية الاستعمارية، اجتاحت المجاعات المتعلدّة الهند، وهي فوق كل تصوَّر بشري من حيث الخسائر، لقد استأثر المستعمرون بالأرباح والمكاسب، واستنزافهم منابع النَّروة الوطنيَّة ببضاعاتهم وأدواتهم، وتركهم السَّواد الأعظم من الهنود عالة عليهم، بحيث إذا احتبس المطر قليلاً، أو هبت على الزروع لافحة سموم، فقل المحصول، وارتفعت أسعار الغذاء، لم يبق أمام هؤلاء الأهالي سوى الموت جوعاً، أو بالأمراض الَّتي سببها سوء الغذاء، لأنَّ الذي يأخذونه بدل عملهم، لا يعود كافياً لشراء قوتهم الضروري، ولا نجد انكليزياً واحداً مسه الجوع، أو مات سغباً.

استعاذ بالله من تلك الوحشيّة، فلم يمهله أولئك الطغاة الوحوش، حتَّىٰ زَجُّوه في أَعماق السُّجون، ولما توفَّاه اللَّه، دفنوه دون أن يصلِّي المسلمون عليه صلاة الجنازة (20)، قريباً من بيوت الخلاء.

ثمَّ جعلوا أشجار الهند السُّندسيَّة مشانق لصلب المسلمين، حتَّى إِنَّهم لما نفدت حبالهم صاروا يصلبون الاثنين أو الثلاثة في حبل واحد على غصن واحد، أمَّا العلماء الَّذين صادفوهم، فقد قطَّعوهم إِرْباً إِرْباً (21) بسيوفهم.

فلما أرهبوا الأهالي بأمثال هذه الوحشيّات، حَوَّلوا مدافعهم على الآثار الإسلاميّة، والمدنيّة الإسلاميّة فخرّبوهما، وهجموا على المكاتب الإسلاميّة فسرقوها(22)، ثمّ قَيَّدوا الأهالي بأغلال الاستبداد، وجعلوهم آلة لإثراء نفوسهم، وملء خزائنهم.

فيا أيُّها الشَّرقي، يا مَنْ ظللت قروناً تحت ربقة (23) الاستبداد الَّذي أثقل كاهلك (24)، وأَنْقَضَ ظهرك (25)، قد دنت ساعة خلاصك، فتهيَّا للمستقبل (26)، واعمل له (27)، وتقدَّم إلى الأمام، فإن السَّعادة والرُّقي في الأمام، والموتَ الأبدي في التَّقهقر إلى الوراء.

انهض أبُّها الشَّرقي، أَقَال اللَّهُ عِثَارَكُ (28)، وحَطِّم أغلالك، وتذكَّر بَجُداً أشاده آباؤك، فكنت لهم شَرَّ سلف، ولا يقعدنك عن عزمك أيُّ مانع، فهذا يومك، والسَّلام.

الدكتور منصور مصطفى رفعت

صحيفة من تاريخ انجلترا \_\_\_\_\_

<sup>(20)</sup> وهي أربع تكبيرات بلا سجود أو ركوع.

<sup>(21)</sup> الإرْب بالكسر: العُضُو، وجمعه آراب بمدُّ أُوله، وأرْآب بمدُّ ثالثه، [مختار الصَّحاح:13].

<sup>(22)</sup> إشارة إلى سرقة الأثار والمخطوطات والكتب النادرة.

<sup>(23)</sup> الربقة: الرُّبْق: حَبْل فيه عِدَّةَ عُراً تُشَدُّ به البُهْم، الواحدة من العُرَا (رِبْغَة)، [مختار الصّحاح: 231].

<sup>(24)</sup> الكاهل: ما بين الكتفين، [مختار الصَّحاح: 581].

<sup>(25)</sup> أَنْقَضَ الحِمْلَ ظَهْرَه: أَنْقَلَه، ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرُكُ ﴾.

<sup>(26)</sup> هنا صورة لمصطفى كامل، وحولها بعض العبارات، نقلناها في الصفحة التَّالية كما رُتِّبت وطُبِعت في الأصل.

<sup>(27)</sup> عبارة وواعمل له و تحتها خط في الأصل.

<sup>(28)</sup> العُثْرَةُ: الزُّلَّةُ، ويقال: عَشَرَ به فَرَسَهُ فسقط، [مختار الصَّحاح: 412].

«إن انجلترا هي العدو الأبدي للإسلام، عدو الأمس واليوم والغد»، مصطفى كامل عام 1895



فقيد مصر والمصريين المرحوم المبرور مصطفى كامل باشا.

تفاصيل حادثة دِنْشُواي:

في اليوم الشالث عشر من شهر يوليو سنة 1907 م (29) ذهب بعض من الضّباط والعساكر الانجليزيَّة لصيد الحَمَام في قرية دِنْشَوَاي (30)، بمديرية المنوفيَّة (13)، فصادفهم في الطّريق شيخ من الفلاحين تقدَّم إلى المُترْجم الَّذي يرافق الوفد، وحذَّره عاقبة الدُّنُو من القرية قائلاً: إنَّ الأهالي في غاية الكد والتّهيج، من تردُّد هذه الوفود عليهم، وقتل طيورهم، كما فعلوا ذلك في العام الماضي، الأولى لهم أن يذهبوا لمكان آخر اجتناباً لجر الأذي والمشاكل، فلم يعبأوا بهذه النّصيحة الشّديدة، وعلى الأثر ابتدوا في صيدهم، وفي إطلاق بنادقهم بسرعة وكثرة في وسط القرية، فأصابت رصاصة منهم امرأة مسكينة، وأخرى سببت حريقاً في إحدى المزارع، فلم يكد الأهالي ينظرون إلى تلك النتيجة المحزنة، حتّى تراكضوا من المزارع، فلم يكد الأهالي ينظرون إلى تلك النتيجة المحزنة، حتّى تراكضوا من المزاخر جيّداً، انتهت تلك المعركة بجرح ثلاثة من العساكر الانكليزية، ومثلهم من أهالي القرية (32)، وكان من ضمن المجاريح الانكليز ضابط يدعى من أهالي القرية (32)، وكان من ضمن المجاريح الانكليز ضابط يدعى

<sup>(29)</sup> يوليو: تموز، والصُّواب: 13 يونيو (حزيران) 1906م.

رون) يُوبِيرُ عَمْرُونُ وَ عَلَى التَّقَارِيرِ البريطانيَّةِ، ومن ثمَّ في جميع المصادر الأوروبيَّة إلىٰ: Denshawi.

<sup>(31)</sup> المنوفيَّة اليوم محافظة تقع شمال غربي القاهرة، مركزها مدينة وشبين الكوم،

<sup>(32)</sup> صَوَّبُ أحد الضباط الإنكليز بندقيَّته على الحَمَام، فصاح به شيخ طاعن في السِّن يبلغ الخامسة والسَّبعين من العمر، اسمه حسن علي محفوظ وهو أحد من حكمت عليهم المحكمة المخصوصيَّة بالإعدام - طالباً منه أن يكفَّ عن إطلاق البندقية، وإلَّا احترق البيدر، وكذلك صاح به شحاته عبد النَّبي، فلم يعباً =

(بُول)(30)، انسحب من وسط المعركة خوفاً على حياته، وأخذ يَعْدوعَ دُو الخيل المسرعة في الشَّمس المحرقة، الَّتي بلغت في ذلك اليوم أكثر من 108 درجة من «ترمومتر فهرنهايت»(34)، فكانت العاقبة أن سقط ميتاً من ضربة الشَّمس القاسية المتَّقِدة كالسَّعير(35)، فلم تكد العساكر الانجليزيَّة يسمعون بموت أحد ضباطهم لسوء تصرُّفه، حتَّى انقلبوا كالحيوانات الكاسرة، وهجموا على قرية صغيرة بجانب دنشواي (36)، فأوسعوا الأهالي الأبرياء ضرباً ولَكُماً، ثم ختموا ذلك الفصل المحزن بأن حطَّمُوا رأس أحد الفلاحين الأبرياء، وقتلوه شر قِتْلة.

هذه هي الحقيقة بتمامها تُشْرَح للقارىء بأجلى بيان، مَنِ الَّذي حرَّك مسألة

الضّابط، وأطلق العيار النّاري، فأخطأ المرمى، وأصاب امرأة تدعى أم محمّد زوجة محمّد عبد النّبي (مؤذّن القرية)، كما أصاب البيدر، فسقطت المرأة جريحة تتخبّط في دمها، واشتعلت النار في البيدر، فأخذ شحاته يصبح ويستغيث، وهجم على الضابط، وتجاذب وإياه بندقيّته، وأقبل الرّجال والنسوة والأطفال هائجين، وأحاطوا بالضابط، وجاء بقيّة الضباط الانجليز لإنقاذ زميلهم، فتكاثرت جموع الأهلين، ووصل في الوقت ذاته شيخ الخفر ومعه الخفراء لتفريق الجموع، وإنقاذ الضباط، فتوهم مؤلاء أنهم جاؤوا يريدون بهم شرّاً، فأطلقوا عليهم العيارات الناريّة، فأصاب واحد منها شيخ الخفر في فخذه، فسقط على الأرض، وأصاب عيار آخر اثنين، أحدهما من الخفراء، فصاح الجميع: شيخ الخفر قُتل، وحملوا على الضابط بالطوب والعصي الغليظة، واثخنوا من لحقوا بهم ضرباً، فأصيب الماجور (بين كوفيين) قومندان الكتيبة بكسر في ذراعه، وجُرحَ الملازمان (سميث ويك، وبورش) جروحاً خفيفة، وأحاط بهم الخفراء مع زميل رابع لهم، وأخذوا منهم أسلحتهم، وحجزوهم حتَّى جاء ملاحظ شرطة النقطة، وأوصلهم إلى المعسكر، مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية، لعبد الرحمن الرافعي، ص 198».

(33) أمّا الكابتن (بُول)، والطبيب البيطري الإنجليزي، فتركا مكان الواقعة، وكان الأوّل منهما قد أصيب إصابة شديدة في رأسه، وأخذا يَعْدُوان حتّى قطعا نحو ثمانية كيلومترات، فلم يكد الكابتن بُول يصل إلى جنب سوق (سرسنا) حتّى سقط من الإعياء، ومات بعد ذلك متأثّراً من ضربة الشّمس، وما كاد نبأ الحادثة يصل إلى بقيّة جنود الكتيبة الانجليزيّة في كمشوش، حتّى سارع الجنود الرَّاكبة إلى مكان الواقعة، ولم يكادوا يقطعون بضعة كيلومترات، حتّى بلغوا (سرسنا)، وظنوا أنها دِنْشَواي، وهناك وجدوا ضابطهم ملقى على الثرى، ورأوا فلاحاً مصرياً هو (سيد أحمد سعيد) يقدّم إليه قدحاً من الماء، فظنوه من الضاربين، فانحنوا عليه ببنادقهم طعناً ووخراً حتّى هشّموا رأسه، ومات بين أيديهم، وذهب دمه هدراً، ولم يحاكم أحد من قَتَلَبِه، وعرف هذا القتيل بشهيد سرسنا.

(34) وهي تعادل 42 درجة مئويَّة، فكل 1 درجة مثويَّة =  $\frac{9}{5}$  فهرنهايت، فيكون 42  $\times$   $\frac{9}{5}$  = 75.6, ولما كان الصَّفر مثويَّة يقابلة 32 فهرنهايت، نجمع 75.6 + 32 = 107.6فهرنهايت.

(35) قال تعالى: ﴿ وكفى بجهتُم سعيراً ﴾ وقال سبحانه: ﴿ فَشَحْقاً لأصحاب السَّعير ﴾ أي بُعداً لأصحاب النار، [اللَّسان: سعر].

(36) وهي قرية (سرسنا) المجاورة لدنشواي، المذكورة قبل حاشيتين.

صحيفة من تاريخ انجلترا \_\_\_\_\_\_

دِنْشَوَاي؟ ومن هو المعتدي الأثيم الَّذي يستحق صارم التأديب والعقاب؟

فلما طيَّرت الأسلاكُ البرقيَّة خَبرَ الحادثة المشؤومة إلى الرؤساء الانكليز في مصر<sup>(37)</sup>، أرغدوا<sup>(38)</sup> وأزيدوا وأكبروا على المصري أن يدافع عن عرضه وحياته ومتاعه<sup>(99)</sup>، فلم يتمهَّلوا في الأمر، ولم ينظروا إلى المسألة بحكمة وإمعان، ويعتبرونها من الحوادث العاديَّة البسيطة، الذي يجب إجراء العدل والتَّحقيق فيها بكل هدوء وسكينة (40).

لم يتدبَّروا في عاقبة ذلك، بل أخذوا، وأخذت جرائدهم المأجورة معهم في الصِّياح والعويل، ورمي الْأُمَّة المصريَّة (41) قاطبة بالتَّوحش والتَّعصُّب (42)، وتهديدها وإنذارها بأقصىٰ عقوبة وتأديب.

ثمَّ أوعزوا لناظر الدَّاخليَّة تحت أمر المستر (ماشيل) المستشار الانكليزي، أن يُنْزِلَ صواعق غضبه ومَقْتِهِ على المتَّهمين، وأن يصفهم بكل بَلِيَّةٍ ورذيلة لكي يؤثر على القضاء، ويريهم بأجلى برهان رغبة ساداته الانكليز، وما يطلبون من الترضية الكافية من مظلومي الفلاحين.

وقد أخذت جريدة من أبواقهم تتبجُّح قبل انعقاد المحكمة بأسبوع، وتعلن على

<sup>(37)</sup> وعلى رأسهم المعتمد البريطاني كرومر، وادوارد جراي وزير خارجيَّة بريطانيا وقتئذ، الَّذي قام في مجلس العموم البريطاني وتكلَّم عن التعصَّب الإسلامي في مصر، وسأل التُّواب بكل رجاء والحاح ألا يشتغلوا بمسائل مصر، ويتركوا الأمر إلى اللَّورد كرومر.

<sup>(38)</sup> رَغْد وَرَغَد أي واسعة طَيِّبة، وهذا خطأ في الأصل، والصَّواب: أَرْغَا، تراغت الإبل، إذا رغًا واحدٌ هنا وواحدٌ هنا، [مختار الصِّحاح: 249/248].

<sup>(49)</sup> المَتَاع: السَّلعة، وهو أيضاً المنفعة، وقد مَتَع به: أي انتفع، [مختار الصَّحاح: 614].

<sup>(40)</sup> لما وصل نبأ هذه الحادثة إلى كرومر والانجليز في المنوفيَّة والقاهرة، تولاًهم الغضب، وثارت ثائرتهم، وقرَّروا الإنتقام من أهل دِنْشَوَاي، الَّتي وقعت فيها الحادثة، انتقاماً ذريعاً شنيعاً.

<sup>(41)</sup> عبارة والأمَّة المصريَّة، خطأ، وصوابه والشُّعب المصري، فالأمَّة العربيَّة أُمَّة واحدة، تضم تحت جناحيها شعوباً عربيَّة.

<sup>(42)</sup> إن نتاثج «المحكمة المخصوصة دبيًنت بوضوح من المتوحَش، الشَّعب العربي المصري، أمَّ المحتل الانكليزي المستَعْمِر!! أما وصف كل حركة إصلاح أو تحرُّر أو دفاع عن النَّفس بالتَّعصُب، مردُّه التَّعصُب اللَّذي أعمى عيون الصَّلبيَّة الأوروبيَّة، الدفاع عن النَّفس والأموال والأهل والأرض تعصُّب، وبقاء الاستعمار على أرض الوطن «تسامح»!!!

صفحاتها بأنَّ المشانق قد أرسلت إلى دِنْشَوَاي لانتظار فريستها وغنيمتها من أهالي القرية المظلومين (43).

وعلى هذه الطريقة، وفي وسط تلك المبالغات والتهديدات الرَّسميَّة وغيرها، تشكَّلت «المحكمة المخصوصة» (44) وعقدت في الرَّابع والعشرين من الشَّهر عَيْنهِ (45) لمحاكمة المتَّهمين، ولا يخفى أن القضاة الَّذين يسيطرون على تلك المحكمة جُلَّهم آلات في أيدي الانكليز، ولا يمكن لهم إلاَّ تنفيذ مآربهم، وأن الأحكام الَّتي تصدر بها غير قابلة للنَّقض (46) والإبرام، بل إن ما تنطق به لا رادً له، ولا شفيع لقراراتها، وهكذا يقولون: باسم العدل والمدنيَّة والانسانيَّة يحكمون.

ومن البديهي أن الانكليز لم يقصدوا من كلِّ تلك الطَّنطنة (47) والتَّهور إجراء العدل، أو عمل تحقيق شريف، ولكن جُلِّ غايتهم كانت ايقاع الرَّعب والذُّعر في قلوب جميع المصرِّيين (48).

<sup>(43)</sup> نشرت صحيفة «المقطّم» في 18 حزيران (يونيو) 1906، قبل أن ينتهي التّحقيق أن الأوامر صدرت بإعداد المشانق وإرسالها إلى مكان الواقعة، فدهش الجمهور لهذا النبأ الّذي يحمل «العدالة المزعومة» بين طياته، [مصطفى كامل: 199].

<sup>(44)</sup> في 25 شباط (فبراير) 1895م استصدر اللورد كرومر من الحكومة المصريَّة مرسوماً بإنشاء والمحكمة المخصوصة، لمحاكمة مَنْ يُتُهم مِنَ الأهالي بالتَّعدي على ضباط وجنود جيش الاحتلال بمصر، وهي المحكمة التي صار لها شأن كبير في حادثة دِنْشَوّاي، ونصَّ المرسوم على تأليفها برئاسة وزير الحقّائيّة، وعضويَّة المستشار القضائي الانكليزي، وقاض انكليزي من محكمة الاستئناف الأهليَّة، والقائم بأعمال المحاماة والقضاة في جيش الاحتلال البريطاني بالقاهرة أو الاسكندريَّة، ومن يختاره وزير الحقّائية من رئيسي محكمة القاهرة أو الاسكندريَّة الابتدائيَّيْن، أي أن الغالبيَّة فيها للانكليز، وقد جعلوا لها نظاماً خاصًا، فلا تتقيد بأحكام قانون العقوبات، وكان إنشاء هذه المحكمة بمثابة انتقاص لسلطة القضاء المصري، وتثبيت لأقدام الاحتلال، فتقدَّم مصطفى كامل المصريين بالاحتجاج على تأليف هذه المحكمة الشّاذة التي أثارت سخط الشّعب، ونشر احتجاجه في جريدة الأهرام: العدد 4 آذار (مارس) 1895م، اتحت عنوان: (صواعق الاحتلال).

<sup>(45) 24</sup> حزيران (يونيو) 1906م.

<sup>(46)</sup> لنظامها الخاص، فلا تتقيُّد بأحكام قانون العقوبات مطلقاً.

<sup>(47)</sup> الطَّنين: صوت الأَذن والذُّباب. والطنطنة: صوت الطُّنبور وضرب العود ذي الأوتار، والطنطنة: كثرة الكلام والتُصويت به، وهو المراد هنا (اللِّسان طنن).

<sup>(48)</sup> أصدر وزير الحقانيَّة بالوكالة بطرس غالي قراراً بتشكيل المحكمة لمحاكمة التَّهمين برئاسة بطرس غالي ذاته رئيساً، وعضويَّة المستر هيتر نائب المستشار القضائي، والمستر بوند وكيل محكمة الاستثناف الأهليَّة، والقائمقام لادلو، وأحمد فتحي زغلول رئيس محكمة مصر الابتدائيَّة.

أخذت المحكمة في فحص الأدلَّة الَّتي استغرق «تمحيصها» ثلاثة أيَّام (49)، وقد أثبتت البراهين بأنَّ الانكليز هم الذين اعتدوا على الفلاح، وأهاجوا غضبه بقتلهم للحَمَام، وجرحهم للنساء، وتلفهم للمزروعات، وإن شهادة الطبيب الانكليزي (50) الذي انتُدِبَ لتشريح جُثَّة القبطان «بُول» الانكليزي قد أثبتت بالدليل القاطع بأن موته قد نشأ من تأثير حرارة الشَّمس المُحْرِقة، وأن ما به من آثار الجروح الطَّفيفة الَّتي أصابته (51) عقب المشاجرة، لا يمكن أن تكون سبب وفاته.

ومع كل هذه البيانات الواضحة، فإن المحكمة أصدرت حكمها في الخامس والعشرين من شهر يونيو(52) السَّالف الذِّكر كما يلي:

"1 - أربعة من المتَّهمين ينفُّذ عليهم عقوبة الإعدام في الحال(53).

"2 \_ اثنان آخران بالأشغال الشَّاقَّة المؤبَّدة (54).

"3 متَّهم آخر بالأشغال الشَّاقة لخمسة عشر من الأعوام (55)، ورفيق له حُكِمَ عليه بنفس العقوبة لمدة سبع سنين (56)، وثلاثة آخرون بسنة حبس، وعلاوة على ذلك، فقد أضافوا جلد كل منهم علناً خمسين جَلْدَة (57)، وقد استغرق جميع ذلك وقوع الحادثة إلى أن صدرت الأحكام خمسة عشر يوماً.

<sup>(49)</sup> يتهكُّم المؤلِّف هنا على سرعة إنجاز المحاكمة.

<sup>(50)</sup> وهو الدكتور نولن، الطبيب الشَّرعي، الَّذي اعترف بأن جِرَاح (بُول) لم تكن كافية وحدها لإحداث الوفاة.

<sup>(51)</sup> أثناء دفاع الأهالي عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ومحصولهم.

<sup>(52)</sup> التاريخ الصَّحيح: 27 حزيران (يونيو).

<sup>(53)</sup> وهم: حسن علي محفوظ، ويوسف حسن سليم، وسيَّد عيسىٰ سالم، ومحمَّد درويش زهران، وتمَّ إعدامهم شنقاً في دِنْشُوَاي.

<sup>(54)</sup> وهما: محمد عبد النَّبي (مؤذن القرية)، وأحمد عبد العال محفوظ.

<sup>(55)</sup> وهو: أحمد محمَّد السَّيسي.

<sup>(56)</sup> هذا خطأ، صوابه: محمد علي أبو سمك، وعبده البقلي، وعلي علي شعلان، ومحمَّد مصطفى محفوظ، ورسلان السُّبِّد علي، والعيسوي محمد محفوظ بالأشغال الشَّاقة سبع سنين.

<sup>(57)</sup> وهم: حسن إسماعيل السيسي، وإبراهيم حسنين السيسي، ومحمد الغباشي السيد علي، (الحبس مع التشغيل سنة واحدة)، وبجلد كل واحد منهم خمسين جلدة، وأن ينقذ الجلد أوَّلاً بقرية دنشواي. وسيد العوفي، وعزب عمر محفوظ، وسيد سليمان خيرالله، وعبد الهادي حسن شاهين، ومحمد أحمد السيسي، بجلد كل واحد خمسين جلدة بقرية دنشواي، مع تكليف مدير المنوفية بتنفيذ الحكم فوراً، (مصطفى كامل، ص 201).

<sup>310</sup> جلة كلية الدعوة ألإسلامية (العدد السادس)

### تنفيذُ «الأحكامِ»، فظائِعُ الإنكليز ووحشيَّتُهُم:

في اليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو<sup>(58)</sup> أيضاً، في السَّاعة الرَّابعة صباحاً، أُتِي بالأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، وبالثمانية الأخرين المحكوم عليهم بعقوبات مختلفة، وسيقوا من سجونهم إلى قرية صغيرة تبعد عن محل الكارثة بثلاثة أميال، وهناك مكثوا في انتظار الجزاء الفظيع، والانتقام، أكثر من تسع ساعات، وأخيراً في السَّاعة الواحدة بعد الظهر، رُدُّوا إلى دِنْشَوَاي، لأن السَّادة الإنكليز رأت أن من الحكمة والدَّهاء، تنفيذ الحكم على المتَّهمين الأبرياء في محل وقوع الحادثة، وفي نفس السَّاعة والدَّقيقة الَّتي جرت فيها الواقعة (انظروا إلى الغطرسة الانكليزيَّة؟؟).

بعد ذلك، أخذوا في إعداد المكان لتنفيذ الأحكام الصَّادرة ببشاعتها، فتهيَّؤوا لذلك دائرة متَّسعة بلغت مساحتها المربَّعة أكثر من ميلين (59)، وقد أحاطوا ذلك المربَّع بالحبال المتينة، ثمَّ نصبوا فهيَّؤوا في الدَّاخل المشانق وغيرها من أدوات الانتقام الفظيع (60).

أُتِيَ بالمتَّهَمِين الأبرياء تحقُّهم العساكر الانكليزية السَّواري (61) من كلِّ جانب، ثُمَّ اصطفّت العساكر المصريَّة من الخارج حول العساكر الانكليزيَّة لحمايتهم من المسلمين!! وكان المشرف على تنفيذ الأحكام رجلان، أوَّلهما المستر متشل الانكليزي، مستشار ناظر الدَّاخليَّة، وثانيهما مدير مديريَّة المُنُوفيَّة.

أخيراً، جاء الوقت لتنفيذ «الحكم» على أوَّل مُتَّهم (62)، فالتمس ابن الرَّجل أن يرى أباه، ويحادثه المحادثة الأخيرة قبل شنقه، فَرُفِضَ طَلَبُهُ رفضاً باتًا، وفي الحال، أجهزوا عليه في أقل من لمح البصر (63)، بين تهليل العساكر الانكليزيَّة، الَّتي كانت شاهرة سيوفها اللَّمعة.

صحيفة من تاريخ انجلترا \_\_\_\_\_\_

<sup>(58)</sup> الصّحيح: في 28 حزيران (يونيو) 1906م، كان تنفيذ الحكم بصورة وحشيّة، زادت فظاعة المحاكمة، وفاقت كلّ ما يتصّوره العقل، من وسائل الانتقام والتّعذيب.

<sup>(59)</sup> وهي واضحة جليَّة في الصُّور المنشورة في هذا الكتاب.

<sup>(60)</sup> جَهَّزُوا مكاناً خشبياً خاصاً، يُربَطُ إليه المحكوم لجلده دون حِرَاك.

<sup>(61)</sup> السُّواري: الخُيَّالة.

<sup>(62)</sup> بدأ التَّنفيذ في منتصف السَّاعة الثَّانية بعد الظهرِ.

<sup>(63)</sup> ويقي معلَّقاً \_وهو حسن علي محفوظ\_ بينما نُفَّذ حكم الجَلْد في اثنين.

ثمَّ جيءَ بالمتَّهم الثَّاني (64)، وكانت عائلته وأقاربه وأصدقاؤه العديدون خارج الدَّائرة يصيحون ويبكون وَيُولُولُونَ، فلم يُجْدِ صراخهم نفعاً، وفاضت روحه الدَّائرة يصيحون باكية إلى رَبِّها من ظلم الانكليز.

طُرِحَت الجثث الهامدة على الحصى، ثم ابتدؤوا في جَلْد الآخرين أمام تلك الجثث، وكانوا يُجْلَدُون بالسِّياط، كلُّ اثنين في دفعة واحدة (65).

والخلاصة. إنهم أجهزوا في ذلك الزّمن القصير على هذه الصّورة الوحشية على أربعة من الأبرياء، جَلَدُوا أكثر من ثمانية أشخاص، كل ذلك لم يستغرق أكثر من ساعة واحدة، وكان منظر تلك الرّواية المحزنة ممّا يبعث في القلوب البشريّة عاطفة الشّفقة والحنان إزاء هذه الأعمال البربريَّة السّوداء، الّتي لم يسبق لها مثيل، حتّىٰ إن الأجانب الّذين حضروا رؤية تلك المناظر المشؤومة فاضت أعينهم بالبكاء، وقلوبهم حسرة وأسى، ولعنوا تلك السّاعة التّعيسة، وأولئكم الّذين تسببّوا في إيجادها، وقد انفضوا مردّدين قول بعض المستشهدين: لعنة الله على المستبدّين.

وسيبقى ذلك اليوم المشؤوم، يوم 28 يونيو (حزيران) سنة 1906م في تاريخ مصر المحزن، دليلًا قاطعاً على وحشيَّة الانكليز ومبلغهم من المدنيَّة والإنسانيَّة.

#### الحَقُّ يَعْلُو، كرومر يعترف بجريمته:

تصفَّحنا حديثاً (60) رسالةً باللُّغة الانكليزية من قلم اللُّورد كرومر، تحت عنوان:

<sup>(64)</sup> ثُمَّ شُنِق الثَّاني بهذه الطُّريقة، يليه جلد اثنين آخرين.

<sup>(65)</sup> قال المرحوم أحمد حلمي، المحرَّر وقتئذ باللَّواء، في ختام وصفه لماساة التَّنفيذ: وكاد دمي يجمد في عروقي بعد تلك المناظر الفظيعة، فلم استطع الوقوف بعد الَّذي شاهدته، فقفلت راجعاً، وركبت عربتي، وبينما كان السَّائق يلهب خيولها بسوطه، كنت أسمع صياح ذلك الرَّجل يلهب الجلادُ جسمهُ بسوطه، هذا. ورجائي من القرَّاء أن يقبلوا معذرتي في عدم وصف ما في البلدة من مآتم عامة، وكآبة مادَّة رواقها على كل بيت، وحزن باسط ذراعيه حول الأهالي، حتَّى إن أجران غلالهم كان يدوسها الذين حضروا لمشاهدة هذه المجزرة البشريَّة، وتأكل فيها الأنعام والدُّواب بلا معارض ولا ممانع، كأن لا أصحاب لها، ومعذرتي واضحة، لأنِّي لم أتمالك نفسي وشعوري أمام البلاء الواقع الذي ليس له من دافع، إلا بهذا المقدار من الوصف والايضاح؛ [مصطفى كامل ص 203]، وهذا يدل على هوان المواطن صاحب الأرض في نظر المستَعْبر المحتل، ولن تتحقَّق كرامة لأمَّة بغير الاستقلال الحق.

<sup>(66)</sup> قبيل طبع الكتاب سنة 1915م، أوَّل شهر آيًّار (مايو).

«عبَّاس الثَّاني» (67)، بحثنا ما بها، فألفيناها جميعها من أوَّلها إلى آخرها محشوَّة بالكذب والتَّدليس والأضاليل الَّتي لا نهاية لها.

وبالاختصار، فهي عبارة عن نسيج من الافتراء البارد، والتَّهكم القبيح، إلاَّ فصل قصير منها يختص بفاجعة دِنْشَوَاي، الَّتي أشعل نارها ذلك الشيخ المتبجِّح (68)، قبل خروجه من ديارنا، جدير بالتَّفكير وإمعان النَّظر الدَّقيق.

ويظهر لنا أن ضمير ذلك الشيخ قد أخذ يؤنّبه بعد مرور ثمانية أعوام، على مرور الحادثة المشؤومة، إلى القُرّاء تعريب جملته بحذافيرها، ولنا عودة إلى موضوع الرّسالة الّتي لا يصح إغضاء النّظر على ما جاء بها، حتّىٰ لا يغتر العالم بباطل دعوته المجديدة، كما صدّقوه في حادثة دنشواي وغيرها، وها هو نَصُّ العبارة ننقله إليهم بالحرف الواحد:

«إِنَّ حادثة دِنْشَوَاي الَّتِي يُؤْسَفُ لها، والَّتِي كانت نتيجتها الحكم على فريق من المُتَّهمين بأحكام شتَّىٰ، لم تكن مجحفة؛ إلاَّ أنَّها كانت قاسية وشديدة، وإنَّني أوَّل المعترفين الآن بالحقيقة».

\* \* \*

(68) يعني اللورد كرومر، الذي تصرّف في شؤون مصر من 11 أيلول (سبتمبر) 1883م، وحتَّى 6 أيار (مايو) Sir Évelyn Baring، امًّا أوَّل معتمد بريطاني لمصر بعد الاحتلال 1882ء فهو اللُّورد دافرين Lord Dufferin.

صحيفة من تاريخ انجلترا \_\_\_\_\_\_313

<sup>(67)</sup> الخديوي عباس حلمي بن توفيق بن إسماعيل، حفيد محمد علي، يُعْرَف بالخديوي عباس النَّاني، ولد بالفاهرة سنة 1874م، وتعلَّم بمدرسة عابدين، ثمَّ في قيينا، ولي (الخديويَّة) بعد وفاة أبيه سنة 1809م بإرادة سُلُطانِيَّة من الأستانة، قصد أوروبا فالاستانة مصطافاً سنة 1914م، ونشبت الحرب العالمية الأولى وهو في الاستانة، فتأخرت عودته، فاتُخلت الحكومة البريطانية تأخره وسيلة لخلعه وتعيين غيره، وبسطت حمايتها على مصر، واستقر عباس في لوزان (سويسرة)، إلى أن ولي أحمد فؤاد، فاتصلت بينهما الرُّسل، ونزل له عبَّاس سنة 1931م عمًا كان له من حقٌ في العرش، وقضى بقية حياته مغترباً، وتوفيً بسويسرة سنة 1944م، ودُفِنَ في القاهرة، كان فيه دهاء وذكاء، ينقصه الكتمان والحزم، والأعلام 1344م، ودُفِنَ في القاهرة، كان فيه دهاء وذكاء، ينقصه الكتمان والحزم،

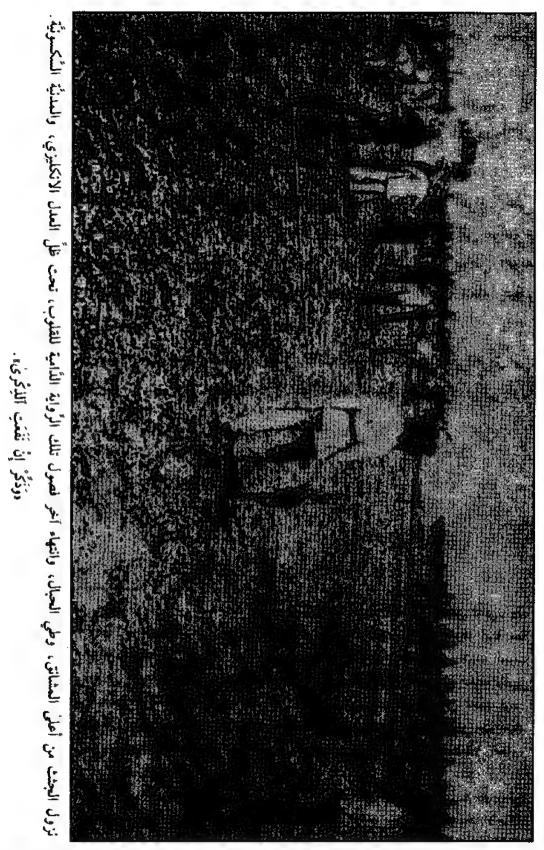

ـ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

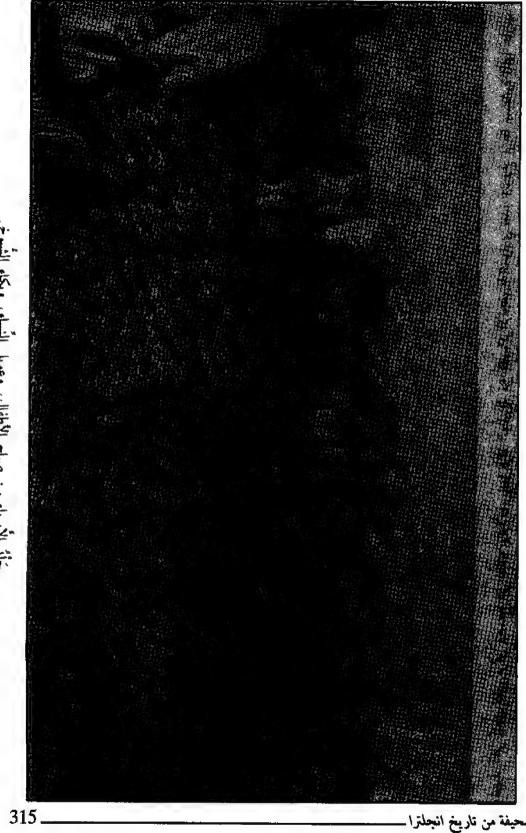

جَلْدُ الأبرياء بين صياح الأطفال، وعويل النَّساء، وبكاء الشَّيوخ.

صحيفة من تاريخ انجلترا.

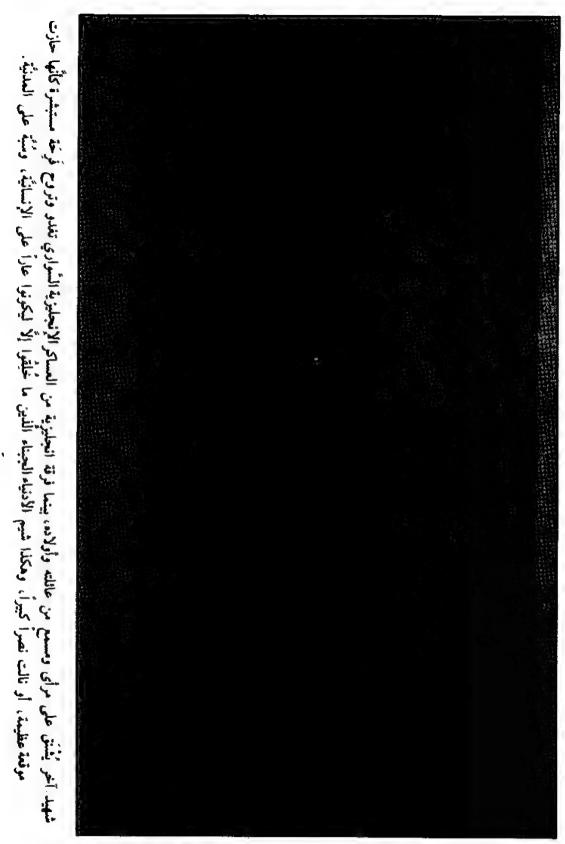



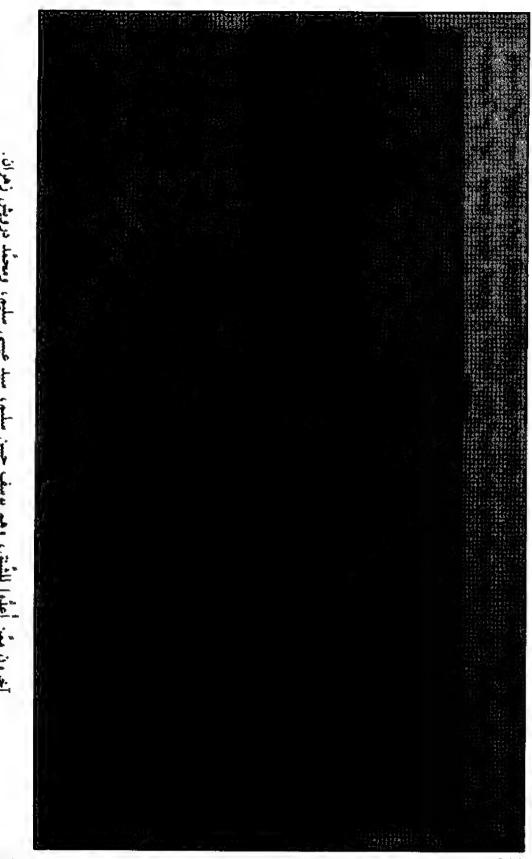

آخرون ممَّن أعِدُوا للشُّنق، وهم يوسف حسن سليم، سيد عيسى سليم، ومحمَّد درويش زهران.



## بخار (کرے فورمان جیفالیہ علی موائ شمال اُفریقیا



سهّل على رُجار الثاني ملك جزيرة صقلية غزو موانى على أفريقية حالة الضعف والتفكك السائدة هناك بسبب الفرقة والمنازعات . ومما حفزه على غزو هذه الموانى أيضاً أن المسلمين ما فتئوا يغيرون منها على مراكب النوزمان في البحر المتوسط وعلى سواحل صقلية إذ لم ينسوا ضياع صقلية من أيدي المسلمين ، تماماً كها حدث بعد ذلك بأربعة قرون بالنسبة لمراكب الأسبان وسواحل الأندلس على أيدي العرب النازحين من الأندلس ، كذلك فعل النورمان في منتصف القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي بالنسبة لموانى شهال إفريقيا من طرابلس شرقاً حتى برشك غرباً . إن النورمان بعد أن سيطروا على جزيرة صقلية من أيدي المسلمين سنة ( 484 هـ/1091 م ) كانوا يطمحون في بسط نفوذهم على مدن شهال إفريقيا ، منتهزين فرصة ضعف إمارة بني زيدي في المهدية ، وانشغال المرابطين في مواجهة الموحدين ، وضعف الدولة الفاطمية في مصر ، وقيام الحروب الصليبية في المشرق(۱) .

ويُقصد بالحروب الصليبية بالمعنى الضيَّق الحملاتُ التي شنَّها الغربُ المسيحي بتحريض من البابا أوربان الشاني في رومة في الفترة ما بين عامي 1096 م و 1291 م لانتزاع فلسَطين وبيت المقدس من أيدي العرب المسلمين ، إلا أن المجابهة بين الإسلام والمسيحية بدأت في الواقع منذ ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي ، واشتدَّت قُبيْل بدء الحروب الصليبية في المشرق في أواخر القرن الحادي عشر . ويدخل ضمن هذه الحروب استيلاء الروم البيزنطيين على جزيرتي كريت ( 160 م ) وقبرص ( 1965 م ) ، وتوغلهم في شهال بلاد الشام منذ منتصف القرن العاشر الميلادي . كما أن استيلاء النورمان عباركة من البابا في رومة على مدينة بَرْبشَترُ بأقصى شهال الأندلس عام النورمان موالفتك بسكانها فتكاً ذريعاً حملة صليبية حقيقية سبقت حملات الشرق بثلاثين عاماً .

إن استيلاء المسيحيين الإسبان \_ بمشاركة الرهبان والمتطوعين من فرنسا \_ على مدينة طليطُلة الأندلسية عام 1085 م كان حملة صليبية ، وكذلك غارة البيزيين والجنويين الإيطاليين \_ بمباركة من البابا \_ على مدينة المهدية بالبلاد التونسية عام 1087 م ، وما صحبها من تقتيل ونهب للأموال . وعلى ذلك فإن كافة الحملات المسيحية في القرن الحادي عشر الميلادي ضد أرض الإسلام شرقاً وغرباً هي حروب صليبية .

ويوجز المؤرخ ابنُ الأثير (توفي عام 1233 م) قيام الحروب الصليبية في أواخر القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي فيقول: «كان ابتداءُ ظهور دولة الفرنج واشتدادُ أمرهم وخروجُهم إلى بلاد الإسلام واستيلاؤهم على بعضها سنة 478 هـ واشتدادُ أمرهم وخروجُهم إلى بلاد الإسلام واستيلاؤهم على بعضها سنة 478 هـ [ 1085 م] فملكوا مدينة طليطلة وغيرها من بلاد الأندلس . . . ثم قصدوا سنة وتطرَّقوا إلى أطراف إفريقية فملكوا منها شيئاً [ المهدية سنة 543 هـ/1148 م] وأخذ منهم . . . فلما كانت سنة 490 هـ [ 1096 م ] خرجوا إلى بلاد الشام »(2) . إن هذه الأحداث التي يشير إليها ابنُ الأثير تمثل هجماتٍ مسيحيةً صليبيةً على كافة أرض الإسلام من الأندلس غرباً إلى الشام شرقاً ، مروراً بجزيرة صقلية وشال إفريقيا .

<sup>=</sup> خلال رسائل جنيزة القاهرة 1، بجلة البحوث التاريخية ، مركز دراسات الجهاد الليبي، السنة السادسة ، العدد الثانى ، يوليو 1984 ، ص 447 .

<sup>(2)</sup> علي بن الأثير : الكامل في الناريخ ، الجزء الثامن ، ط<sup>٣</sup> ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1980، ص 185 .

<sup>320</sup> عبلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

1 \_ إخفاق النورمان في الاستيلاء على مدينة طرابلس ( 537 هـ/1142 م ):

كان من سُنَّة المسلمين منذ بداية الفتوح الإسلامية إقامة الرباطات بمحاذاة سواحل الشيال الإفريقي ، يعبدون فيها الله ويقيمون شعائم الدين ، ثم يحملون السيف لحراسة الوطن من العدو المتربص به من وراء البحر . وقد أصبحت تلك الرباطات مركزاً لقوافــل التجارة ودوراً للعلم . يقول عبد الواحد المراكشي في أوائــل القرن الثــالث عشر الميلادي : « وما بين الإسكندرية وطرابلس الغرب حصونٌ متقاربة جداً ، فإذا ظهر في البحر عدوٌّ نوُّر كلُّ حصن للحصن الذي يليه ، واتصل التنويس ، فينتهي خبرُ العـدو من طرابلس إلى الإسكندرية أو من الإسكندرية إلى طرابلس ، في ثلاث ساعات أو أربع ساعات من الليل ، فيأخذ الناس أهبتهم ويحذرون عدوهم ...، (3) . وبفضل هذه المحارس على طول ساحل شهال إفريقيا ازدهرت الحياة الزراعية والتجارية وظهرت بعض المدن الكبيرة التي أصبحت مراكز تجارية ، ومنها طرابلس التي أصبحت مطمعاً من مطامع النورمان لكي يتموا تحقيق أغراضهم السياسية والدينية والاقتصادية إذ أن الأحوال الداخلية في إفريقية الزيرية لم تكن تخفى على النورمان في صقلية ذلك لأن رُجار الثاني ، صاحب صقلية ، كان قد بث عيونه فيها فكانوا يوافونه بأخبارها مفصلة (4). بالإضافة إلى أن قائد أسطوله جورج الأنطاكي كان قد نشأ وعمل في خدمة بني زيري في المهديـة ، فكان لـذلك حسن الدراية بطبوغرافيـة الساحل ومدنه(٥) . وكان الاستيلاء عـلى ميناء طـرابلس أمراً مرغوباً فيه بالنسبة لرجار الثاني بالنظر إلى موقعها الحيوي . ورأى رجـار أن الفرصـة مواتية له لتحقيق غايته عندما علم أن أبا يحيى رافع بن مطروح قد أعلن استقلاله عن الأمير حسن بن علي الزيدي في المهدية (6) . لذلك أرسل رجار الثاني أسطولًا لمهاجمة طرابلس في

غارات نورمان صقلية \_\_\_\_\_\_\_غارات نورمان صقلية \_\_\_\_\_

 <sup>(3)</sup> عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي ،
 الدار البيضاء 1978 ، ص 491 .

<sup>(4)</sup> أبو عبد الله محمد بن خليل ابن غلبون : التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بهما من الأخبار ، ط من تصحيح وتعليق الطاهر الزاوي طرابلس ، ليبيا 1967، ص 50 .

<sup>(5)</sup> أمين الطبيع : دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا - تونس 1984، ص 116 ، حاشية 38 .

 <sup>(6)</sup> عبد اللطيف محمد البرغوي : تاريخ ليبيا الإسلامي منذ الفتح الإسلامي حتى بداية العصر العثماني ، نشر الجامعة الليبية ، بيروت 1971، ص 363 .

التاسع من شهر ذي الحجة سنة537هـ (25 يونيو 1143م). يقول ابنُ الأثير: «وفي هذه السنة [537هـ/1143م] سارت مراكب الفرنج [ النورمان ] من صقلية إلى طرابلس الغرب فحاصروها . وسبب ذلك أن أهلها في أيام الأمير الحسن صاحب إفريقية [ تونس الحالية ] لم يدخلوا أبداً في طاعته ولم يزالوا مخالفين مشاقين له ، قدَّموا عليهم من بني مطروح مشايخ يديرون أمرهم ، فلما رآهم ملك صقلية كذلك جهز إليهم جيشاً في البحر فوصلوا إليهم تاسع ذي الحجة [ 25 يونيو 1143 م ] فنزلوا البلاد وقاتلوه وعلقوا الكلاليب في سور، ونقبوه . فلما كان الغد ، وصل جماعة من العرب [ عرب بني هلال ] نجدة لأهل البلد ، فقوي أهل طرابلس بهم فخرجوا إلى الأسطول فحملوا عليهم حملة منكرة . فانهزموا هزيمة فاحشة وقتل منهم خلق كثير ، ولحق الباقون بالأسطول ، وتركوا الأسلحة والأثقال ، والدواب والآلات ، فنهبها العرب وأهل البلد ورجع الفرنج إلى صقلة . . . »(7)

هكذا فإن هذه الحملة باءت بالفشل الذريع إذ لم يتمكن النورمان من الاستيلاء على المدينة لحصانتها ، ويبدو أن بني مطروح قد أعدوا أشر هذا العدوان العدة للدفاع عن أنفسهم ، هذا بالإضافة إلى دور القبائل العربية من بني هلال وبني سليم حيث إنها قامت بدور بارز في نجدة سكان طرابلس ودحر المغيرين النورمان ، وهذا يتضح من كلام ابن الأثير . كما رجع الأسطول النورماني إلى صقلية يجر أذيال الخيبة والهزيمة . ثم عزم رجار الثاني على عو عار هزيمته في طرابلس سنة 537 هـ/1143 م ، فقام بعد سنتين - أي في الثاني على عو عار هزيمته في طرابلس سنة 537 هـ/1143 م ، فقام بعد سنتين - أي في ابن الأثير إلى هذا الهجوم تحت أحداث سنة 539 هـ/1145 م فقال : « كان صاحب جزيرة صقلية قد أرسل سرية في البحر إلى طرابلس الغرب . . . فنهبوا وقتلوا . . . ففي أحد الأيام كان [ رجار الثاني ] جالساً في مَنْ ظرةٍ تُشرف على البحر وإذ قد أقبل مركب . . . وأخبره من فيه أن عسكره دخل بلاد الإسلام [ مدينة طرابلس الغرب ] مركب . . . وأخبره من فيه أن عسكره دخل بلاد الإسلام [ مدينة طرابلس الغرب ] منا عبدو وقتلوا ، كما يبدو وغنموا وقتلوا ، كما يبدو

<sup>(7)</sup> ابن الأثير: 9، ص6.

<sup>(8)</sup> السيد عبد العزيز سالم ومختار العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 1969، ص 216 .

<sup>(9)</sup> ابن الأثير: 9، ص 9.

أن رجار الثاني كـان يشنُّ حروباً صليبية عـلى مدن شــال إفريقيـا مشاركـة منه في الحـروب الصليبية التي تجري في المشرق .

#### 2 \_ مهاجمة جيجل والعيث نيها ( 537 هـ/1143 م ) :

لما عاد الأسطول النورماني إلى صقلية على أثر الهـزيمة التي لحقت بـه في طرابلس سنـة 537 هـ/1142 م حمل بعض المؤن ، واتجه إلى جيجل شرقي مدينة بجاية وكانت تتبع إمارة بني حماد أصحاب القلعة . وكمان حظ هذا الأسطول أكثر تـوفيقاً في جيجـل منه في طرابلس إذ تمكن من إنتزاعها عَنْوة ، وسفك النورمان دماء أهلها وسَبَوْا حريمها وأحرقوها بالنار(10) . يقول ابن الأثير : ( . . . ورجع الفرنج [ من طرابلس ] إلى صقلية فجهزوا أسلحتهم وتجهزوا إلى المغرب فوصلوا إلى جيجل فلمارآهم أهل البلد هربوا إلى البراري والجبال فدخلها الفرنج وسبوا من أدركوا فيها وهدموها وأحرقوها وخسربوا القصر الـذي بناه يجيى بن العزيز بن حماد للنزهة ثم عادوا »(11) . من هذا يتضح أن النورمان كان هدفهم الوحيد محو عار الهزيمة التي لحقت بهم في طرابلس وليس الاستيلاء على جيجل ، حيث إنهم اكتفوا بالنهب والسلب والسبي والتخريب ، ولم يقيموا في المدينة بـل عادوا إلى صقلية. ويلاحظ أن هناك اختلافاً بين روايتي ابن أبي دينار وابن الأثير ، حيث قال الأول : وسفك النورمان دماء أهلها وسبوا حريمها(12) ويعني كـل الحريم دون استثناء . بينها قـال الثناني : فلما شاهـد أهل البلد النورمان في البحر فروا خبارج المدينة إلى البر واعتصموا بالجبال الموعرة من العدو ، ودخل النمورمان المدينة وسبموا من وجدوا فيها ، وهو يعني العجزة الذين لم يستطيعوا الصعود إلى الجبال(13) . وعلى أية حال ، فإن السبي والتخريب والحرق بالنار وقع ، وهـو ما اتفق عليه المؤرخان . ومـدينة جيجـل عـلى ضفـة البحـر المتوسط ، ولها ربض ، والبحر يحيط بها ، ولما خرَّبهـا النورمـان بني السكان لهم مـدينة حصينة على قمة الجبل فكانوا إذا حلّ فصل الشتاء سكنوا المرسى والساحل ، وإذا حلّ فصل الصيف ووقت وجود أسطول العدو النورماني في البحر ، انتقلوا إلى مدينتهم التي

غارات نورمان صقلية \_\_\_\_\_\_\_غارات نورمان صقلية \_\_\_\_\_

<sup>(10)</sup> محمد ابن أبي دينار القيرواني : المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ، تحقيق محمد شـمام ، المكتبة العتيقة ، تونس 1967، ص 93 .

<sup>(11)</sup> ابن الأثير: 9، ص6.

<sup>(12)</sup> ابن أي دينار ، المصدر السابق : ص 93 .

<sup>(13)</sup> ابن الأثير: 9، ص 6.

على قمة الجبل . وهي مدينة زراعية حيث يوجد بها السمن والعسل والنزراعة والأسهاك (14) . لقد تأثّر أهل جيجل بغارات النورمان عليهم . كما يبدو أن المدينة ذات موقع حيوي هام على البحر المتوسط كما أنها كانت ذات أهمية من الناحية الاقتصادية لوفرة الغلاف الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية ، إلا أنها كانت مهملة غير محصنة من قبل بني حماد ، مما سهّل على النورمان غزوها وتخريبها وترك أهلها لها . والذي يدلنا على أهمية المدينة هو أن أهلها كانوا يعودون إليها في فصل الشتاء حينها يكون البحر غير صالح لسير السفن فيه ، وبهذا يكون أهلها مطمئنين من خطر هجوم العدو النورماني وبهذا كانت لهم رحلة الشتاء والصيف بين جيجل وبين المدينة المحصنة على قمة الجبل .

ومما زاد حالة إفريقية سوءًا أن بعض عهال بني زيري صاروا يستعينون برجار الشاني ضد أمراء بني زيري تمكيناً لانفسهم من الاستقلال بأعها كما فعل رافع بن مكي عامل بني زيري على قابس ، إذ تمكن رافع هذا من الاشتغال بإظهار أبهة الملك ، فبسط كفه للشعراء فاقبلوا على بلاطه ، وأهتم ببناء القصور حيث أكمل بناء قصر العروسين ، وذكر التجاني أنه وجد عليه كتابة جاء فيها « أمر بعمل هذا الباب الشهم رافع ابن أمير الأمراء مكي بن كامل بن جامع في رجب سنة 500 هـ [ 1107 م ] (15) . وفي الوقت نفسه أمر ببناء نواة لأسطول بحري ، وحرص على بناء سفينة ضخمة بساحل قابس حيث أمدًه عبى بن تميم بما احتاجه من مواد لبنائها، فكانت هذه السفينة سبباً في نكبته إذ اشتعلت نار الفتنة بينه وبين على بن يحيى صاحب المهدية الذي أنف أن يكون لأمير بجواره أسطول يشاركه وقال : « لا يكون لأحد من أهل إفريقية أن يناويني في إجراء المراكب في البحر . . . ، (16) . ليس الأمر بجرد أنفة وكبرياء ولكنه أراد احتكار التجارة البحرية لنفسه فوقف ضد رافع وطموحه البحري ، بما أغضب رافعاً فلجأ إلى رجار الثاني وطلب مساعدته فوعده بذلك . ويضيف التجاني قائلاً : « وعلم رافع بذلك فكتب لرجار مساحب صقلية يسأله الإعانة على على ويخبره أنه إنما أنشأ تلك السفينة لبعث هدية يجب أن

<sup>(14)</sup> محمد الإدريسي : القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس ، مستخرج من كتاب ( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) ، تحقيق إسماعيل العربي ، دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1983، ص 168 — 169 .

<sup>(15)</sup> عبد الله النجاني : رحلة النجاني ، ط<sup>٢</sup> ، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا .. تونس 1981، ص 95 .

<sup>(16)</sup> ابن الأثير: 9، ص 278.

يهديها إليه ، فبعث رجار إلى قابس أسطولاً ضخاً لنصرة رافع . . . ، (17) . لقد كانت تلك السفينة إذن سبباً في محنة قابس والمهدية معاً . ويظهر أن رافعاً كان من الذين لا يملكون وازعاً وطنياً ولا دينياً . فلم يكد ينكر عليه على بن يحيى بناء السفينة حتى استنجد برجار الثاني صاحب صقلية المتربص بإفريقية ، وقدَّم الطاعة له وطلب حمايته . وكان رجار يتحين فرصة كهذه لكي يثبّت أقدامه على سواحل شمال إفريقيا .

### 3 مهاجمة النورمان لمدينة برشك (539 - 540هـ / 1144 - 1145م):

بعد أن هاجم النورمان مدينة جيجل وقاموا بتخريبها تحولوا إلى مهاجمة مدينة برشك وهي تقع غرب الجزائر بحوالي 200 كيلو متر ويؤكد هذا الهجوم هادي ووجر إدريس فيقول: « وفي نفس السنة [ 539 هـ/1144 م ] أخذ النورمان برشك وهي تقع بين شرشال وتنس [ أي غرب الجزائر العاصمة ] فقتلوا سكانها وبيعت نساؤها وأطفالها لمسلمي صقلية . . . »(18) . من هذا يتضح أن المدينة كانت مهملة من قبل أمراء بني حماد رغم موقعها الحيوي الهام . كما يتضح أن أهلها لم يقوموا بأية مقاومة تذكر . ومن أين لهم بهذه المقاومة وهم لم يكونوا على دراية بالقتال ، مما سهّل على الغزاة مهاجمة المدينة . ويضيف الإدريسي فيقول : « ومدينة برشك مدينة صغيرة على تل ، وعليها سور تراب ، وهي على ضفة البحر ، وشراب أهلها من عيونٍ ماؤها عذب وافتتحها الملك . . . رجار في سنة 500 هـ [ الصحيح هو سنة 539 هـ/1144 م ] ، وبها فواكه وجمل مزارع وحنطة كثيرة وشعير »(19) . من هذا يتضح أيضاً أن المدينة كانت مهملة وغير عصنة بالرغم من موقعها الحيوي الهام على البحر مما حفز النورمان على مهاجمتها .

وهكذا تميزت الفترة التي تقع بين سنة 537 هـ/1142 م وسنة 540 هـ/1146 م بنشاط عظيم من جانب أسطول النورمان ، ولكن هذا النشاط لم يكن موجهاً في هذه المرة إلى بني زيري بل إلى عمالهم السابقين والذين ثاروا عليهم مثل بني مطروح بطرابلس وبني

حماد في بجاية (20) . ولا يعرف ما إذا كان هذا العمل راجعاً إلى طلب الحسن بن عملي الدني لم يكن قادراً على إخضاع بني مطروح بطرابلس وبني حماد في بجاية وإبقائهم تحت سلطانه ، أو إلى تفكير رُجار الثاني وهو الأرجح . ومهما يكن من أمرٍ ، فإن الأسطول النورماني بدأ ينفذ مخطط رجار التوسعي في شمال إفريقيا .



## تزليه للطبيعة للاقراف



إن المفهوم السائد في هذا العصر . . . عصر التسلط والجبروت هو أن الأمور كلها لا تقوم ولا تتحقق إلا بمنطق القوة ، وإذا كان ذلك جائزاً في كثير من أمور التعامل بين بني الإنسان السائدة اليوم نتيجة القوانين الظالمة والموازين المقلوبة وكنتيجة حتمية لظهور مراكز القوة من إمبريالية ظالمة وصهيونية مدمرة وشيوعية حاقدة وفاشية متعفنة وحزبية مزيفة وغيرها . . . فإن هذا المنطق يجب ألا يكون بين الإنسان وقوانين الطبيعة العادلة ونواميسها المنسقة المتزنة .

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقاً وعوناً ، فلقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان قال تعالى : ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ الإسراء 70 ، لقد كرمه بالعقل لكي يستخدمه في سبيل كسب صداقة نواميس الطبيعة وأن يتأمل فيها ، ويتعرف إليها ، ويتعاون معها ويتجه معها إلى الله ربه وربها . وإذا كانت هذه القوى قد تؤذيه أحياناً ، فإنها تؤذيه لأنه لم يتدبرها ، ولم يتعرف إليها ، ولم يهتد إلى الناموس الذي يسيرها .

تذليل الطبيعة لا قهرها \_\_\_\_\_\_ تذليل الطبيعة لا قهرها \_\_\_\_\_

لقد درج الغربيون وهم ورثة الجاهلية الردماتية على التعبير بقولهم « قهر الطبيعة » ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله رب العالمين ، وبسروح الكون المستجيب لله رب العالمين .

أما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم ، الموصول الروح بروح هذا الوجود والمسبحة لله رب العالمين . . . فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة ، إنه يعتقد أن الله هو مبدع الكون ومبدع هذه القوى جميعاً . خلقها كلها وفق ناموس واحد لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس . وإنه سخرها للإنسان إبتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها ، وأنَّ على الإنسان أن يشكر الله كلما هيأ له أن يظفر بمعونة من إحداها . . . فالله هو الذي يسخر نواميس الكون للإنسان وليس على يظفر بمعونة من إحداها . . . فالله هو الذي يسخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في الإنسان أن يقهرها قال تعالى : ﴿ أَلُم تر أَن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذته إن الله بالناس لرؤوف رحيم ﴾ الحج 65 ، وقال تعالى : ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴾ الملك 15.

إذن فإن الأوهام لن تملأ حس المؤمن تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المخاوف لأنه يؤمن بالله وحده ، ويعبد الله وحده ، ويستعين بالله وحده ، ويعلم يقيناً لا شك فيه ولا لبس أو غموض بأن هذه القوى كلها من خلق الله وصنعه وتدبيره، لذا فإنه يألفها ويتأملها ويتعرف على أسرارها بعيداً عن العنف والجفاء ، فتلين له معونتها ، وتكشف له عن أسرارها ، فيعيش معها في كون مأنوس وصديق ودود . . إقتداءً بهدي عن أسرارها ، فيعيش معها في كون مأنوس وصديق ودود . . إقتداءً بهدي المصطفى على الذي أرسى دعائم المحبة والألفة بينه وبين نواميس الكون وهو ينظر إلى جيل أحد الأشم ويقول « هذا جبل يجبنا ونحبه » . إنها كلمات تعبر عها في قلب المسلم الصادق المؤمن بربه رب الكون من صفاء وود وألفة وتجارب بيننه وبين الطبيعة في أضخم معانيها وأشكالها .

في أحوجنا معشر المسلمين إلى تصحيح مفهومنا وتغيير أوضاعنا وإعادة نظرتنا لنواميس الكون جميعها إلى نظرة المسلم المتفهم والمدرك والمتعلم . إلى أن نحطم آراء وأفكار الجهد والتخلف وأن نستنبط أفكارنا من القرآن الكريم ونسير بهدي نبيه فنقف من قوى الطبيعة موقف التعرف والصداقة لا موقف التخوف والعداء ، ونؤمن إيماناً لا يتزعزع بأن قوة الإنسان وقوة الطبيعة قوتان صادرتان عن إرادة واحدة هي إرادة الله ومشيئته على قوة الإسلامية (العدد السادس)

وكلت اهما محكومت ان بإرادة الله وقدرته ومشيئته ، متناسقت ان متعاونت ان في الحركة والاتجاه . . . وتلك هي نظرة المؤمن الصادق الإيمان . . . المتنعم في ظلال القرآن .

ولنا معشر المسلمين في الظواهر الكونية السابقة واللاحقة العطة والعبرة لمن أراد أن يذكر ويتعظ فلم تمنع السدود الضخمة العظيمة فيضانات المياه ، ولم تمنع القضبان الحديدية القوية ولا الخرسانة المسلحة سقوط العمارات من جراء هذه أرضية بسيطة لم تدم سوى بضع ثوان ، ولم تقف الحواجز والموانع بجميع أشكالها وأنواعها دون تحرك الرمال وزحفها أو تراكم الجليد وانهياراته ، ولم تجد مختلف الأدوية والعقاقير ومختلف المواد الكياوية نفعاً في إبادة قوافل الجراد ووقف مسيرتها وتحركاتها . . . والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى . . . فاعتبروا يا أولي الألباب . . . !!

تذليل الطبيعة لا قهرها \_\_\_\_\_\_ تذليل الطبيعة لا قهرها \_\_\_\_\_



تراءة فيكتاب

### لأوم اللك عنى الماريخ والصلات

لِآبُراً لِحَطِيب



تحين لأستاذ : محدكال شبائة مراجعة الأستاذ : عبايسسام شعور



إن اشتغاني بموضوع الشعر المغربي على عهد بني مرين جعلني على اتصال مستمر بمؤلفات ابن الخطيب ، وقد أثار انتباهي وأنا أتصفح كتابه ( أوصاف الناس في التواريخ والصلات ، ألوان من التصحيف وضروب من التحريف ، وقصور بين في ( خدمة ) النص وتقريبه إلى القراء ، وذلك في طبعتيه ، وقد طبع الكتاب كما هو معروف مرتين : إحداهما بر ( تحقيق ودراسة ) محمد كمال شبانة ، والأخرى بر ( تحقيق المرحوم الدكتور محمد عبد الله عنان ) ، ونشر ضمن كتاب الريحانة ، وسينصرف حديثي اليوم إلى الكتاب في طبعته التي تحت بتحقيق محمد كمال شبانة . والكتاب في طبعته الأخرى يحتاج كذلك إلى مراجعة خاصة ، وسنشير إلى بعض ما وقع فيه من أخطاء.

اطلع المحقق كما يبدو من المقدمة التي وضعها للكتاب على نسخ عديدة منه ، ولكننا ، وهذا غريب ، لا نجده يحيل عليها إلا نادراً . مع العلم أن بين تلك النسخ من الاختلاف والتباين ما يستوجب الاشارة إليه والتنبيه عليه . ومن المعروف أن كتاب الإحاطة يتضمن قدراً غير يسير من نصوص كتاب « أوصاف الناس » إذ أن ابن الخطيب أثبت في الإحاطة نصه صاً كثيرة نقلاً عن « التاج » و « الاكليل » ونصوص هذين أثبت في الإحاطة نصه صاً كثيرة نقلاً عن « التاج » و « الاكليل » ونصوص هذين

الكتابين هي التي تكون ( أوصاف الناس ) ، وقد يكون مفيداً الإنسارة إلى بعض تراجم كتاب (الاحاطة) التي وقع فيها النقل عن (الاكليل) و (التاج) وهي كثيرة. وفيها يلي التراجم التي وقع فيها النقل عن التاج.

ترجمة : ابن الحاج النميري ، أبو إسحاق إبراهيم (1) .

ترجمة : أبي بكر بن شبرين (2)

ترجمة : محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي (<sup>(3)</sup> .

ترجمة : الخضر ابن أبي العافية (<sup>4)</sup> .

ترجمة : محمد بن محمد بن جزي <sup>(5)</sup> .

ترجمة : محمد بن محمد بن الحكيم<sup>(6)</sup> .

ترجمة : محمد بن محمد بن عبد الله اللوشي (٦) .

ترجمة : محمد بن عمد بن عبد الرحمن اليحصبي (8) .

ترجمة : محمد بن إبراهيم بن علي بن باق<sup>(9)</sup> .

ترجمة : محمد بن عبد الله بن محمد بن لب الأموي (10)

ترجمة : محمد بن علي بن محمد العبدري (١١) .

ترجمة : إبراهيم الساحلي (12) .

ترجمة : عبد الله بن إبراهيم ابن المرابع (13) .

ترجمة : عبد الله بن يوسف بن رضوان (١٥) .

<sup>. 345/1 :</sup> الأحاطة (1)

<sup>. 241/2 :</sup> الاحاطة (2)

<sup>(3)</sup> الاحاطة: 250/2

<sup>(4)</sup> الأحاطة : 415/1

<sup>(5)</sup> الإحاطة: 257/2

<sup>. 266/2 :</sup> الاحاطة (6)

<sup>(7)</sup> الاحاطة : 270/2 .

<sup>(8)</sup> الاحاطة : 273/2

<sup>210/2 . 30-31 (0)</sup> 

<sup>. 338/2 :</sup> الأحاطة (9)

<sup>. 433/2 :</sup> الاحاطة (10)

<sup>(11)</sup> الاحاطة : 98/3

<sup>. 329/1 :</sup> الاحاطة (12)

<sup>. 422/3 :</sup> الأحاطة (13)

<sup>. 445/3 :</sup> الاحاطة (14)

ترجمة : على بن محمد بن عبد الحق بن الصباغ العقيلي (15) .

وأما تراجم الإحاطة التي وقع فيها النقل عن ﴿ الْأَكْلِيلُ ﴾ فهذه بعضها :

ترجمة : أحمد بن علي الملياني (16) .

ترجمة : محمد بن إبراهيم المعافري (17) .

ترجمة : محمد بن محمد بن أحمد بن شلبطور الهاشمي (١٥) .

ترجمة : محمد بن محمد بن حزب الله(١٩) .

ترجمة : محمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميدي (<sup>20)</sup>

ترجمة : محمد بن محمد بن عبد الله بن مقاتل (21) .

ترجمة : محمد بن أحمد بن صفوان (22) .

ترجمة : محمد بن محمد بن عبد الواحد (23) .

ترجمة : عمد بن عمد بن الشديد (24) .

ترجمة : محمد بن عبد الله بن الحاج<sup>(25)</sup> .

ترجمة : محمد بن علي بن محمد بن خاتمة (26)

ترجمة : محمد بن محمد بن إبراهيم : ابن العشاب (<sup>27)</sup> .

وهـذا ولم نتعمد استقصاء كل تـراجم الإحاطـة التي تم فيها النقـل عن « التـاج » و « الاكليـل » لأن ذلك ليس من أهـدافنا ، ومـع ذلك يبـدو أن نصـوص الكتابين في

<sup>. 122/4 :</sup> الاحاطة : 122/4

<sup>. 285/1 :</sup> الاحاطة (16)

<sup>. 341/2 :</sup> الاحاطة (17)

<sup>(18)</sup> الاحاطة : 360/2

<sup>. 367/2 :</sup> الاحاطة (19)

<sup>(20)</sup> الاحاطة : 371/2

<sup>. 379/2 :</sup> كالاحاطة : 379/2 . (21)

<sup>(22)</sup> الإحاطة: 381/2

<sup>. 382/2 :</sup> الاحاطة (23)

<sup>. 386/2 :</sup> الاحاطة (24)

<sup>. 300/2 . 450=31 (24)</sup> 

<sup>. 442/2 :</sup> الاحاطة (25)
. 491/2 : الاحاطة (26)

<sup>. 525/2 :</sup> الاحاطة (27)

( الإحاطة ) كثيرة ، ولذلك كان من المفيد ، الرجوع إليها ، وذلك بالرغم من كون الإحاطة المعروفة حالياً ليست إلا مختصرا من مختصراتها ، ولو أن المحقق عاد إلى الإحاطة لأمكنه على الأقبل \_ أن يعرف بكثير من أعلام الكتباب ، وجلهم في حاجة إلى تعريف ، ذلك أن ابن الخطيب اكتفى في ( أوصاف الناس . . . ) بذكر كنية الشخص أو نسبه وقليلاً ما يذكر الاسم الشخصي للمترجم به أو ما يفيد في التعرف على صاحب الترجمة .

ولو رجع المحقق إلى الإحاطة لأمكنه أيضاً أن يضبط أسهاء المترجم بهم ، وأن لا يقع فيما وقع فيمه من تصحيف لأسهاء كثير منهم ، وسنتعرض إلى شيء من ذلك فيها يملي من الصفحات .

إن نصوص ﴿ أوصاف الناس ﴾ لوحات فنية قدم ابن الخطيب من خلالها ، صوراً للأعلام الذين ترجم بهم ، وهي ذات أسلوب متأنق ذي شفافية خاصة ، يكثر فيه من ضروب المجازات والكنايات ومن ثم فإن قراءتها تستلزم حذراً كبيراً . ولعل ابن الخطيب إنما كان هدفه من وراء اختيارها من كتابيه ﴿ التاج ﴾ و ﴿ الاكليل ﴾ اتحاف القارىء.

ونستعرض فيها يلي بعض ما وقع فيه المحقق من تصحيف وغيره مستأنسين في ذلك بنسخة خطية من الريحانة (28) لا تخلوهي كذلك من التصحيف ، مرجحين ، عندما نجد اختلافاً بين النصين ، ما نراه صحيحاً أو مناسباً ، ولن ننبه على جميع الفروق ، بل سنكتفي بالوقوف عند الكلهات ، والجمل ، والفقرات التي وقع فيها تصحيف أو تحريف أفسد المعنى .

وسنبتدىء بالصفحة الأولى من الكتاب ، وهي تحمل رقم 22 ، لأن ما قبلها من صفحات خصصها المحقق لتقديم الكتاب . ويقع الكتاب ، إذا استثنينا المقدمة في 120 ص .

ص : 22 .

س: 7 . . . . والمحنة الربانية تصلح لديه أشواقها . وهو غامض والصواب : والمحبة الربانية تطلع إليه أشواقها .

<sup>(28)</sup> نسخة الاسكوريال ، رقم : 1825 وقد اطلعنا على صورتها بمكتبة العلامة عبد الله كنون الحسني التي حبسها على القراء جازاه الله خيراً ، وحيث نقول : وفي الاصل أوفي ن . إ . فإنما نعني ، نسخة الاسكوريال هاته .

س: 8 . . . . حتى خلع لباس هذه البدنات ونزع نطاقها . وفي الأصل: هذه البدنيات الدنيات ونزع نطاقها . . . وهو الصواب. ص: 23 س: 6. . . . وجلى المعارف مفوفة المطارف للعيون. وفي الأصل: وجلى أبكار المعارف مفوفة . . . س : 4 . . . . نجم ببلدية الشرق ، والصواب : ببادية الشرق . س : 8 . وقلد بحر العصر من عقوده . . والصواب : وقلد نحر . . س : 11 . وموقد الأذهان وسرجها ، وفي الأصل : ومسرجهـا وهو الصواب . ص : 25 . س: 3 . حابق حلبة العلم . والصواب : سابق حلبة . . س : 5 . سقطت فقرة بكاملها ، وتوضيح ذلك فيها يلي : ورد على هالتها أبراراً . وهذا كلام لا معنى له . والصواب ورد على الحضرة ، فقامت له على رجل ، وأفعمت لـه من المبرة كـل سجل ، فاتخذها داراً وملأ هالاتها أبدارا . . . س: 4. وأصبحت لشأنه من أنشد فيه ﴿ إنما الدنيا أبو دلف ﴾ وهذا ليس والصواب كما في الأصل : وأصمت لسان من أنشد فيه . 1 إنما الدنيا أبو س : 11 . وقضى لسبيله . والصواب : ومضى لسبيله . ص : 27 . س: 9 . وغض الشبيبة ناضر . والصواب : وغصن . . . قراءة في كتاب (أوصاف الناس)\_\_\_\_ س: 10 . وانعقد على فضله الاجماع والاحقاف .

والصواب: والاصفاق.

س: 11 . ودون في الفقه والدواوين .

والصواب : ودون في الفقه الدواوين .

س : 12 . حتى أنشأ الزنخشري وابن عطية ، والصواب : حتى أنسى الزنخشري

وابن عطية .

ص : 28 .

س : 3 . وصدر صدور هذه المائة .

وفي الأصل: وصدر من صدور . . .

وفي هامش الصفحة تعريف مطول بِأبي البركات البلفيقي صاحب الـترجمة ، وفي النفاضة (30) إشارة مهمة تفيد جديداً في الموضوع إذ فيها ما يشي بأن ابن الخطيب غير رأيه ، على عادته ، في شيخه هذا ، جاء في النفاضة بعد كلام : « وقدم للقضاء شيخنا الممتحن بالدنيا على الكبرة والغنى . . . » ولو رجع إليها المحقق لأفاد .

ص : 29 .

س: 4... وأصالة تاملت (!) أرواحها بين بطولة (!) المحاريب. وهذا كلام لا يفهم، وصوابه كما في الأصل: وأصالة تأصلت أدواحها بين بطون المحاريب.

وفي الصفحة كذلك ضروب من الاختلافات أضربنا عنها لأن النص - على أي حال \_ يستقيم مع ذلك .

ص : 30

س : 5 . ورضيع ثدي دين وسجادة . ولعل الصواب : ورضيع ثدي دين ومجادة وهو الذي في الأصل .

س : 9 . وديانة لا تعرف الشبهات حماها . وفي ن . إ . وديانـــة لا تقــرب الشبهات حماها ، وهو أنسب .

ص : 31 .

(30) 113/2 أوصاف الناس)\_\_\_\_\_\_قراءة في كتاب (أوصاف الناس)\_\_\_\_\_

س: 6. لقيته والحال سقيمة، والحملة بظاهر جيل الفتح مقيمة، وفي ن. إ: والمحلة، بتقديم الميم على الحاء.

32:

س : 9 . وأق من الرسائل ، بالآتي السائل ، وكذا هي في الأصل الخطي ، ولعل الصواب : بالأتيّ السائل، والأتيّ : النهر.

ص : 33

س : 2 . وإن نــظر وبحث نشر رسم المعـاني وبعث ، والصــواب : نشر رمم المعاني :

س : 3 . وله في فريضة الأدب سهم ، والصواب : وله في قريضه الأدب سهم .

س : 9 . أمام ( كذا ) بـادية ، وضارع ( كذا ) بـذكر الله . والصـواب : إمام بادية وصادع بذكر الله في كل رائحة وغادية .

س : 11 . وضارب في هدف القبول بنصل . والصواب : وضارب في هذا الفن بنصل .

ص: 34

س : 1 . يقرطس أغراض الدعاية ويصميها . والصواب : يقرطس أغراض الدعابة ، كما في الأصل .

ص : 35

س : 4 . ثم أسرع ببلده فحط لعتاده الرحل . والصواب : . . . فحط القتادة والرحل .

س : 5 . وتوفر تعدي \_ في الخطابة \_ النشاط . وهـ و غامض ، والصــواب : وتوفر إلى تقديمه في الخطابة النشاط . . .

ص :36

س : 1 . تقدم لداته ونفسه على أبناء جنسه والصواب : تقدم بذاته ونفسه . . .

 س : 8 . قد تثني عليه الخناصر . والصواب : فذ ( تثني عليه الخناصر ) .

ص : 37 .

س : 2 . أي بكر بن شيرين ، كذا بيائين ، وكذا وقع في بعض المصادر (30) إلا أن الشائع أنه بالباء بعد الشين ، كما في الإحاطة وأصل الكتاب (31) والمرقبة العليا وغير ذلك (32) .

س: 5. لا ترى عوجاً ولا أمتا. وهو قرآن. والصواب: لا ترى فيها عوجاً .. هامش رقم 17. وقع المحقق في تصحيف لفظ قرآني آخر، وذلك في قوله تعالى: ﴿ ويسألونك عن الجهال فقل ينسفها ربي نسفاً ﴾، حيث ورد لفظ وينسفها ، بباء فنون . . .

ص : 38 ،

س : 1 . أن خطَّ نزل عن درجته وانحط . والصواب : إن خط نزل ابن مقلة عن درجته وانحط ، كما في الأصل .

س: 5. ( وبها مصرف الدولة في بلادها المستولى على طارفها وتلادها ، ويظهـر أن اللفظ الموضوع بـين هلالـين من اقتراح المحقق وفي الأصــل الذي عــدنا إلـــه . . وكان مصرف الدولة في بلادها والمستولي . . .

س : 9 . وألقى له قبل السوادة ما له . قبل الوسادة ما له .

س: 9 . ونظمه في سمت الكتاب . والصواب : في سمط الكتاب .

س : 11 . وقادته العناية هاك وهاتها . والصواب : ونادته العناية . . .

س : 11 . وتربي له ولايته منها على الأول . . . والصواب : وتربي له الأتية منها على الأول .

قراءة في كتاب (أوصاف الناس)\_\_\_\_\_\_

<sup>(30)</sup> انظر المجال الاعلام تـ . ليفي بروفنسال ص 298 ، ورحلة التجاني والحلل السندسية . .

<sup>(31)</sup> نقصد نسخة الاسكوريال .

<sup>(32)</sup> وقد رجح العلامة عبد الله كنون الحسني في بحث له عن ابن شبرين أنه بالباء بعد الشين . انظر سلسلة مشاهير رجال المغرب . العدد الخاص بـ ابن شبرين .

وفي الصفحة أيضاً الوان من الاختلافات لم نقف عندها لأنها كلها أوجمه جائزة وإن كان من الواجب على المحقق أن يشير إليها .

ورد في السطر الرابع قول ابن الخطيب: وفد على الأندلس - يقصد ابن شبرين - عند كائنة سبتة . . . وفي الهامش يذكر المحقق بعد كلام طويل عن مدينة سبتة السليبة . أنه سيتحدث فيها بعد عن هذه الكائنة . وقد قلبنا جميع صفحات الكتاب فلم نجده فعل ، ومها يكن فإن هذه الكائنة تحدث عنها ابن الخطيب في اللمحة البدرية (31) حيث قال : « وفي شوال من عام خسة وسبعائة قرع الأسماع النبأ الغريب من تملك مدينة سبتة وحصولها في قبضة ملكه - يقصد - السلطان النصري . . . » .

ص : 39 .

في الصفحة طائفة من الأغلاط المطبعية ، وقلما يسلم مطبوع منها ، ومن ذلك : وسير ، بدلًا من : ويخبر . في س : 5 .

ص : 40 ,

س : 8 . وحاسن عقائل الحي . وفي الأصل الخطي : وداس .

س : 11 . وروضات آدابه أزهار . والصواب : ذوات أزهار .

ص : 41 .

س : 17 . أبي القاسم المعروف بابن الجهالة . وفي الأصل الجقالة بـالقاف بـدل الميم .

س : 18 . صدر في القضاء . والصواب : في القضاة .

س : 18 . وطائع لسيوف الكلام . وفي الأصل : وطابع لسيوف . . . وهـ و أنسب .

ص : 42 .

س : 2 . وحامل لواء ببانها ، والصواب : بيانها .

س: 8. وقعد لهذا العهد الأكبر، وليس بشيء. والصواب: وأقعده لهذا العهد الكبر.

(31) اللمحة البدرية ص: 66 .

338 علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

```
س : 9 . فتعطلت لضعفه تلك النسوق . والصواب : تلك السوق .
                                                               ص : 43
        س : 2 . أبي الحجاج المتشافري ، وفي الأصل وفي غيره : المنتشافري .
                                                               ص : 44 .
 س : 4 . ومحاضزة تتجلى بها الليالي القصار . وفي الأصل : ومحاضرة تتحلى وهو
                                                                 الأنسب .
 س : 12 . كان أبوه رحمه الله خطيب مالقة صدر فضلائها . والصواب : وصدر
                                                                فضلائها .
                                                              ص : 45
س: 3 . فأجال براعته وشهر براعته . وفي الأصل: فأجال يراعته وهو
                                                                الأنسب .
          س : 11 . أبي زيد خالد بن خالد . وفي الأصل : ابن أبي خالد .
                                                              ص : 46 .
    س : 10 . أبي عبد الله بن عبدة . وفي نسخة الأسكوريال : بن عبيدة .
                 س : 13 . ولا نسب له حليف ولا جور : حيف ولا جور .
                                                              ص : 47 .
 س: 12 . إلى وقيار تحسد العضياب (كذا ) سكونه ، وتهبوي أن تكونه ،
 والصواب : . . . تحسد الهضاب . وفي الصفحة ألوان من الاختلافات تركناها كذلك .
                                                              ص : 48 .
      س : 3 . مجتهد مشمر منقبض عن الناس متغمر . والصواب : متنمر .
                     س : 4 . وتبلغ بالقليل فغانه . والصواب : فقاته .
     س : 9 . وتقلد في شتى المآخذ وتلون . والصواب : وتقلب في شتى . . .
                                                             ص : 49
س : 3 . مجدد مرتل . والصواب : مجود مرتل . وعابر متبتل . والصواب :
                                                               وعابد . .
س : 3 . متبتل على ما يزلفه من صالح الأعمال وهـ و غامض ، إذ سقط كـ لام ،
339 .....
                                                قراءة في كتاب (أوصاف الناس) ـــ
```

والصواب : متبتل ، مشتغل بما يعنيه مثابر على ما يزلفه من صالح الأعمال . . .

س : 6 . ولم يزل يرفعه يضبعه . والصواب : بضبعه .

ص : 50 .

س : 3 . وسائر في فن العلم ووهاده . والصواب : في قنن العلم ووهاده .

ص : 51 .

س : 1 . ومواصلًا لا رقة فيه وسهاده . والصواب : لأرقه فيه. . .

س: 5. وواصلا الغبوق الصبوح. والصواب: بالصبوح.

س : 9 . وصدرت عنه إلى هذه البلاد قصيدة نبوية ، وفي نسخة الاسكوريال :

. . هذا العهد قصيدة نبوية ، وبين العبارتين فرق كها لا يخفى .

ص : 52 .

س : 3 . مدد المقاصد . والصواب : مسدد المقاصد .

س: 7 . وانتصاب غرضه إسهامها. والصواب: لسهامها.

س: 11. وأن نوزع فيها بخصام. وخلفه الذي رأس من بعده. وفي نسخة الاسكوريال: وإن نوزع فيها بخصام. كفاه قاضي القضاة: أبو أمية بن عصام، فخلفه...

س : 13 . لـولا تهـور وافـراط . وفي نسخـة الاسكـوريـال : لـولا تهـور كـــثر وافرط . وهو أنسب إذ يرد بعده : وطيش تخبط في شركه وتورط .

ص : 53 .

س : 4 . وأصلح بتعريضه واقتصد . وفي نسخة الاسكوريال : وأصلح بتعريفه وأفسد ، وهو الأنسب .

س: 24. حتى تضوع نسيمه الهمم لطبيعة الشهائل والشيم ، وهذا ليس بشيء . إذ أن كلاما سقط لم ينتبه إليه المحقق ، والصواب : حتى تضوع نسيمه ، وتحدث بخبره زائد العلم ومسيمه ، إلى نفس بعيدة الهمم ، لطيفة الشهائل والشيم . كذا في نسخة الاسكوريال .

ص : 54 .

س: 3 . متقنن مشارك . والصواب : متفنن . .

340 \_\_\_\_\_\_ عِلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

```
س : 13 . حسر ( ! ) قسلح ( ! ) تلوينها . والصسواب : حسم قسزح
                                                                   تلوينها
    س : 13 . إلى خط يقف عنده الطرف وأدب، ولا يتجاوزه الظرف، وأدب. .
  وسقطت جملة. والصواب: الى خط يقف عنده الطرف ولا يتجاوزه الظرف.
                                                                 وأدب. . .
                                                              ص : 55
                      س : 7 . زارا بابنة العنقود . والصواب : زاريا . . .
 س: 15 . جمالسته . . . فـرضت روضا تعـطر وتارج . والصـواب : فـرأيت
                                                        روضاً تعطر وتأرج .
        س: 17 . وقعدت تحت عهامة الصيب . والصواب : غهامه الصيّب .
                                                              ص : 56 .
                         س : 3 . تابعة ما لقية . والصواب : نابغة . . .
  س : 4 . وتألق البارق خلال . . . والصواب : وتألق تألق البارق خلال . . .
                  س : 10 . وأبناء السراة الحسناء . والصواب : الحسباء .
      س : 11 ، وأحبوا فرادي وماتوا جميعاً . والصواب : وأحيوا فرادي ٠٠٠
 س: 12 . وأرسلوا العبرات مزنا . والصواب : وأرسلت العبرات عليهم
                                        مزنا . وذلك لأنهم ماتوا كما قال سابقاً .
                                                             . 57 : ص
      س : 4 . وجعله وسيلة كربته . والصواب: كديته بالدال بعد الكاف.
س : 3 . ولكم ظهـر علينا ، معشر بنيـه شارة تجـلى بهـا المعـين . . . فهي إليـه
منسوبة . وهـذا كلام لا يستقيم . والصـواب : وكلما ظهرت علينا معشر بنيه من شارة
                                               تحلى . . . فهي إليه منسوبة .
س : 4 . وقلد نحور الملوك ما يزر بجواهر . . . والصواب : ما يزري
                                                            بجواهر ...
                                                            ص : 60 .
س : 3. . ولسلف المزية والتقويم ( كلذا ) والمتات إلى كسريم ذمامه
(كذا ) . . . والصواب : ولسلفه . . . المزية والتقديم والمتـات الذي كـرم ذمامـه ،
                                             واستقر فی ید الراعی زمامه . . .
341_
```

```
ص : 61 ،
       س : 5 . وهو من أهل الوفاء . . . المشاركة . والصواب : والمشاركة .
                س : 14 . إلى اكتساب المعلومات . والصواب : المعلوات .
 س : 19 . وله شعر أنيق « الحلية » جاز . . . والصواب : جار في نمط العلية
                                                             كما في الأصل.
                                                              ص : 62 .
              س : 4 . والبطل الذي لا ترد شباة يقده . والصواب : نقده .
            س : 12 . ثم كَرَقَ الدولة قد جفت . والصواب : قد رجفت .
                                                              ص : 63
 س : 1 . وأجر ( كذا ) هداه ( كذا ) في ذلك فضل ومنه . والصواب :
                                                         وأجرى هواه . . .
   س : 13 . وسد في وجيه النية بابه . والصواب : . . . في وجه الدنية بابه .
                                                              ص : 64 .
س : 12 . وصمد عندها صباح السرى . والصواب : وحمد عندها صباح
                                                                السرى .
                                                             ص : 65 .
                       س : 2 . ومؤتم أملاكها ، والصواب : مؤتمن . .
            س : 9 . بين قلمه وأدواته . وفي الأصل : ودواته وهو الأنسب.
  س : 14 . تنازع الارض طيب رباه . وفي الاصل : رياه ، وهو الانسب .
                        س: 18 . لا يغيص ، والصواب : لا يغيض .
س: 19. إذا ذكر الصالحون ( . . . ) وترك المحقق مكان الكلمة
فارغاً . وبهامش الصفحة قال : وفي نسخة ( بحي هلا ) . والصواب : إذا ذكر
الصالحون فحي هـ لا ومعناه كـما في القـامـوس : ﴿ حَي أَي هَلُم ، وهـ لا أي حثيثًا ﴾
                                        والعبارة تفيد الترحيب وما يقوم مقامه .
            س : 19 . وأكرم بطريفة وتالدة . والصواب : بطريفه وتالده .
س : 20 . أصبح لعبة الطرف ناسها . وهو غـامض . والصواب : أصبح لهبة
```

الظرف ناسها .

\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

\_\_\_\_342

ص : 66 .

س : 7 . فرع محل بسف . والصواب : فرع مجد بسق .

ص : 67 .

س : 13 . إلى أن عضه الدهر بنات . والصواب : بناب .

ص : 68 .

س: 17. واطلع من آيات السعادة آية. وفي الأصل: وأطلع من آيـات السعادة لــه

آية .

ي س: 18. بالخطط التي هي لغير غاية. والصواب: لغيره غاية.

ص'∷ 70 .

س : 2 . . . . على وفور لبته . والصواب : حلبته .

س: 14. انتحل ... الهزل من أصنافه ، وجنى كثرة الابداع ... وقد سقط كلام . وفي الاصل : انتحل ... الهزل من أصنافه فأبرز در معانيه من أصدافه ، وجنى ثمرة ...

س : 15 . ثم تجاوزه إلى المغرب وتخطاه . والصواب : المعرب ، بالعين المهملة. والكلام عن الشعر.

ص : 71 .

س : 18 . فضح فرسان المتهارق . والصواب : المهارق .

س : 19 . وإن جلى أفكار أفكاره . والصواب : أبكار أفكاره .

ص : 73 .

س: 6. ومضى لسبيله فقيدا أعم بفقد وخص وهاض أجنحة ...

والصواب : . . . عم فقده وخص ، وهاض أجنحة . . . كما في المأصل .

ص : 75 .

س : 2 . وتجاوز في السر (!) وماجده (!) وهذا ليس بكلام . والصواب : وتجاوز في السرو وماحدًه .

 س: 16. ومعاشرة صروف من المدهـ وضروب . وفي الأصل: ومبــاشرة صروف من الدهر . . . وهو الانسب .

ص : 76 .

س : 6 . وقد خلف عقيهاً نجيباً ، والصواب : عقيبا .

س : 10 . أبي جعفر . وفي الاصل : ابنه ابن جعفر . يقصد ابن المترجم به سابقاً وهو أبو إسحاق بن جعفر .

س : 12 . إن فكر ورى فأعمل ، وهو غامض ولعل الصواب ما في نسخة الاسكوريال : وهو : إن فكر وروى ، أنهل الخواطر وروى .

س : 14 . ولـ منطق إن حـاول الصعاب فيلينها . والصواب : . . . يحـاول الصعاب فيلينها .

س : 16 . وقد خطب من بيانه لهذا المجموع . وفي نسخة الاسكوريـال : قال المؤلف : وقد حظيت من بيانه . . . وهو الصواب .

س : 16 . ولم أقف منه عند نبرة المسموع . وفي ن . إ . . . عند خبره المسموع وهو الصواب .

ص : 77 .

س: 12 . ومجد ضميم . والصواب : صميم .

س: 14 . وتقلب بين الجد والشكر . والصواب : بين الحمد والشكر .

ص : 78 .

س : 4 . أي زيد . . . المينشتي. وفي ن . إ . الينشتي.

س : 10 . أبي جعفر المعروف بالبقيل ( كذا ) . وفي ن . إ . بالبغيل .

س : 11 . وغرة في الزمن واضحة وفي ن . إ . : وغرة في الـزمن البهيم واضحة . وهو الانسب .

ص: 79

س : 1 . ونفذ فأبرز . وفي ن . إ . : ونقد فأبرز . وهو الصواب .

س: 11. ومكن الجنون السود من سويداء جنانه. والصواب: ومكن الجفون ...

س : 15 . وظهرت عليه نبعات عبر لها اللجة . والصواب : تبعات عبر لها اللجة . اللجة .

السطر ما قبل الاخير : والقائمة بحساب تلك البلاد . والصواب : بحسنات تلك البلاد .

ص : 81 .

س: 1 . إن أنشأ دون (!) وتقلب في أفانين البلاغة وتلون (كذا) وفي

ن . إ . : وإن أنشأ ودون وتقلب في أَفَائين البلاغة وتفنن . وهو الصواب .

س: 7 . فشعشع مداحها . والصواب : مداها .

س: 18 . ابن عبـد الله . . . المعـرف بعـماتي . وفي نسخـة الاسكـوريــال :

بعمامتي .

س: 16 . . . . تألق البارق ، دخل على أمير بلده . . . وقد سقط كلام بين لفظتي « البارق » و « دخل » . ففي الاصل : . . . تألق البارق ، وكان شاعراً مُكْثِراً ، وجوادا لا يخاف عثارا ، دخل على . . .

ص : — 83

س : 2 هذا وله جرت طير البلاغة . . . وهذا ليس بشيء . والصواب : هـذا ، ولو زجرت طير البلاغة . . .

س: 3 . لما قضيت بعد . والصواب : لما قضيت حقه بعد .

س : 6 . ولـه المقام النصري وسائل قـربى . والصواب : ولـه إلى المقام . . . السطر الأخير : وعجل آثارها . والصواب : ثارها ، فالشاعـر يريـد أن يثار لأبيـه من قتلته النصارى .

ص: 84 ،

س : 3 . وقد كفا . والصواب : كبا .

س : 5 . ولم يستفزه المقول . . . والصواب : الهول .

س : 7 . مع انتحاله . والصواب : مع قلة انتحاله .

س: 11 . بحر لرسوم المكارم . وفي ن . إ . : يحيي رسوم وهو الصواب. السطر الأخير : قدم على الحضرة . . . رداء حق الطاعة . والصواب : لاداء

حق ...

قراءة في كتاب (أوصاف الناس) \_\_\_\_\_\_

ص : 85 .

س : 2 . ابن عبد الله السراج . وفي ن . إ . : ابن السراج .

س : 14 . أبرع من رتع التعاليم وعلمها . والصواب : أبرع من رتب . . .

ص : 86 .

س : 1 . والمحاضرة المستقرة للحلوم . والصواب المستفزة للحلوم .

س : 2 . والدعابة التي ما خالع العذار فيها بالمنوم . والصواب : بالملوم .

ص : 87 .

س : 4 . عدل عن اللفظ القريب الحوشي . . . والصواب : إلى الحوشي . . .

ص : 88 .

س : 2 . أبي عبد الكفيف . وفي ن . إ . : زيادة ، وذلك كالآتي : أبي عبد الله النميري ، الكفيف .

س : 14 . فإنْ نسب جرى قلم ما كتب . وفي ن . إ . : فإن نسب جـزى كل قلب بما كسب . وهو الصواب .

ص : 89 .

السطر الاخير : . . . إلى السلف الكريم عظم ذمامها ، وارتفع أخلافها بين القيادة وأعهالها . وفي ن . إ . : إلى السلف الكريم عظم ذمامها ، وثبتت أحكامها ، وخطوة ظفر منها بالامل ، وارتفع أخلافها بين القيادة والعمل .

ص : 90 .

س : 2 . وبشر بشار أولى الفساد وفراها . وفي ن . إ . : وبشر أبشار ، وهو الصواب .

س: 3. فكم عاشق انتجز للوصول ميعادا . والصواب : . . للوصل ميعادا . السطر الأخير : وثاني . . . والنقط من وضع المحقق . وفي ن . ! . وثاني السموأل ابن عاديا في الوفاء .

ص : 91

```
ص : 92 .
```

س: 8. أي عبد الله العبدوني. والصواب: العبدري

ص: 95.

س : 3 . ووسم بعد الاغفال بسيمة . والصواب : بسمة ، بدون ياء بعد السين .

س: 9. ذو نفس أصفى من الماء النمير ، وبشهامة ... والصواب : وشهامة السطر الأخير : وتردد ما بين غدوه في المجد وروحه . وفي ن . إ . : وتردد ما بين غدوة وروحة ، نشأ في المجد والرئاسة العزفية تعله ... وهو الصواب .

ص : 96 .

س : 13 . أبي الحسن بن عمر ، وفي ن . إ . : بن عمرو .

س : 16 . وبلغ من ابنه هذا . . . الغاية في الـترف . والصواب : بلغ ابنه

هذا ...

ص : 97 .

س : 9 . وفضل سديد . والصواب : وقصد سديد .

ص : 99

س: 11 . واشتهر الصباح إذا تجلى . والصواب : واشتهر اشتهار الصباح إذا تجلى .

ص : 102 .

س : 4 . ومساعده على تشريعه . والصواب : تشريقه .

ص : 103

س: 4 . وقد قضت الرحال . والصواب : وقد قوضت الرحال .

ص : 104 .

س : 2 . ولما هدر الضيق . والصواب : ولما هدر الفنيق .

قراءة في كتاب (أوصاف الناس)\_\_\_\_\_\_\_ قراءة في كتاب (أوصاف الناس)

س : 9 . أبي الحسن بن تـداوت . والصواب : أبي عـلي الحسن بن تـدرازت وأخباره واردة في تقييدات ابن الحاج وغيره .

س : 10 . الزمان الهاطل . والصواب : الماطل .

س : 13 . فإذا تناول القاع ووشاها . والصواب : الرقاع ووشاها .

س: 14. وغشى الطروس من خلل (!) بيانه فيا (!) غشاها ودت الجرود (!) وفي ن . إ . وغشى الطروس سلك بنانه وحلل بيانه بما غشاها ، ودت الخدود أن تتمثل طرساً . وهو الصواب .

س: 19. ونشأ ابنه هـ ذا كـريم النشــأة ... وكنــوفــا ... والصــواب : مكنوفا ...

ص : 105

س : 12 . وتتجلى لباتها بقلائد . والصواب : وتتحلى لباتها . . .

ص : 106 .

س : 13 . مــورد تـرده البهيم فــتروى . في ن . إ . الهيم فــتروى . وهــو الصواب . والهيم : الابل العطاش .

ص : 107 .

س: 6. وتدخر لقصب السبق إذا أحصروا. والصواب: ويدُّخر له قصب السبق إذا أحصروا. . .

ص: 108 .

س : 12 . واتقى بمهجته نضالها . والصواب : نصالها .

س: 16. أبي عبد الملك. والصواب: ابن عبد الملك. وهو ابن عبد الملك. وهو ابن عبد الملك الابن، وقد قضى الشطر الاخير من حياته غريباً في الاندلس بخلاف والده النبي اكتفى بزيارة الجزيرة الحضراء منها، عقد له ابن الخطيب ترجمة مفيدة (32) منها قوله: « تقلبت به أيدي الدهر بعد وفاته لتبعة سلطته على نسبه. . . (33)

<sup>. 527/2 :</sup> الاحاطة (32)

<sup>(33)</sup> يستحسن أن ينظر في هذا الموضوع الترجمة الهامة التي وضعها د . محمد بن شريفة للمؤرخ ابن عبد الملك في مقدمة السفر الثامن . ( مطبوعات الاكاديمية الملكية المغربية ) .

<sup>348</sup> \_\_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

السطر الاخير : وجد الجميم فعاف وتبقل ، وحل من بلده مراكش لما جف حوضه . . . والصواب : ووجد الجميم فعافه وتنقل ، رحل من بلده . . .

ص : 111 .

س : 16 . الاديبة أم الحسين . . . ثالثة حمدلة (كذا) وولادة . والصواب : ثالثة حمدة وولادة . والمقصود بحمدة ، الاديبة التي وصفت بخنساء المغرب ، ويقال لها أيضاً حمدونة ، وهي من وادي آش (34) .

ص : 112 .

س : 6 . توجه بعض الصدور إلى اختيارها . وفي ن . إ . : اختبارها .

ص : 116

س : 2 . وخطب السفارة . وفي ن . إ . : وخطب للسفارة .

ص : 117 .

س : 1 . وقع ، نتيجة لـتركيب أسطر الكتـاب أثناء الـطبـع تقـديم وتـأخـير لا يصح . فقد ورد عنده : طالما نظر بين قوي يقضي عمره في الحقوق . والصواب : طالما نظر بين قوي ومسكين ، وذبح بغير سكين ، يقضي عمره ...

السظر الاخير : فإذا تردد إلى المسجد محل إقامته : وفي ن . إ . : محـل انهاضه ولعلها محل امامته . وقد صحفت .

ص : 118 .

س: 7 . القاضي ابن عمر ، وفي ن ، إ . ابن عمرو .

س : 8 . لا يزالَ يفي أديمها . وفي ن . [ . يفري أديمها وهو الصواب .

وفهم ... مسرع ، ودعابة ... وفي ن . إ . : مجلس ممتع ، وفهم ... مسرع ، ودرس بما يتشوق إليه طالب العلم مترع ... وليس « متبرع » كها في الريحانة المحققة .

(34) النفع: 4/287
 قراءة في كتاب (أوصاف الناس) -

349\_

ص : 119

س : 1 . وشعمره قليـل جـداً ، لم يعـركـه هـزلا ولا جـداً . وفي الـريحـانـة : يصربه . وفي ن . إ . : يقربه .

ص : 120

س: 8. ويستظهر على المشكلات بفرند وذهن مصفول . وفي ن . إ . : . . . بفرند ذهن مصقول وهو أنسب .

س : 9 . كالروض فيمن رأى وعرف . والصواب : كالروض في مرأى وعرف .

ص : 121

السطر الاخير : حسن الحالة إذا هذى ! والصواب : حسن الحالة إلا إذا هذى .

ص : 122 .

س : 9 . وشقى بين ( من ) كان ينافسه . والصواب : وشقى بمن كان ينافسه كما في الأصل .

س : 9 . فخف عوده . والصواب : فجف عوده .

س : 16 . ومشعشعي هذا الدن . وفي ن . إ . ومشعشعي راح هــذا الدن . وهو أنسب .

س : 17 . مجمعوع أدوات ، فارس بواعة وذات . وفي ن . إ . : مجمعوع أذوات ، وفارس قلم ودوات ، وهو الصواب .

ص : 123 .

س : 5 . وقوضت منها الرجال .. والصواب : . . . الرحال .

س : 6 . استقر بالمغرب قريبا . والصواب : . . . غريبا .

س: 7 . يقلب طوقا . والصواب : يقلب طرفا .

س: 7 . وتنحط الدنيا . والصواب : وتلحظه الدنيا .

س : 13 . ومشكاة فضل يستطيع إشراقها . والصواب : يسطع إشراقها .

ص : 124 .

س : 5 . فذعرت الجبال لولايته . والصواب : فذعرت الجباة لولايته .

350 \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

س : 8 . ويقول المخاطبة لا مساس ، والصواب : ويقول عنـد المخاطبـة : لا مساس . ص : 125 س : 9 . ولــ أدب لا يقصر عن الســداد ، وإن لم يكن بـطلا فمـن يكـــ ثر في السداد . والصواب : وله أدب . . . وإن لم يكن بطلًا فممن يكثر السواد . س : 12 . ومنتجع كل شهم ويافع . والصواب : ومنتجع كل هشيم ويانع . ص : 126 س : 2 . ونبذ وطرح بعد ما جبل . والصواب : جبد . س: 3 . وقد تغلبت عليه زمامه . والصواب : وقد تغلبت عليه زمانة عينيه . س : 3 . وسقطت في يديه . والصواب : وسقط . س : 6 . أبي الحسن الدراد . وفي ن . إ . : الوراد. ص : 127 . س : 2 . الاديب ابن الاصبع . وفي ن . إ . : ابن الاصبغ . س : 3 . كثير الاريحية ، من لورقه . والصواب : كثير الاريحية ، ارتحل من و لورقة » . س : 7 . أبو عبد الله بن حبيني المروى . وفي ن . إ . : أبو عبـ د الله بن حبيش ، وهو الصواب . س : 8 . أخذته عمن ينشده . وفي ن . إ . عن مُغنِ ينشده . السطر الاخير : كان بِبَلَاهِ ـ رحمه الله ـ بدر إشراقة محاسبًا ، وهو غـ امض ، وفي ن . . : كان . . . بدار إشرافه محاسبا . ص : 128 س : 15 . وأفرط في شدته وهزته . وفي ن . إ . : هشته وهزته . س : 20 . قاض توارث كل جدالة . والصواب : توارث كل جلالة . ص : 130 س : 2 . أبي عثمان بن عثمان . وفي ن . إ . أبي عثمان بن أبي عثمان . س : 7 . المقرىء أبي القاسم الجراري. وفي ن. إ. : الحرالي. س : 7 . أبي قاسم عبد الله بن أبطيح. وفي ن. . إ. : بن الطبيخ. 351\_ قراءة في كتاب (أوصاف الناس) ــ

ص : 132

س : 5 . عانى كتابة الشروط الاول أمره . والصواب : لاول أمره .

السطر ما قبل الأخير: شاعر مجيد، حولي الكلام، وفي الريحانة المحققة: حرك الكلام. وفي ن. إ.: شاعر مجيد حوك الكلام، وهو الصواب.

ص : 133 .

س : 5 . وعن مثله واضح . والصواب : وعذر مثله .

س : 18 . الوزير أبي عبد الله بن سلبطور ، وفي ن . إ . : شلبطور .

ص : 134

. . . ترجمه ابن الخطيب :

س : 13 . وإلى العلوم قـد نشأ ارتيـاحي . وفي ن . إ . : وإلى العلوم منـذ نشأت ارتياحي .

س : 16 . إلى أن اشتملت على الدولة النصرية اشتمالة . والصواب : إلى أن اشتملت على الدولة النصرية اشتمالا .

ص : 135 .

س : 4 . يبدو لعين نافذ بصير ، وفي ن ، إ . : لعين ناقد وبصير ، وهو الصواب .

س : 10 . أو اعمل في الرقاع بيانه . والصواب : بنانه .

ص : 136

س : 13 . فقلها نجد بليدا ، والصواب : بلدا .

س: 14. إن لم تلف منه صفوف . والصواب : صنوف .

س : 20 . حتى هصر منهـا كل المجنى . وفي ن . إ . : كــل عذب المجنى ، وهو أنسب .

ص : 137

س: 8 . ونهاية شائعة . والصواب : ونباهة شائعة .

س : 11 . ينقص السطر كلام كثير . فقد جاء عنده : وترقي بسببها وترشح . وهنا تنتهي عنده الـترجمـة . وفي ن . إ . : زيـادة ، وهي : ولـه أدب نبيـل وسمت واضح منه في النزاهة سبيل .

352 \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

ص : 138

س: 2 . أبي عبد الله بن البقاء ، وفي ن . إ . : أبي عبد الله ابن أبي البقاء .

س : 4 . أبي العباس الفراق . والصواب : القراق وهـ و شاعـر معـروف . وتـرجمة في نيـل الابتهاج ، وهـ و مذكـور في أعـال الاعـلام وغـيره ، ولـه شعـر مثبت في و مذكرات ابن الحاج » .

ص : 141 ،

س : 2 . ولما أكد على حامله في العمل . وفي ن . إ . : . . . في العجل. وهو الانسب ، إذ يرد بعده : وضايقه في تقدير الاجل.

س: 9 . وأزيل هميان الضيقة عن حصرها . والصواب : خصرها .

س : 15 . ولا يلقى جعــد المــزاج إلا بخلف سبط . وفي ن . إ . ولا يــلقى جهد المزاح إلا بخلق سبط .

ص : 142 .

س: 8 ، ويشهد بعتقه صهيله . وفي ن . إ . : ويشهد بعتق الجواد صهيله .

ص : 143

س: 3 . يؤنس في الاسحار وفي ن . إ . : الاسهار ، وهو الانسب .

س : 5 . ابن حرب الله . والصواب : ابن حزب الله .

س : 6 . راقم راشي . والصواب : راقم واشي .

س : 10 . أقال الله عتارها وعجل آثارها . والصواب : وعجل ثارها .

الترجمة الاخيرة : بهذه الـترجمة ضروب من التصحيف لا يصلحه إلا إعادة كتـابتها كلها اعتباداً على أكثر من نسخة خطية، وهذا ونحن على يقين من أن الكتاب كله لا يصلحه إلا اعادة تحقيقه، وذلك ما أردنا التنبيه عليه.

وما أصاب كتاب « أوصاف الناس » من تصحيف أصاب كذلك رسائل « الزواجر والعظات » المنشورة صحبة « أوصاف الناس » فهذه الرسائل تحتاج أيضاً إلى التحقيق من جديد . "



# لَّتَ لَا لَا لِلْأَيْرِلِي مِنْ الْكُورِيةِ الْكُورِيةِ الْفُلِاكِيةِ الْمُؤْرِدِيةِ فِي الْفِلاحَةِ الْمُرْجُوزَةِ آبِنِ لِيونِ التَّجَيِّنِي فِي الْفِلاحَة



#### الفلاحة في الأندلس وأثر العرب في تطويرها:

منذ افتتاح العرب الأندلس في مطلع القرن الثامن الميلادي اصطبغ ريفها بالصَبْغة الشامية ، وبخاصة بعد وصول الجند الشامي في طالعة بَلْج بن بِشْر القُشَيْري ( 123 هـ/741 م ) ، وبفضل السياسة التي انتهجها امراء قرطبة الأمويون ، لا سيًا الأمير عبد الرحمن الداخل . فأدخلت إلى الأندلس نظم الفلاحة وأساليب الري الشامية . كما جُلبت نباتات وأشجار مثمرة من بلاد الشام . إن النواعير في الأندلس بنوعيها . ما يَعمل فيها بفعل قوة الماء ، وما تُستعمل الدوابُ في تحريكه \_ هي من أصل شامي . ومن الأندلس انتقل استعمال هذه الأنماط من النواعير إلى المغرب . كما اقتبسها النصاري في شمال اسبانيا ، عن طريق المستعربين ، وبعد توسعهم جنوباً (1) . كما أدخلت إلى الأندلس عن طريق الجند الشامي تربية دودة القرز وصناعة نسج الحرير ،

Glick, Thomas F., Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages, Princeton U.P.1979, (1) pp.55, 236 — 7.

354 \_\_\_\_\_ عجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

وبخاصة في إقليم جَبَّان شرقى قرطبة حيث أُنزل جندُ قِنْسُرين (2) .

أدخل العربُ إلى الأندلس محاصيلَ جديدة يعتمد معظمُها على الري . ومع المحاصيل الجديدة أُدخلت وسائلُ جديدةً في الزراعة . فبعد أن كانت الأرضُ تظل بوراً في فصل الصيف ولا تُنتج إلا محصولًا شِتُوياً . أصبحت تُستغلُّ - باستخدام الـري -على مدار العام . كما أدخل العربُ نظامَ الـدَوْرات الزراعية crop rotation ، كزراعة الذرة صيفاً ، بعد زراعة القمح شتاء . وتطلُّب ذلك دراسةَ أنواع التربة واستخدامَ الأسمدة ، وفيهها صنَّف الأندلسيون كتباً \_ وبخاصة في القرن الحادي عشر الميلادي \_ تناولت أنـواعَها وخصائصُها .

كما قام العربُ بإصلاح نظُّم الري القديمةِ في الأندلس ، وتحسينها وتوسيع شبكاتها في كثير من الأحيان ، عما أدى إلى تموفير مزيد من الماء لسقي مساحاتٍ أوسع من الأراضي . فازدادت رُقعةُ الأراضي السَفُّويةِ وغلاتُها ، وازدادت بالتالي مداخيلُ المـزارعين وأصبحت أكثرَ ثباتاً وأقلُّ خضوعاً لرحمة التقلبات المناخية(٥) .

إن من أهم المحاصيل التي أدخلها العربُ إلى الأندلس الأرزُّ ، وقصبَ السكر ، والقطن ، والحمضيات . ويُعتقد بأن العرب أدخلوا إلى كل من الأندلس وصقلية زراعــةً القمح والصُّلب triticum durum \_ ودقيقةُ هو المعروف بـاسَم دَرُّمك ( وانتقلت التسميـةُ إلى القشتالية adirguma ) \_ ومن منزاياه احتمالُه الحرارة والجفاف ، وغناه بمادة البروتين ، وصلاحيتُه للخزين . كما ادخلوا زراعة الذرة - ولعلُّهم جلبوها من بلاد السودان \_ وكانت في الأندلس كالشوفان في اسبانيا المسيحية (4) .

وأدخل العربُ إلى الأندلس نوعاً جديـداً من علف الحيوان هـو البرسيم . وهـو من أصل فارسي . وما زال يُعرف في اسبانيا باسمه العربي الفارسي alfatfa(5)

Lombard, M., The Golden Age of Islam, Oxford 1973, p.97. (2)Watson, Andrew M., « The Arab Agrienttural Revolution ( 700 - 1100 ) » in Journal of Econo- (3) mic History, No.1 (1974), p.13. Glick, p.81. (4)Lombard, p.80. (5)355 \_

كتب الفلاحة الأندلسية \_

وقد أولى العربُ زراعةَ الأشجار المثمرة في البساتين المروية حول المدن اهتهاماً أكثر مما أولَوْه زراعةَ الحبوب ، مما جعل الأندلس تشكو باستمرارٍ من نقص ٍ في الحبوب ، وتعمد إلى استيراده من شهال افريقيا .

وقد احتفظ الإسبانُ بنظم الري العربية وتسمياتها بعد « الاسترداد » ، كما هو الحمال في بلنسية بشرق الأندلس ، حيث البساتينُ تُسقى بالدور ador ، ويشرف على عملية توزيع ماء القنوات صاحب الساقية cavacequia والأمناء alamis . كما أن وثائق مدن شرق الأندلس بعد « الاسترداد » تنصُّ على وجوب الاحتفاظ بنظام توزيع الماء كما كان معمولاً به « زمن العرب » (6) .

وكان للشريعة الإسلامية دَوْرُها في تشجيع الاستثمار في الأراضي السَفُوية . فالأراضي المروية كانت تؤدي نصف ضريبة العُشْر التي تؤدّى على الأراضي البعلية تعويضاً للفلاح عن جهده الإضافي المبذول . كما أعفيت من الضريبة \_ أو خُفُضت الضريبة \_ عن الأراضي الميّتة التي تبقى بوراً ثلاث سنوات أو أكثر فكانت تؤول مِلكيتُها إلى من يُحييها ، ولا تُفرض عليها عندئذ سوى ضريبة العُشر (7) .

وقد أكّد الفقهاء على الأهمية الاقتصادية للزراعة ، وعلى ضرورة الأخذ بيد من يزاولها . فالفقية وعلِم النبات ابن عبدون الإشبيلي ( أوائل القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي ) يوصي الرئيس أو السلطان بأن يأمر ( بالحرث وبالمحافظة عليه . وبالرفق بأهله والحماية لهم في أعمالهم فيكون له ولهم أنفع . . . فالفلاحة هي العُمران . ومنها العَيْشُ كلّه . . . ويجب أن لا تُذبح بهيمة تصلح للحرث . . إلا أن تكون ذات عيب . ولا انثى تصلح للنسل (8) .

وكان للجِنان ( النَّنيات ) الملكية دَوْرُها في إدخال نباتاتٍ غريبةٍ عن الأندلس وأقلمتها على تربة الأندلس ومناخها . والمعروف أن الأميرَ عبد الرحمن الداخل غرس في حديقة قصره بقرطبة أنواعاً نادرةً من النباتات والأشجار \_ وبخاصة من بلاد الشام \_

Glick, p.101.

Watson, p.28. (7)

(6)

356 \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

 <sup>(8)</sup> ابن عبدون التُجيبي . محمد : رسالة في القضاء والحسبة ( ضمن ثلاث رسائل أندلسية في القضاء والحسبة ) .
 تحقيق إ . ليفي \_ بروفانسال . القاهرة 1955 . ص 44,5 .

كالنخيل والرمان . وقد انتشرت في الأندلس زراعة نوع جديد من الرمان عن طريق منيته ، وهو المعروف بالرمان السَفْري (9) . كما أن الشاعر يحيى الغزال جلب معه لـدى عودته من القسطنطينية ، حيث أوفد سفيراً للأمير عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) عام 225 هـ/840 م ، نوعاً جديداً من شجر التين عُرف باسم دونقال (10) . وذكر بأنه كان في منية الناعورة بطليطلة أيام المأمون بن ذي النون نوع من شجر التين يُعطي ثمراً نصفه أخضر والنصف الآخر أبيضُ اللون (11) .

ويذكر الجغرافي العُذْري ( المتوفى سنة 478 هـ/1085 م ) أن أمير المريَّة المعتصم ابنَ صُهادح من ملوك الطوائف جلب نباتات كثيرة نادرة إلى بَستانه في ظاهر مدينة ألمرَّية . فهو يقول : « وبنى [ المعتصم ] بخارج مدينة ألمريَّة بستاناً وقصوراً . . . وجلب إليها من جميع الثهار الغريبة وغيرها . . . مما لا يُقدر على صفته . . . ويسمى ذلك البستانُ بالصُهادحية ، وهو قريب من المدينة جداً ، (12) .

### مصنَّفو كتب الفلاحة الأندلسية :

إنَّ ( تقويمَ قرطبة ) الذي صنَّف عام 961 م عَريبُ بنُ سعد كاتبُ الحَكَم المستنصر هو أول كتابٍ أندلسي يشتمل على معلومات فلاحية . إذ يبورد المؤلفُ في نهاية تقويم كل شهر نشاطاتِ المزارعين . من حراثة ، وبذر ، وغرس أشجار ، وتقليم ، وتركيب وحصاد ، وجني ثمار وأزهار . فهو لذلك يقدَّم صورةً عن النشاطات اليومية للمزارعين في الأندلس في القرن العاشر الميلادي (13) .

إن معظم كتب الفلاحة الأندلسية التي وصلتنا ترجع إلى القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي . أي إلى الفترة المعروفة في التاريخ الأندلسي بفترة ملوك الطوائف . وقد تنوَّعتُ اختصاصات مؤلفيها . فالطبيبُ الجراحُ أبو القاسم الزهراوي

 <sup>(9)</sup> الْخُشُنِي عمد : قضاة قرطبة ، القاهرة 1966 ، ص 16 — 17

<sup>(11)</sup> نفسه . ص . 80 .

<sup>(12)</sup> العُذري . احمد : ترصيع الأخبار . تحقيق عبد العزيز الأهواني . مدريد 1965 . ص 85 .

Imamuddin, S.M., The Economic History of Spain, Dacca 1963, p.39. (13)

كتب الفلاحة الأندلسية \_\_\_\_\_\_ كتب الفلاحة الأندلسية \_\_\_\_\_

( تـ 1013 م ) وضع كتاباً في الفلاحة أسهاه ( مختصر كتاب الفلاحـة ) . وألَّف الأديبُ والجغرافيُّ أبو عُبيْدٍ البِّكْري ( تـ 1094 م ) كتاباً عن أهم نباتات الأندلس وأشجارها .

ان النواة الأولى لأصحاب كتب الفلاحة الأندلسية تكونت في مدينة طليطُلة حيث كان يعمل الطبيبُ ابنُ وافد (تـ 1075 م) في جَنَّة السلطان، وهي مُنيةُ المَامون ابن ذي النون صاحبِ طليطُلة . وله كتابُ أسهاه (مجموع في الفلاحة) . وفي جنة السلطان أتبحت لابن وافد فرصةُ لقاءِ ابن بصال (14) .

اما ابنُ بصال الذي تخصُّص في الفلاحة ، فكان قد حجَّ وزار مصرَ وصقلية وخراسان ، وجمع منها بعضَ المعلومات النباتية . وقد وضع ابنُ بصال للمأمون بن ذي النون كتاب ( ديوان الفلاحة ) . الذي اختُصر باسم ( كتاب القصد والبيان ) . وهو يقوم على تجاربه العملية في مجال البستنة والفلاحة (15) .

كان ابنُ بصال عالمَ نباتٍ خبيراً من الناحيتين النظرية والعملية . فلكي يعالجَ مرضاً أصاب أشجارَ البرتقال والتفاحُ التي غرسها في جنة السلطان بطليطُلة . قام بقطعها ، ثم لاحظ بأن الفروعَ الجديدةَ النابتةَ من الجذور السابقة كانت خاليةً من المرض (16) .

عيِّز ابنُ بصال بين عشرة أنواع من التربة . ويذكر القدرة الإنتاجيةَ لكل منها حسب فصول السنة . وينصح ابنُ بصال بحفر الآبار قرب مجاري الأنهار لكي يتسرَّبَ الماءُ باستمرادٍ ويبقى منسوبُه ثابتاً . وإلا انخفض منسوبُ الماء بحيث يتعذر على القواديس ( أكواز النواعير ) الوصولُ إليه (17) .

وبعد سقوط طليطُلة في يد الفونس السادس ملكِ قشتالة وليون عام 1085 م ، انتقل ابن بصال إلى مدينة اشبيلية ، والتحق بخدمة ملكها المعتمد بن عباد ، وأنشأ له حديقة جديدة في اشبيلية . وفي اشبيلية التقى ابن بصال بنواةٍ ثانيةٍ من أصحاب كتب الفلاحة ، كابن حجاج ، وابن الخير ، والحاج الطِغْنري الغرناطي . ولابن حجاج

Glick, p. 253. (14)

The Encyclopedia of Islam ( New Edition ), Vol.2, Leiden — London 1965, S.V. fitaha, p.901 (15)

<sup>(</sup>G.S Colin) B Imamuddin, p 37. (16)

Glick, pp. 75.238. (17)

<sup>358</sup> \_\_\_\_\_ علمة الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

كتابُ ( المُقْنع ) في الفلاحة . وقد ضمَّنه تجاربَه الشخصيةَ في إقليم الشَرف غـربي اشبيلية ، وهو الإقليم الشهير بوفرة أشجاره من الزيتون .

أما في غرناطة ، فقد ظهر الكاتبُ الرئيسيُّ في الفلاحة ، وهو محمد الطِغْنَري وسبةً إلى قرية طِغْنر Tignar الواقعة إلى الشيال الغربي قليلاً من مدينة غرناطة وهو المعروفُ كذلك بالحاج الغرناطي . وقد صنَّف لوالي غرناطة المرابطي الأمير تميم ابن يوسف بن تاشفين رسالةً في الفلاحة أسهاها ( زهرة البستان ونزهة الأذهان ) . ولعله أثناء تردده على مدينة اشبيلية اتصل بابن بصال وأفاد من تجاربه . فهويشير إليه خصوصاً عند حديثه عن علاج أمراض النباتات ، وعن زراعة أشجار الفاكهة (18) .

وفي أواخر القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي ألَّف أبو ذكريا يحيى ابنُ العوَّام في اشبيلية موسوعةً زراعيةً بعنوان (كتاب الفلاحة). وفيها أورد ما جاء في كتب القُدامي ، وكذلك في كتب الأندلسيين ، كابن بصال وابن حجاج والحاج الغرناطي وعريب ابن سعد القرطبي . ولكنه يورد أحياناً في نهاية الفصول ملاحظاتِه الخاصة مشيراً إليها بأنها « في » عن تجاربه في اقليم الشرف القريبِ من اشبيلية . ويقول ابنُ خلدون أن ابنَ العوَّام اختصر كتابَ ( الفلاحة النبطية ) من كتب اليونان ، بعد حذف ما فيه في باب السحر مما يخالف الملَّة (19) .

يلاحظ ابن العوَّام بأنه يمكن مضاعفة كمية الماء في بشر بحفر أربعة آبارٍ في نفس الطبقة الأرضية قريبةٍ من بعضها بأعماقٍ متفاوتةٍ قليلًا ، بحيث تكون الآبار الثلاثة الأخيرة أقل عمقاً تدريجياً . وبذلك تزوِّد ماء إضافياً للبئر الرئيسية (20) .

إن كتب الفلاحة الأندلسية هي في الواقع موسوعات عن الاقتصاد الريفي . ولكنها تركِّز على فلاحة الأرضين ، ودراسة أنواع التربة والمياه والأسمدة وزراعة الحبوب والقطاني . إلا أن زراعة الأشجار المُثمرة ، كالكرمة والزيتون والتين ، تعالجها هذه الكتب ، معالجة ضافية (21) .

EI2, Vol.2 p. 901, (18)

Glick, p. 238. E12 Vol.2, p.901 (20)

E12, Vol.2, p.902. (21)

كتب الفلاحة الأندلسية \_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(19)</sup> ابن خلدون . عبد الرحمن : المقدمة . القاهرة ( بدون تاريخ ) . ص 494 .

إن أصحاب كتب الفلاحة الأندلسية أفادوا من كتب القدامى . كما أفادوا من كتب القدامى . كما أفادوا من ( كتاب النبات ) لأبي حنيفة الدينوري ( تـ 895 م ) ، وكتاب ( الفلاحة النبطية ) لابن وَحْشيَّة ( القرن التاسع الميلادي . مضيفين ملاحظاتهم وتجاربهم الشخصية . كما أفردوا فصولاً عن زراعة المحاصيل الجديدة في الأندلس ، كالأرز وقصب السكر والقطن والحمضيات والكتان .

### أرجوزة ابن لُيون التُجيبي في الفلاحة :

في منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي صنّف فقيه عالم من مدينة المريّة ، هو أبو عثمان سعد بن أحمد بن ليون التُجيبي ، ( كتابَ ابداء المَلاحة وإنهاء الرجاحة ، في أصول صناعة الفلاحة ) . وهو كتابُ فقيه هاو اختصر فيه نَظْمًا على شكل أرجوزة ما جاء في مؤلفات ابن بصال والطِغْنَري وأبي حنيفة الدينوري . مضيفاً معلوماتٍ قيّمة . فهو يقول في مستهل الأرجوزة إنه نَظَمَها « من كتب أهل الشان ، وما شافهه به أهل التجربة والامتحان » .

كان أبو عثمان بنُ لُيون التُجيبي عالِماً متفنناً ( موسوعياً ) ، وكان له وَلَعُ باختصار الكتب . وقد تتلمذ عليه في ألمريَّة نفرٌ من اعلام الأندلس ، كابن خاتمة الأنصاري ، ولسان الدين بن الخطيب ، وأبي جعفر بن الزبير ، وابن رُشَيْد الفِهري<sup>(22)</sup> .

تشتمل أرجوزة ابن لُيون في الفلاحة على 1300 بيت . وقد نشرها في غرناطة عام 1975 مع ترجمة باللغة الإسبانية \_ جواكينا إجواراس إبانيث (23) معتمداً على مخطوطٍ فريدٍ للأرجوزة بجامعة غرناطة ، تم نسخُه قبل سنةٍ واحدةٍ من وفاة ابن ليون . وكانت وفاته في ألمريَّة في البطاعون العام ، في 14 جادى الأخرة سنة 750 هـ/30 اغسطس 1349 م .

ابن القاضي . احمد : دُرَّة الحِجال في اسهاء الرجال . تونس ـ القاهرة 1973 .

3/ص 2 — 295

المَقرِّي . احمد : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . بيروت 1968 . 5/ ص 543 .

Joaquina Eguaras Ibàñez, Ibn Luyun: Tratado De Agrienttura, Granada 1975. (23)

360 \_\_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(22)</sup> عن ابن ليون انظر

وقد اخترنا فيها يلي من أرجوزة ابن لُيون التُجيبي في الفلاحة أبياتاً تناول فيها أركانَ الفلاحة الأربعة \_ الأرض والماء والسزبل والعمل \_وغرس الأشجار وتركيبها . وزراعة الحبوب والأرز والقطن وقصب السكر والحناء . وأعمارَ الأشجار وما يمنع عن صغارها النملَ والفراش . وأخيراً ما يُراعى في تخطيط البساتين ، وما يقام بها من مساكنَ وديار .

يعدُّدُ ابنُ لُيون أركانَ الفلاحة فيقول :

وهي الأراضي والمياه والزبول والعمل الذي بيائه يطول

والأرض عشرة أنواع على رأي ابن بصَّال :

فعشرة تنويع الأرضُ بالنظر لزرع الأقوات وأصناف الشجرُ وشرُ الأرض كله المالحة وما بها الصفاح والمنتنة وخيرُها اللينة المخلخلة للماء والهوا هي المعتدلة وسرعة الشرب وتنفتيت التراب على التخلخل علامتا صواب وأصل الأرض الاستواء فيها حتى يكونَ الماء يستوفيها

وعما يَحفظُ الأرضَ وما يُضعفها أو يُفسدها يقول ابن لِّيون :

السفول والسترمسُ والسكتانُ تحفظ الأرضَ وكسذا الجلبانُ والسدَخنُ مُضعفٌ لها والجُلْجُلانُ وما يُسكرر بها كلَّ زمانُ وورقُ الحيمُسِ والسكرسنَّةِ مُسفسدةٌ للأرض بالمسلوحةِ

أما ركنُ الفلاحة الثاني فهو الماء ، وأنواعه أربعةً على رأي ابن بصَّــال . يقول ابنُ لُيون التُجيبي :

والماء بالنظر للفلاحةِ أنواعُه أربعةً قد عُدُّتِ وحيرُها ماءُ السهاء تُمَّتِ مياهُ الأنهار لأجل الجَرْيةِ شم العيونُ تُمة الأبارُ إذ ماؤها يُشقله القرارُ

وعن السواقي تحت الأرض يقول ابنُ لُيون :

وأجر ما تسوق تحت الأرض من نخبس يكون منه يَمْني كني يخرجَ الماءُ مروقاً ولا يصحب شيءٌ يضرُّ العَملا

ويُستدل على وجود الماء تحت سطح الأرض من نباتها :

وحيث ما ترى نباتَ الماءِ منعًا فالماءُ ذو اعتلاءِ

ف المديس والمعُلِيقُ والسَرِدِيُّ أَوْ شبيهها ما لقرب الماء راؤ

ينتقل ابنُ لُيون بعد ذلك إلى الركن الثالث من أركان الفلاحة وهو الـزبل ، فيـذكر أنواعُه وأوقاتُ استعماله \_ على رأى ابن بصَّال وغيره \_ فيقول :

وكل زبل بالبقاء يصلح كعام أو عامين وهو الأصحُّ والتبنُ من فول وقمع وشعير تحلوبها الأرض فتصلح كثير وأحبوج السشهاد لسلزبسول وكسلُ ما زُرع صيفاً وشتا وفي اللذي زُرع في الصيف فقطُ وكل ما في شتوةٍ يُسزدرعُ

ما هو كالنوار والبقول قللٌ له الربلَ إذا الحرُّ أَق الزبل والماء الكثير يُسترط فكشرة الزبل بها ينتفعُ

أما ركنُ الفلاحة الرابع فهو عملُ الانسان كالحراثة . وفي ذلك يقول ابنُ لُيون :

ينشأ في الأرض من الأغذية وأصله التعمين أوما يُرضى أكثر بالتكرار فيها أخذا بالشمس والهواء حين تخترق والحفر في الكروم نفعه عجيب من جوف الأرض وهو أصل الاعتمار "

وعمل الفلاح إصلاح الستى فأول الأعمال حرث الأرض والحسرث قد يُغنى عن الزبل إذا لكونه يقلب الأرض فترق ف الأرض ما كُسرًر حرثُها تطيبُ والحسرث والحفسر يسزيسلان البسخسار

وفي ما تُنبته الأرضُ بطبعها يقول ابنُ لُيون التُجيبي :

فعذا لسلرب رحمة للحي وكل ما يَسنبتُ لا من شيءِ والفحم والدواء والأخساب يكون للمرعى والاحتطاب

وعن المسافات التي تُراعَى بين الأشجار المثمرة يقول ابنُ لُيون:

ثم المسافاتُ التي تراعى بين الشهاد قسمتُ أنواعاً وفي احتياج الشمس وانشراحها شم لأربع وعشرين انتهت كيا يكون الظل فيها اكمل

بحسب الشمار في انتقاحها وست أذرع أقل ما أتت والسبت في الرمان والسفرجل

يرى ابن ليون أن قربَ أشجار الثمر من شأنه أن يُضعفها ويقلِّلَ من حملها . والسقربُ في الشهار مُستحف لها مقلِّلُ عملي الدوام حملها \_\_\_362 \_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

كسأن احداهما لملأخمري قمائملة لأنها تسزحها تحبت التراب

وعن غرس أشجار التين والرمان يقول ابنُ لُيون :

وشسجئر الستسين بسالأقسلام غسرًس يُسترك مسنها فسوق الأرض السربعة ذاك من أول منارس إذا والجُلِنارُ نسافعً للزينتونُ

وفي تركيب الشجر يقول ابنُ لُيون : وان يسكسون المغسصنُ دون ما انفتسال وقبوةُ النشيد وسرعيةُ البعيميلُ

وإنْ يكنْ أقلل فهو انجعُ جسرى بها الماءُ المذى لها غدا فغرسه بالقرب منه يبخؤن

من نحو شبرين أو أقصر فقيس

أغنى إذا ما كنت عنى زائلة

وهي عنها للأشعة حجاب

وكلَّ تركيبٍ ففيه يُعتبر قربُ التناسب وقوة الشجر وكونها غير صغيرات ولا شارفة تضعف عن ان تُسبُدلا أملس ناعما عديم الاعتدال خموف الهمواء فمهمو يُسدخمل الخلل

ويقول ابنُ لُيون في ما يراعي في تركيب الجنس في الجنس :

والجــنسُ في الجــنس فــقط يُــركُــبُ وكل منا الشبك فينه يقوى فانظر إلى صلابة العيدان والمِنشِلُ في المِنشِل هــو المــحــمــودُ

وفي سوى الجنس يكون يسمعب من كلها التركيبُ فيه أقوى ولينها واللُّقع في الأزمان وهو اللذي تركيبه يجود

وعن جني الزيتون وخزنه وتمليحه يقول ابنُ لُيون :

والنفضُ للزيتون في ينسير والخبر الزيتون في المرجبات وملِّح الأخضرَ بعد شهر

أو نحوه في غير يوم صرًّ ولا تُسِيدُلِ الماءَ قطعاً بيتاتُ ونحو اسبوع في الأسود اذر

ثم ينتقل ابن لُيون التُجيبي الى الحديث عن زراعة الحبوب بأنواعها فيقول :

ونوع الحبوب للصيفي وللخريف القريب السقي فطيُّب الأرضَ لما ترزعُه بالحرث والربل الني ينفعه وازرعمه في السثرى يسكسون قسدر مسا يُسنبته مسن غيران يحتاج ما والقميحُ والنذرةُ والندَّخينُ البندَلُ من بعد مرتين فيها يُعتمل كتب الفلاحة الأندلسية \_\_\_\_\_

363 \_\_\_\_\_

وازرعْ في الأرض ما تحبُ الأرضُ فهو الأغلُ وعليه حضً وما يكرَّرُ في الأرض تكرهُمُ للذاك يُبْدَلُ بما لا يُشبههُ

وعن الأنادر (البيادر) وما يمنع النملَ عنها يقول ابنُ لُيون:

وأصل الأندر ارتفاع وبراح كي يعدَم الطلَّ ويأخذَ الرياحُ والجيرُ والرمادُ جُعلا يمنعانُ أن يخرجَ النملُ بحيث يوضعان

وعن خزن الحبوب وحفظها من الفساد يقول ابنُ لُيون :

وروَّح الغيرَ متى تضمُّهُ وحين تخزن الشعير غُمّه واحمذر من النَـدُوة تـلحقُ الجميعُ والشمس فالفساد عنهما سريع وباب يبعث بذاك عن سُمام وللشمال اجعمل كموي بيتِ المطعمامُ وقعرها يدفع ضرا الندوة والتبنُّ في جوانب المطمورةِ من خُصر البَرْدِي أمنت الضررا وإن جعلتَ الستبن ثم حُصرًا يعروهما الفساد بالتبقية والسدُّخْسُ والسذرةُ بسعد السسنسةِ وانما الذخن شبية الذرة تاكله الدواب للتقوية يدوم إن حُفظ في محلَّهِ وكسل ما يُخْذِن في سنبله

> وفي زراعة الأرزيقول ابنُ لُيون : ويُدبع الأرزُ قسسل زرعه واسقه قسل النساتِ سقيتينْ

في الماء يومين ليبس طبعه

وفي زراعة القطن وما يُحتاج فيه يقول ابنُّ لُيون :

ونحوسبع سككٍ للقطن قل مع دبغ حبه تجد وجه العملُ وسقيه كل اسبوع وما نُقش طابَ وأق متما

وفي زراعة قصب السكر يقول ابن ليون:

وقسب السكر يُزرع الجذور في مارس منه مع السقي كشير وحين يعلو اجعلُ له زبلَ الغنم من بعد نقش جيدٍ به يتم ثم اسقه في كل اسبوع وقد يُنزرع من قصبه ذاتِ العُقَدُ

وفي ما يُحتاج في زراعة الحنَّاء يقول ابنُ لُيون : والأصلُ في قَصْريــةٍ بــالمــاءِ والأصــلُ في قَصْريــةٍ بــالمــاءِ

علم المدد السادس) عجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

اسبوعاً أو كنحوه تُحَرُّكُ وتزالُ في حريطة وبعد ذا تُجعلُ في حريطة تُصت بالليسل الخريطة تكونُ وحين تنظهر الأصولُ تُنزع فنتضرب الأرض الأصولُ بعدما ولا ينزال سقيها يُكرَّدُ وحين تعلو خُفُفتُ ونُقشَتُ ونُقشَتُ ونُقشَتُ ونُقشَتُ ونُقشَتُ ونُقشَتُ ومُعا وهي بالمشرق وتبقى مدةً

في الشمس وقساً ثم وقساً تُسْرِكُ رغوبُها بالغسل قدر الاحتمالُ صوفٍ لما في الصوف من سخونة في مطبخ للدفء في كن يصوفُ في مطبخ للدفء في كن يصوفُ الحواضُها وهي بالماء تسرعُ يجف ذاك الماءُ حتى بعد ما يجف ذاك الماءُ حتى بعد ما وبعد ذلك تكون عَطِشَتُ وبعد ذلك تكون عَطِشَتُ والظلُّ في تيبيسها يُعتمدُ والظلُّ في تيبيسها يُعتمدُ

وفي العمل في تبكير ما يريد المزارعُ ان يبكّر يقول ابنُ لُيون التُجيبي :

فازرعه في مَشْرقة مسكسرا مفروشة زبلاً على الستمة املس كان ما زرعت انهضا إذ ذاك في المشارق المنتصبة فغط ما تبكيره أنت تريد قبل نباته وبعد يجعله لكن يكون تحتها ما يسرفع وكسل ما تريد أن يسكرا تسلصفه لحايط في الفيسلة فان يك الحائط مع ذا ابيضا فان يك الأشعة المنقلبة فان تخف في الليل من برد الجليد بورق الأكرنب او ما يعدله وحصر المبردي اليضا تمنع

وفيها يمنع النملَ عن صغار الثهار وما يُزيل الفَراشَ يقول ابنُ لُيون :

ويمنع النمل عن الشمار يطلى بزيت فوقه أو قطران كندلك الخلخال من زبل البقر

خـلخـالُ اصـطب بـالاستقرار في بعض الأيام عـلى طـول الـزمـانُ وعَـكـرِ الـزيـت ومـلح ان يَـقـرُ

ثلاثة الآلاف حين بعد حين عائدي عام يقول استكمال ورقُه ، اعمر عما يسقط او نحوها وقد تُريد تَبْقية وفي اعمار الثمار والنبات يقول ابن ليون وعُمُسرُ السندينُ وعُمُسرُ السندينُ وفي السندوب عن ابسن بسعسالُ والسطِغْسنسريُّ قسال : مما لا يستقطُ الكثرُ السسار يسبلغ المائة كتب الفلاحة الأندلية

وكسلُّ ما في النشء منها يُسسرعُ فعُمْسرهُ اقصرُ لا يستَّسعُ ويختتم ابنُ لُيون التُجيبي ارجوزتَه في الفلاحة بالحديث عن ترتيب البساتين

قرب وللصهسريج والبشر اعتلا بالماء من تحت الظلال جارية وراحة الساكن فيسها اكثر ورقُه من كل ما ينشَّطُ وبعد ذلك بواقي الأشجار اواسط الكلِّ العسرائشُ تفي تحيط بالبستان كالحواشي يُخرس في الجسوفِ فذاك الأقومُ تحبب شمسأ أبدأ ان تبصلا في وسط البستان تنظر الجهات ولا يسوافسها وشخص غافل لضيف أو مؤنّس من الصحاب ا وبسرجُ سكني كأن ذاك بالتمام يكون للآلاتِ والدواب اسفل اوبسالقرب تحت السنظر تحفظ من برد وريح عاصف واسمع من السيوخ في الأقوال منظومة اصولها منحصرة كما بإنهاء الرجاحة اعتلت

ومساحتها وديار البادية ( الريف ) فيقول : تنظر للقبلة والباب على او عَـوضَ الـبئـرِ تـكـونُ سـاقـيـة وما له بابان فهو استرً ثم يلي الصهريج ما لا يسقطُ تُسمتَ من بعد ، ذواتُ الانسوار وبالدوالي فالجوانب وفي وأسفل المعرائش الماشي وكسل ما من الشهاد يَعْظُمُ كي تمنع السريخ السمال وهي لا وقبية تكون للمجالسات لا يسمع الحديث منها الداخلُ وأسفل البستان منزل وياب فان يك مع ذاك بسرج للحسام ويُعمل الاصطبال قرب الباب والدار للغنم او للبقر تدورها البيوت والسقائف ولتختر الشبان للأعمال فهذه الفلاحة المستهرة للذا بإبداء الملاحة استمت



# مركة للتأليف والكتب والكتبات في الطف الواللوسلامة



الأستاذ : مفتاح محمد زياب ترا لمكتبات دلسلونات . عية التربية به جامعة الغاشة



#### مقدمة

لا يزال الاهتهام يتزايد بدراسة الحضارة الإسلامية وعلومها والأدوات التي ساعدت على ازدهارها فترة طويلة من الزمن، وتأثيرها على الحضارة الأوروبية الحديثة والمعاصرة، وما قدمه العلماء العرب والمسلمون من مجهودات أنارت الطريق للعديد من العلماء الغربيين الذين يعترف الكثير منهم بفضل العرب والمسلمين على التقدم العلمي الذي يشهده العالم في هذا العصر.

وكمساهمة في توفير وقت وجهد الدارسين والمتخصصين في مجال وموضوعات دراسات العلوم والحضارة العربية الإسلامية نقدم هذا الحصر المختار من الإنتاج الفكري العلمي العربي متضمناً كل ما استطعنا الوصول إليه من دراسات وبحوث ومقالات . . . الخ ، منشوراً في الدوريات العلمية والمجلات العربية العامة والمتخصصة والكتب التي تنشر في هذا المجال من قبل المؤسسات العلمية العربية أو دور النشر التجارية في البلدان العربية وغيرها من البلدان الأخرى، وكذلك ما استطعنا الحصول عركة التأليف والكتب

عليه من بعض الببيلوغرافيات في المجالات المختلفة والتي تشكل دراسات الحضارة العربية الإسلامية جزءاً منها.

ولا نستطيع القول بأننا توصلنا إلى كل ما نشر في هذا الصدد من أعمال باللغة العربية بسبب عدة ظروف ومعوقات كثيرة متعددة لا يمكن حصرها ومناقشتها هنا. بالإضافة إلى أن المجهود الفردي يأتي دائماً ناقصاً في مثل هذه الأعمال التي تحتاج إلى تعاون فريق من المهتمين بهذا الموضوع حتى يكون العمل تامًا. ونحن إذ نقدم هذا المجهود المتواضع أمام الدارسين للاستفادة منه، فإنه يحدونا الأمل في أن تنهض جمعية الدعوة الإسلامية وكلية الدعوة الإسلامية وتبادر بتبني فكرة حصر للإنتاج الفكري العربي والأجنبي الذي يعالج موضوعات الحضارة العربية والإسلامية من جميع جوانبها لتضعه تحت تصرف الباحثين والدارسين لتاريخ الحضارة الإسلامية من عرب وأجانب لتضعه تحت تصرف الباحثين والدارسين لتاريخ الحضارة الإسلامية من عرب وأجانب لإثراء عملية البحث والكتابة بما يضيف إضافات أخرى كثيرة ومتعددة، تتصل اتصالاً مباشراً وغير مباشر بالإسلام والحضارة الإسلامية ونكون بذلك قد قدمنا شيئاً لتراثنا والديننا.

﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ﴾.

صدق الله العظيم

#### أعيال عامة

- (1) جحا، فريد. كتب أنصفت حضارتنا. دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 1978.
- (2) الجرح، محمد سالم. «النشاط المعجمي العربي أصيل أم دخيل؟، مجلة مجمع اللغة العربية، جـ 28، نوفمبر 1971، ص 161-179.
  - (3) حسن، عزة. المكتبة العربية. دمشق: مكتبة أطلس، ص 1971، 368.
- (4) حشروم، سليهان مصطفى. «المراجع الإسلامية: معاجم الألفاظ». رسالة المكتبة (عمان) مج12 ع3، سبتمبر 1977، ص 16-23.
- (5) الحلوجي، عبد الستار. ونظرة على تاريخ الكتب والمكتبات عند العرب. ومجلة الكتاب العربي، ع51، اكتوبر 1970، ص 12-17.
- علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس) علم 368

- (6) حمادة، ماهر محمد. «الكتب والمكتبات في العصر الأموي». المجلة العربية، س3، 45\_5، 1979، ص 45-48.
- (7) رؤوف، عهاد عبد السلام. «نسخة غير معروفة من كشف الظنون يختصرها بغدادي من القرن التاسع عشر». المكتبة العربية. مج1، ع2، 1982، ص 555-555.
- (8) الصيحي، محمد ابراهيم. «المساجد والمكتبات كمراكز اشعاع في العالم العربي». الضياء، س2، ع6، يونيو 1980، ص 71-74.
- (9) العبود، نافع توفيق. «من تاريخ الترجمة عند العرب». المؤرخ العربي، ع 10، 1979، ص 147-175.
- (10) عزام، عبد الوهاب. «اهتمام المسلمين بدور العلم وخزائن الكتب». مجلة جامعة الملك سعود (الرياض) س2، ع2، 1959، ص 10-13.
  - (11) عطبة، عبد الرحمن. مع المكتبة العربية. د.م.، د.ن. 1978، 496 ص.
- (12) الغرياني، عبد القادر. «الكتب والمكتبات عند العرب». رسالة المكتبة (بنغازي) س4، ع3، يونيو 1977، ص 13-17.
- (13) الفياض، عبد الله. «دور العلم وخزائن الكتب في العصر البويهي». المجلة التاريخية، مج1، 1970، ص 68-83.
- (14) الهاشمي، بشير. (ورَّاقان خدما الكتاب والحضارة.) الناشر العربي، ع11، 1988، ص 64-81.
- (15) الولي، طه. والكتب والمكتبات عند العرب بين الجاهلية والإسلام. ومنار الإسلام، ع1، يناير 1976، ص 62-66.

#### التراث العربي الإسلامي

- (16) بشارة، ماجد. والتراث الإسلامي». المكتبة العربية، ع4-5، سبتمبر-نوفمبر (16) بشارة، ص 60-61.
- (17) الحاجري، محمد طه. «تحقيق التراث تاريخاً ومنهجاً». عالم الفكر، مج 8، ع1، ابريل ـ يونيو 1977، ص 11-38.

حركة التأليف والكتب \_\_\_\_\_\_ حركة التأليف والكتب

- (18) الحلوجي، عبد الستار. «تراثنا المخطوط: دراسة في تاريخ النشأة والتطور». الحارة (السعودية) س1، ع4، ديسمبر 1975، ص 177-162.
- (19) السعيد، لبيب. «تراثنا في القراءات والتجويد». مجلة الكتاب العربي، ع45، ابريل 1969، ص 7-12.
- (20) الصالحي، رشيد عبد الرزاق. «بحث في التراث العربي الإسلامي». الاقلام، مج3، جـ9، 1967، ص 74-83.
- (21) الطويل، توفيق. في تراثنا العربي والإسلامي. كويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1985.
- (22) العبادي، أحمد مختار. «من التراث العربي الأسباني: نماذج لأهم المصادر العربية والحوليات الاسبانية التي تأثرت بها». عالم الفكر، مج 8، ع1، ابريل يونيو 1977، ص 39-77.
- (23) عنان، محمد عبد الله. «ذخائر التراث العربي في مكتبة الفاتيكان». الكتاب، س5، جـ9، نوفمبر 1950، ص 791-795.
- (24) الفاسي، محمد. «نشر التراث الإسلامي». المجلة الإسلامية، ع6، 1980/1979، ص 4-12.
- (25) الفنجري، أحمد شوقي. «واجبنا نحو التراث العلمي الإسلامي». الكويت، ع12، سبتمبر 1981، ص 80\_؟

#### التأليف عند العرب والمسلمين

- (26) أرسلان، شكيب. «اتساع التأليف في الإسلام». المشرق، س2، ع5، آذار (مارس) 1899، ص 197-193.
- (27) التونجي، محمد. «منهج التأليف عند العرب». الفكر العربي، س7، ع 42، يونيو 1986، ص 116-119.
- (28) حسن، جعفر هادي. «طريقة تأريخ ابن كهال باشا في المخطوط الإسلامي». عالم الكتب. مج 7، ع 2، يونيو 1986، ص 164-170.
- 370 جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

- (29) حسين، محمد أحمد. والفهرست لابن النديم، أو فهرس العلوم». الثقافة، ع 156، 23 ديسمبر 1941، ص؟.
- (30) حمودة، معالي عبد الحميد. «ابن خلِّكان وكتابه وفيات الأعيان». الناشر العربي، ع 6، يناير 1986، ص 113-116.
- (32) ————. «كتاب الفهرست. للنديم». الناشر العربي، ع8 ، فبراير 1987، ص 165-162.
- (33) — . «ابن الطقطقي وكتابه الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية». الناشر العربي، ع9، 1987، ص 166-169.
- (34) — . «ابن قتيبة الدينوري. . وكتابه المعارف». الناشر العربي. ع 12، 1988، ص 175-178.
- (35) الخفاف، حامد. «رسالة في اعجاز سورة الكوثر للزمخشري». تراثنا (بيروت) س 3، ع 4 (13)، شوال 1408 هـ، ص 195-246.
- (36) رضا تجدد، (محقق)، «نظرات في فهرست ابن النديم». يوسف بكار. المورد، مج 9، ع 3، 1980، ص 370-386.
- (37) الشكعة، مصطفى. مناهج التأليف عند العلماء العرب: قسم الأدب. ط 2. بيروت: دار العلم للملايين، 1974، 784 ص.
- (38) طاهر، حمزة. «حاجي خليفة ومؤلفاته: استاذ فن الكتب الإسلامي». الثقافة، ع 57، 1940، ص؟.
- (39) الطرابلسي، امجد. نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب. ط 3. دمشق: دار الفتح، 1986، 222ص.
- (40) طعمة، السيد غياث. «رسالة (نقض فتاوى الوهابية) للامام الشيخ كاشف الغطاء». تراثنا (بيروت) س 3، ع 4 (13)، شوال 1408هـ، ص 165-194.

حركة التأليف والكتب \_\_\_\_\_\_ عركة التأليف والكتب \_\_\_\_\_

- (41) عبد اللطيف، عبد الموجود محمد. «الكتابة والتأليف في عصر النبوة». المكتبة (41) (ابها) س 1، ع 2، مايو 1979، ص 39-40.
- (42) الغريض، السيد علي العدناني. «حول تحقيق كتاب (بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية». تراثنا (بيروت) س 3، ع 4 (13) شوال 1408هـ، ص 30-7.
- (45) القاضي، محمد. وابن حزم وجمهرة أنساب العرب». الناشر العربي، ع 9، 1987، ص 91-94.
- (44) محفوظ، حسين علي. «دوائر المعارف والموسوعات العربية والشرقية في 12 قرناً: المورد، القرن الثالث الهجري ـ القرن الرابع عشر الهجري: 816م ـ 1980م، المورد، مج 6، ع 4، 1977، ص 368-341.
- (45) معمر، عيد. «صاعد البغدادي وكتابه النصوص. «الناشر العربي، ع 12، 128. معمر، عيد. «صاعد 123-121.
- (46) الشيخ موسى، محمد خير. «مؤلفات أبي الفرج الأصبهاني وآثاره». البتراث العربي، مج 2، ع7، ابريل 1982، ص 173-194.
- (47) يا جن، مقداد. «مؤلفات ابن سينا المخطوطة في تركيا». مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 19، حد، نوفمبر 1973، ص 227-287.

# العلوم العربية الإسلامية

- (48) منتصر، عبد الحليم. تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه. ط 5. القاهرة: دار المعارف، [د.ت].
- (49) اليسوعي، لويس شيخو. «العلوم العربية وحريق مكتبة الاسكندرية». المشرق، س 49، ع 4، أيار (مايو) س 191، ع 4، أيسان (ابريل) 1911، ص 298-307، وع 5، أيار (مايو) 1911، ص 393-388.

# الكتاب الإسلامي

- (50) الحبشي، عبد الله. الكتاب في الحضارة الإسلامية. كويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، 1982، 201 ص.
- (51) حسن، زكي محمد. والكتاب في الفنون الإسلامية، مجلة الكتاب، يونيو 1946، ص 263-255.
- (52) خليفة، شعبان عبد العزيز. «الكتاب الإسلامي وملامحه المادية». البلاد، 16 مايو 1977، ص 9.
- (53) دياب، مفتاح محمد. والكتاب في الحضارة الإسلامية». [عرض كتاب]. مجلة كلية الدعوة الإسلامية (طرابلس) ع 3، 1986، ص 375-384.
- (54) الطيبي، أمين توفيق. «الكتاب العربي». [عرض كتاب وتعقيب] الناشر العربي، ع 6، يناير 1986، ص 101-109.
- (55) العابدي، محمد. «الكتب في الحضارة العربية». رسالة المكتبة (عمان) س 2، ع2، حزيران (يونيو) 1971، ص 6-10.
- (56) عطيه، عي الدين. الكتاب الإسلامي. كويت: دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع والطباعة، 1982.
- (57) عمر، عبد المنعم محمد. الكتاب العربي والثقافة الإسلامية. ام درمان: جامعة أم درمان الإسلامية (السودان)، 1976/1975، 276 ص.
- (58) المنجد، صلاح الدين. «الكتاب الإسلامي أداة توجيه وأعلام». الإيمان، س 10، ع 98-100، سبتمبر ـ نوفمبر 1980، ص 40-50.

#### تاريخ الكتب

(59) الحلوجي، عبد الستار. «الكتاب العربي المخطوط في نشأته وتطوره إلى آخر القرن الرابع الهجري». مجلة معهد المخطوطات العربية، نوفمبر 1967، ص 317-287.

حركة التأليف والكتب \_\_\_\_\_\_ 373

- (60) حمادة، محمد ماهر. «سرقات الكتب وانتحالها في العصور الإسلامية». عالم الكتب، مج 2، ع4، يناير ـ فبراير 1982، ص 707-717.
- (61) حمودة، محمود عباس. تاريخ الكتاب الإسلامي. القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، 1979، 289 ص.
- (62) الشامان، مسعد سويلم. «ملاحظات على كتب ومخطوطات السيرة النبوية». عالم الكتب، مج 3، ع3، اكتوبر ـ نوفمبر 1982، ص 340-353.
- (63) الشربتي. أحمد حامد. «مكانة الكتاب عند السلف». المكتبة، س 2، ع 7، تشرين ثاني (نوفمبر) 1961، ص 10-12.
- (64) عبد الوهاب، حسن حسني. «العناية بالكتب وجمعها في افريقية التونسية من القرن الثالث إلى القرن الخامس للهجرة». مجلة معهد المخطوطات العربية. مع 1، حـ1، مايو 1955، ص 72-90.
- (65) العسلي، كامل جميل. «كتب القرن الخامس الهجري في فضائل بيت المقدس». رسالة المكتبة (عمان) مج 16، ع 1، مارس 1981، ص 5-13.
- (66) محمود، عبد ربه. «مكانة الكتاب عند العرب. «صحيفة المكتبة (القاهرة) مج 6، ع 1، يناير 1974، ص 42.
- (67) ياسين، مفيد آل. «مصير كتب بغداد عند الاحتلال المغولي». البلاغ، س 1، ع. ع. عوز (يوليو) 1966، ص 43-55.

# تجليد وزخرفة الكتب

(68) سليم، سهام محمد المهدي، تجليد الكتب في مصر في العهد المملوكي. القاهرة: كلية الأداب، جامعة القاهرة، 1974، 281 ص. (رسالة ماجستير).

# تاريخ الكتابة العربية

(69) التل، صفوان. تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجري الأول الإسلامية. عيان: المؤلف، 1980، 134 ص.

374 جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

- (70) الجبوري، تركي عطية عبود. الخط العربي الإسلامي. بيروت: دار التراث الإسلامي، 1975، 272 ص.
  - (71) جمعة، إبراهيم. قصة الكتابة العربية. القاهرة: عالم الكتب، 1981.
- (72) حمادة، محمد ماهر. «المواد التي استعملها المسلمون في الكتابة». مجلة كلية اللغة العربية (جامعة الامام محمد بن سعود)، ع 9، 1979، ص 577-593.
- (73) الدالي، عبد العزيز. الخطاطة: الكتابة العربية. القاهرة: مكتبة الخانجي، 136) م. 1980، 136
- (74) دراج، أحمد السيد. صناعة الكتابة وتطورها في العصور الإسلامية. مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي، 1981، 179 ص.
- (75) العش، محمد أبو الفرج. «نشأة الخط العربي وتطوره: الخط العربي قبل الإسلام». الدارة (السعودية)، س5، ع 1، مارس 1979، ص 135-135.
- (76) عفيفي، فوزي سالم. نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ودورها الثقافي والاجتهاعي. كويت: وكالة المطبوعات، 1980، 486 ص.
- (77) كعدان، بشير. (تاريخ الخط العربي، المجلة العربية، س 4، ع 6، سبتمبر (77) كعدان، مس 81. ع
- (78) مليباري، محمد عبد الله. «الكتابة العربية تاريخ وفكر». الفيصل، س 1، ع 3، اغسطس 1977، ص 126-129.
- (79) المنجد، صلاح الدين. دراسات في تاريخ الخط العربي. بيروت: دار الكتاب الجديد، 1979.
- (80) موسى، تيسير بن. «الكتابة عند العرب: نشأتها، تطورها، أدواتها». الناشر العرب، ع 7، اكتوبر 1986، ص 55-65.

# تاريخ المكتبات الإسلامية

(81) إبراهيم، حسن حسن. المكتبات في تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتباعي: الجزء الرابع، العصر العباسي الثاني 447-656هـ/ 1258-1258م. ط 2. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1982.

حركة التأليف والكتب \_\_\_\_\_\_ حركة التأليف والكتب

- (82) إبراهيم، يحيى محمد. ونشأة المكتبات الإسلامية. الوثائق، ع 1، 1972، ص 38-36.
- (83) الببلاوي، السيد محمد. «تاريخ دور الكتب في الشرق وأوّل من ألّف في الإسلام». في مطبعة المعارف وأصدقاؤها منذ نشأتها حتى الآن 1890-1931. القاهرة: مطبعة المعارف، 1931، ص 25-31.
- (84) البدري، عبد الرزاق شاكر. «المكتبات عند العرب والمسلمين: تطورها وأثرها في تثقيف المجتمع». عالم المكتبات، س 7، ع 5 سبتمبر ـ اكتوبر 1965، ص 6-5.
- (85) تركي، علي أحمد عبد الرحمن. «المكتبة العربية الإسلامية: الاجازات في الدراسات الإسلامية». رسالة المكتبة (عمان) مج 15، ع 2، يونيو 1980، ص 50-44.
- (86) الجههاني، محمد حسين. «انتشار المدارس والمكتبات عند العرب والمسلمين وتأثيرها على الفكر الأوروبي». المعلم العربي، س 26، ع 9. أيلول (سبتمبر) 1973، ص 77-8.
- (87) حمادة، محمد ماهر. «تاريخ المكتبات عند العرب في العصور الوسطى». المعرفة، س 5، ع 56، اكتوبر 1966، ص 89-91.
- (89) الخطيب، محمد عجاج. «أشهر المكتبات في الإسلام». في لمحات في المكتبة والمحادر. ط6. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1980، ص 39-46.
- (90) الزيات، حبيب. خزائن الكتب في دمشق وضواحيها. القاهرة: مطبعة المعارف، 200، 246 ص.
- (91) الساداتي، أحمد محمود. «من تاريخ المكتبات عند العرب». مجلة الدراسات الإسلامية، س 1، ع 1، يوليو 1968، ص 192-183.
- (92) سيد، فؤاد: «نصان قديمان في إعارة الكتب». مجلة معهد المخطوطات العربية. معهد المخطوطات العربية. معهد المخطوطات العربية. معهد المخطوطات العربية. معهد المخطوطات العربية.

376 \_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

- (93) الشربتي، أحمد حامد. «المكتبات في عز الحضارة العربية، ودور الكتب في بغداد والقاهرة والأندلس». المكتبة، ع 10، ابريل (نيسان) 1961، ص 10-13.
- (94) طرازي، فليب دي. خزائن الكتب العربية في الخافقين. بيروت: وزارة التربية الرطنية والفنون الجميلة، 1947، 3 مجلدات.
- (95) عبد المنعم، سميرة. «دعائم الحضارة الإسلامية: المكتبات. «مجلة الأزهر س 95) عبد المنعم، ابريل 1967، ص 64-67.
- (96) علي، محمد كرد. «الكتب والمكاتب في الشام: أقدم الخزائن وانفس الكتب». المقتطف، مج 74، حـ 5، 1929، ص 505-511.
- (97) محيى الدين، محمد صالح. «مكتبات بغداد وموقف المغول منها». مجلة كلية العلوم الاقتصادية، ع 5، 1981، ص 81-112.
- (98) المسافر، شمسه حبيب. «المكتبة الإسلامية وتنظيمها». الاداري (مسقط) س 3، ع 1، ربيع الثاني 1401هـ، ص 60-65.
  - (99) (المكتبات الإسلامية). المكتبة، س 1، ع 1، سبتمبر 1978، ص 19-20.
- (100) «مكتبة الأزهر أولى المكتبات الإسلامية في العالم». صحيفة المكتبة (كويت) س 6، ع 11-12، يونيو 1986، ص 117-121.
- (101) ونبذة عن المكتبات الإسلامية في الهنده. تاريخ العرب والعالم، س 8-ع 98-95، سبتمبر-ديسمبر 1986، ص 1120-118.
- (102) الهوش، أبو بكر محمود. «الجوانب الادارية والفنية في المكتبات الإسلامية». تراث الشعب، ع 6، ابريل مايو 1982، ص 18-28.

# مكتبات إسلامية ـ العصر الأموي

- (103) أبو سعدة، محمد جبر. «مكتبات خالدة: 2- مكتبة الأمويين في قرطبة». مجلة الأزهر. س 40، حـ10، فبراير 1969، ص 814-819.
- (104) زغروت، محمد إبراهيم. «مكتبة الأمويين الإسلامية في قرطبة وتأثيرها الفكري حركة التأليف والكتب\_\_\_\_\_\_\_

# مكتبات العصر العباسي

- (105) أبو سعدة، محمد جبر. «مكتبات خالدة: 1 ـ مكتبة بغداد العباسية». مجلة الأزهر س 307-301.
- (106) الاطرنجي، رمزية محمد. «بيت الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العلمية». المؤرخ العربي، ع 14، 1980، ص 355-357.
- (107) الأمين، عبد الكريم. «المكتبات العامة ببغداد في العصر العباسي». مجلة العلوم، ع 5، 1965، ص 59-62.
- (108) أعيان، زبيدة عبد القادر: «المكتبة العباسية: من تراث البصرة». الخليج العربي مج 12، ع 2، 1980، ص 147-148.
- (109) التكريتي، سليم طه. «بيت الحكمة وأثرها في تطور الفكر الإسلامي». الأقلام س 3، جـ6، 1967، ص 45-51.
- (110) جواد، مصطفى. «مدارس بغداد ودور كتبها في العصور العباسية». الاستاذ، ع 5، 1956، ص 10-119، وع 6، 1958، ص 86-13.
- (111) الحديدي، خالد. من بيت الحكمة ببغداد إلى زاوية القصبي بطنطا القاهرة: دار الوسطانية للنشر، 1975، 80 ص.
- (112) حمادة، محمد ماهر. «المأمون وبيت الحكمة». المجلة العربية، س 3، ع 10، يناير 1980، ص 90-93.
- (113) خليفة، شعبان عبد العزيز. «مكتبة بيت الحكمة في القرن الثاني الهجري». البلاد، 21، مايو 1979، ص 6.
- (114) الديوه جي، سعيد. بيت الحكمة. الموصل: مؤسسة دار الكتب، 1972، 88 ص.
- 378 \_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

- (115) عواد، كوركيس. «خزانة كتب المدرسة المستنصرية». سومر، مج 1، حـ1، د-1، 1945، ص 97-104.
- (116) —————. «خزائن كتب الوزراء في العراق في العصر العباسي». الاعتدال (النجف)، ع 6، 1946، ص 124-129.
- (117) ----- . «خزائن كتب العراق العامة في أيام العباسيين». سومر، مج 2، 1946، ص 214-234.
- (119) معروف، ناجي. «خزانة المستنصرية». الاقلام، س 2، حـ4، كانون أول (119) ديسمبر) 1965، ص 16-26.

### العصر الأيوبي والعصر الفاطمي

- (121) الأشهب، رشدي. ومن تاريخ المكتبات في العهد الأيوبي. رسالة المعلم، س 13، ع5، حزيران ـ تموز 1970، ص 57-61.
- (122) حمادة، محمد ماهر. والحاكم بأمر الله ودار الحكمة». المجلة العربية، س 4، ع 3، 1980، ص 59-61.

### مكتبات الأندلس

- (124) بهنام، هدى شوكه. «الواقع المكتبي في الاندلس». المكتبة العرب (بغداد) ع2، 1982، ص 81-96.

- الكتب، الأمة، مج 1، ع3، يناير 1981، ص 28-29.
- (126) حمادة، محمد ماهر. «الكتب والمكتبات في الاندلس، مجلة كلية العلوم الاجتماعية (جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية)، ع 6، 1982، ص 367-345.
- (127) ريبيرا، خوليان. «المكتبات وعشاق الكتب في اسبانيا الإسلامية». في التربية الإسلامية في الاندلس: اصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية. ترجمة طاهر أحمد مكى. القاهرة: دار المعارف، 1981، ص 178-254.
- (128) — . «المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الإسلامية». مجلة معهد المخطوطات العربية. مج 4، حـ1، مايو 1958، ص 69-101.
- (129) عنان، محمد عبد الله. ونفائس المكتبة العربية الاسبانية في الاسكوريال». العربي. يوليو 1980، ص 108-111.
- (130) فورنياس، خوس ماريا. «أصداء كتب خليفة بن خياط في الاندلس». المناهل (130) لغرب) س 11، ع 31، ديسمبر 1984، ص 368-375.
- (131) مرغلاني، عبد الله محمد جمال. «مكتبة قرطبة الإسلامية». التراث الإسلامي، ع 1، 1982، ص 18-19.

#### مكتبات المغرب الأقصى

- (132) بالخياط، نزهة. ومكتبة جامع القرويين عبر التاريخ. المجلة المغربية للتوثيق ع 1، مارس 1985، ص 9-25.
- (133) التازي، عبد السلام. (تاريخ خزانة القرويين». الاعلامي (الرباط) س 1، ع 1، ذو الحجة 1401هـ، ص 52-63.
- (134) الدباغ، محمد بن عبد العزيز. دخزانة القرويين ودورها الإيجابي في حفظ التراث ونشره. الناشر العربي، ع 8، فبراير 1987، ص 45-48.
- (135) الديوري، عبد الرفيع، (زيارة لخزانة القرويين». الاعلامي (الرباط) مج 1، ع 2، ابريل 1982، ص 183-193.
- 380 \_\_\_\_\_\_ عِلمَ كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

- (136) عمور، عمر. فهارس الخزانة الحسنية (قسم الوثائق). الرباط: مطبعة الأنباء، 247 ص.
- (137) الفاسي، العابد. وخزانة القرويين ونوادرها. مجلة معهد المخطوطات العربية، مع 5، جـ1، مايو 1959، ص 3 16.

#### مكتبات القدس الشريف

- (138) عبد المهدى، عبد الجليل حسن. «دار كتب المسجد الأقصى». في الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصرين الأيوبي والمملوكي. عبان: مكتبة الأقصى، 1980، ص 260 280.
- (139) العسلي، كامل. «دور الكتب في القدس». المجلة العربية للمعلومات، مج 2، ع 1، 1980، ص 13 28.
- (140) (المكتبة الخالدية في القدس». رسالة المكتبة (عيان) مج 15، ع3، سبتمبر 1980، ص 5 10.

### مكتبات الأماكن المقدسة

- (141) (هيش) عبد اللطيف عبد الله. «مكتبات المدينة المنورة في العهد العثماني» مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (جامعة الملك عبد العزيز) س 3، ع 3، 1398/1397 هـ (1978/1977)، ص 7 14.
- (142) سليمان، زهير. «مكتبة الحرم الرضوي الشريف». التوحيد س 3، ع 13، ربيع أول ـ ربيع ثاني 1405 هـ، ص 38/28.
- (143) عريف، محمد خضر. «تاريخ مكتبة الحرم المكي، عالم الكتب، مج 4، ع 4، ع 4، ع 4، ع وليو 1984، ص 546 550.
- (144) القاضي، منير. «خزانة العتبة الحسينية المقدسة». مجلة المجمع العلمي العراقي، س 6، 1959، ص 16 37.

ح كة التأليف والكتب \_\_\_\_\_

#### المكتبات الخاصة

- (145) عسيلان، عبد الله عبد الرحيم. «مكتبة شيخ الإسلام في المدينة وذخائرها المخطوطة» العرب، س 3، جـ3، ديسمبر 1968، ص 243 255.
- (146) عواد، كوركيس. دخزانة كتب الكندي، في الكندي. بغداد: مطبعة دار التمدن، 1962، ص 20 23.

#### الوراقة والوراقون

- (147) الزبيدي، على. «الوراقون وتجار الكتب». في الأدب العباسي. القاهرة: دار المعرفة، 1959، ص 40 74.
- (148) العشي، يوسف. «مع الوراقين في العصور الإسلامية الذهبية». الرسالة، ع 8 10، 1940، ص ؟
- (149) العمري، أحمد جمال. «حوانيت الوراقين وقيمتها العلمية». المجلة العربية. س 2، ع 6، ديسمبر 1977، يناير 1978، ص 16.
- (150) قارى، لطف الله. الوراقة والوراقون في التاريخ الإسلامي. الرياض: دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، 1982، 77، ص
- (151) مصطفى، سليمان حسين. «حركة الوراقة وأثرها على المخطوط العربي». مكتبة الجامعة (جامعة الكويت) مج 4، ع 3، اكتوبر 1975، ص 70 77.
- (152) المنونى، محمد. «تاريخ المصحف الشريف بالمغرب، 1.. الوراقة المصحفية». مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 15، جـ 1، مايو 1969، ص 3 47.

#### الورق

- (153) عليان، ربحي مصطفى. «صناعة الورق في الحضارة الإسلامية». رسالة المكتبة (عيان) مج 16، ع 1، مارس 1981، ص 34 42.
- 382 \_\_\_\_\_ عِلمَ كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

#### المخطوطات العربية الإسلامية

- (154) أبو حسين، علي عبد الرحمن. «المخطوطات في دولة البحرين». المورد، مج 5، ع 15، ربيع 1976، ص 36 38.
- (155) آتش، أحمد. «المخطوطات العربية في مكتبات الأناضول». مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 4، حـ1، مايو 1958، ص 3-42.
- (156) أعيان، عبد القادر باش. «مخطوط نادر في المكتبة العباسية» المكتبة س 9، ع. 67، 1968، ص 13 15.
- (157) بتراشك، كارل. «المخطوطات العربية في تشيكوسلوفاكيا» مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 6، مايو ـ نوفمبر 1960، ص 3 14.
- (158) بيهم، نور الدين. «المخطوطات العربية في دار الكتب اللبنانية» مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 1، جـ 1، مايو 1955، ص 51 53.
- (159) التويجري، سليمان بن واثل. «مخطوطات مكتبات القصيم». مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، ع 2، 1979، ص 329 361.
- (160) الجادر، خالد. المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي. بغداد: مطبعة ثنيان، 1972، 61 ص.
- (161) جبر، يحيى عبد الرؤوف. «تعريف بالمخطوطات الموجودة في مكتبة الزاوية الإسلامية في غات». المجلة الثقافية (الأردن). ع 2، ديسمبر 1983، ص 173 176.
- (162) الجبوري، عبد الله. «تقرير عن المخطوطات العربية في مكتبات الأوقاف». المورد، مج 5، ع 1، ربيع 1976، ص 61 63.
- (163) الحلوجي، عبد الستار. «مسؤولية جامعاتنا تجاه تراثنا المخطوط». الفيصل، س 3، ع 31، ديسمبر 1979، ص 67 70.

- (165) حميد الله، محمد. «المخطوطات العربية في باريس». مجلة معهد المخطوطات العربية مج 2، جـ 2، نوفمبر 1956، ص 239 245.
- (166) خليفة، شعبان عبد العزيز. «المخطوط العربي: دراسة في نشأته وملاعه الببليوغرافية». الفيصل، س3، ع 35، مارس إبريل 1980، ص 107 116.
- (167) الدباغ، محمد بن عبد العزيز. والعناية بمخطوطات خزانة القرويين. الناشر العربي ع 12، 1988، ص 179 182.
- (168) الدهان، سامي. «بين المخطوطات العربية». المعلم العربي، س 2، ع 1 تشرين المثاني (نوفمبر) 1948، ص 18 23.
- (169) السائح، الحسن. «استرجاع المخطوطات العربية من أسبانيا إلى المغرب، الثقافة المغربية، جـ8، 1973، ص 134 147.
- (170) السرحان، محمد هلال. «المخطوطات العربية في مكتبات استانبول وجوامعها». الأقلام، س 5، جـ 3، تشرين الثاني. (نوفمبر) 1968، ص 15 22.
- (171) سيد، فؤاد. «مخطوطات دار الكتب المصرية». مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 1، جـ 1، مايو 1955، ص 62 67.
- (172) الشريف، عبد الله. «المخطوطات العربية: فهرستها، تحقيقها وأماكن وجودها في العالم، عالم المعلومات، ع 3، 1980، ص 26 39.
- (173) — «المخطوطات العربية في ليبيا». الناشر العربي، ع 6، يناير 1986، ص 75 - 83.
- (174) - دالمخطوطات في المملكة المغربية». الناشر العربي، ع 9، 1987، ص 54 58.
- (175) شه كر، محمد. والكتب المخطوطة العربية في مكتبة راشد أفندي في قيصري تركيا». المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات، ع 4، مارس 1986، ص 87 92.

- الفكري الإسلامي، الفيصل، س1، ع1، يونيه 1977، ص8-17.
- (177) العسلي، كامل جميل. مخطوطات فضائل بيت المقدس: دراسة وببليوغرافية. ط2، عمان: دار البشير، 1984، 142 ص.
- (178) العلوجي، عبد الحميد. «المخطوطات العربية في مكتبة لينين بموسكو» المورد، مج 3، ع 2، 1973، ص 212 222.
- (179) عواد، كوركيس. (مخطوطات مكتبة المتحف العراقي ببغداد). مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 1، جـ1، مايو 1955، ص 37 48.
- (180) — «المخطوطات العربية في دور الكتب الاميركية». سومر، ع 27، 1951، ص 237 277.
- (181) —— «المخطوطات العربية خارج الوطن العربي، المورد، مج 5، ع 1، ربيع 1976، ص 171 - 246.
- (182) فارس، نبيه أمين. «مجموعة المخطوطات العربية في جامعة بيروت الأمريكية» مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 1، جـ 1 مايو 1955، ص 49 50.
- (183) قاسمية، خبرية. «المخطوطات العربية في فلسطين». المورد، مج 5، ع 1 ربيع 1976، ص 46 - 48.
- (184) قاشي، حسن. «المخطوطات العربية في يوغوسلافيا». مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 12، جـ 2، نوفمبر 1966، ص 3 20.
- (185) كراتشكوفسكي، اغناتي. والمخطوطات العربية في المكاتب البطرسبرجية». المشرق، س 23، ع 9، أيلول (سبتمبر) 1925، ص 673 685.
- (186) — مع المخطوطات العربية. موسكو: دار التقدم 1949، 347 ص.
- (187) كنون، عبد الله. «المخطوطات العربية في تطوان». مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 1، جـ 2، نوفمبر 1955، ص 170 189.
- (188) كوى، دبور. «المخطوطات العربية في أفغانستان». مجلة معهد المخطوطات حركة التأليف والكتب\_\_\_\_\_\_

| العربية، مج 5، جـ 2، نوفمبر 1959، هي 225 - 228.                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الكيالى، سامي. «مخطوطات حلب». مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 13. نوفمبر 1967، ص 211 - 223.                 | (189) |
|                                                                                                             |       |
| عسن، طه. مجموعات مخطوطة في مكتبات استانبول. كويت: معها المخطوطات العربية، 1985.                             | (191) |
| المنجد، صلاح الدين. «مراكز المخطوطات في العالم». الخفجي، مج 3، ع 6، سبتمبر 1973، ص 19-21.                   | (192) |
| . معجم المخطوطات المطبوعة: 1960-1964، الجزء الأول. ط 2. بيروت: دار الكتاب الجديد، 143 ص.                    | (193) |
| الثاني. ط 2. بيروت. دار الكتاب الجديد، 1980، 1953ص.                                                         | (194) |
|                                                                                                             | (195) |
|                                                                                                             | (196) |
|                                                                                                             | (197) |
|                                                                                                             | (198) |
| النقشبندي، أسامة ناصر. مخطوطات الطب والصيدلة في مكتبة المتحف العراقي. بغداد: دار الرشيد للنشر، 1981، 503 ص. | (199) |
| علة كلية الدعوة الاسلامية (العلد السادس)                                                                    | _386  |

(200) الهرامة، عبد الحميد عبد الله. وأهم مراكز المخطوطات العربية في العالم». الناشر العربي. ع 2، فبراير 1984، ص 80-92.

# فهارس المخطوطات العربية والإسلامية

- (201) ابن العربي، الصديق. فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش (المختصر). مراكش: منشورات كلية الأداب، 1983، 98 ص.
- (202) أبو ياحيلار، نور الدين بن شكري. «فهرس مؤلفات أبي الفرج الجوزي المخطوطة بمكتبات تركيا». مجلة كلية أصول الدين (جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية)، ع 4، 1403هـ، ص 309-340.
- (203) أحمد، سالم عبد الرزاق. فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل. ط 2. بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1983، 4 مجلدات.
- (204) الأسد، ناصر الدين. «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط». شؤون عربية، ع 18، اغسطس 1982، ص 272-277.
- (205) براون، ادوارد ج. «فهرس المخطوطات الإسلامية بمكتبة جامعة كمبردج (5)». ترجمة يحيى الجبوري. المورد مج 10، ع 3-4، 1981، ص 417-430.
- (206) حسن، جعفر هادي. «فهرسة جديدة للمخطوطات العربية الموجودة في هولندا». عالم الكتب، مج 5، ع 4، يناير 1985، ص 700-700. [مراجعة كتاب].
- (207) خضر، إبراهيم سلامة. فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى. القدس: دائرة الأوقاف العامة، مكتبة المسجد الأقصى، 1983، 2مج.
- (208) الخطابي، محمد العربي. فهارس الخزانة الحسنية. الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 1983، 3 مجلدات (523ص).
- (209) الخيمي صلاح: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية \_ الطب والصيدلة، دمشق. مجمع اللغة العربية، 1981، 494 ص.

- وعلومه. تطوان: وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية، 1401 هـ/1981، 264 ص.
- (211) الرميحي، أحمد عبد الرزاق. فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء. صنعاء: وزارة الثقافة والارشاد، 1984.
- (212) شبوح، إبراهيم. وسجل قديم لمكتبة جامع القيروان، مجلة معهد المخطوطات العربية، مع 2، حـ2، نوفمبر 1956، ص 372-379.
- (213) الشريف، عبد الله محمد. وفهارس المخطوطات والوثائق بخزانة تطوان العامة في المملكة المغربية». (عرض كتاب]. الناشر العربي، ع8، فبراير 1987، ص 100-97.
- (214) عاشور، سعيد. «فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين الماليك». المجلة العربية للعلوم الإنسانية، مج 2، ع 6، 1982، ص 165-169.
- (215) عباس، حمزة أحمد. وفهرس المخطوطات العربية والإسلامية في مكتبة بكين». عبلة معهد المخطوطات العربية، مج 30، ع 2 يوليو\_ديسمبر 1986، ص 660-649.
- (216) عطا الله، محمد على. فهرس مخطوطات المكتبة الإسلامية في يافا. عان: منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 1984، 414ص.
- (217) العلمي، أحمد سعد الدين. فهرس مكتبة كلية الدعوة وأصول الدين. القدس: جامعة القدس. 1982. (على الآلة الكاتبة).
- (218) الفاسي، محمد العابد. فهرس مخطوطات خزانة القرويين. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1983، 356 ص.
- (219) الكنوي، محمد بن عثبان وأحمد، هاشم عبد الواحد [إعداد]. فهرس مخطوطات جامعة أم القرى، عبادة شؤون جامعة أم القرى، الجزء الثاني. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، عبادة شؤون المكتبات (المكتبة المركزية)، 1987، 431 ص.
- (220) المالح، محمد رياض. فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ـ التصوف ـ. دمشق: مجمع اللغة العربية، 1983 ، 3 مجلدات (554ص).
- 388 \_\_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

- (221) المحاسني، سماء زكي. «فهارس المخطوطات في سوريا: فهارس مخطوطات دار الكتب الظاهرية في دمشق». الناشر العربي، ع 7، اكتوبر 1986، ص 166-160.
- (222) محمد، محمود أحمد. فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية في السليهانية: مكتبة بياره، طويلة، خورمال. بغداد: وزارة الأوقاف، 1983، 512ص.
- (223) المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: خطة البيت: مشروع أولي. عان: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، 1981، 18 ورقة (على الآلة الكاتبة).

# تاريخ الطباعة

- (224) ساعاتي، يحيى محمود. «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين». المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات، ع 4، مارس 1986، ص 195-208.
- (225) الشامخ، محمد عبد الرحمن. «ظهور الطباعة في بلاد الحرمين الشرفين». الدارة (السعودية) س 4، ع 4، ديسمبر 1978، ص 37-60.
- (226) الضبيب، أحمد محمد. «بواكير الطباعة والمطبوعات في بلاد الحرمين الشريفين». عالم الكتب مج 1، ع 3، نوفمبر 1980، ص 292-307.
- (227) العطية، جليل. «الطباعة العربية في الغرب». عالم الكتب، مج 6، ع 4 ديسمبر (227) العطية، حليل. «الطباعة العربية في الغرب».
- (228) قدورة، وحيد. «الكتاب العربي المطبوع بأوروبا: مرحلة هامة في العلاقات بين الشرق والغرب 1700-1514». المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات، ع 3، مارس 1985، ص 93-127.

#### وراقة (ببليوغرافيا)

(السعودية) س2 ـ ع 3-4، اكتوبر 1976، ص 176-183.

(230) عبد الرحمن، عبد الجبار. ذخائر التراث العربي الإسلامي: دليل ببليوغرافي للمخطوطات العربية المطبوعة حتى عام 1980. البصرة: جامعة البصرة، 1981.

#### كشاف العناوين

\_1\_

ابن حزم وجمهرة أنساب العرب (43)

ابن خلكان وكتابه وفيات الأعيان (30)

ابن الطقطقى وكتابه الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية (33)

ابن قتيبة الدينوري وكتابه المعارف (34)

اتساع التأليف في الإسلام (26)

أثر بيوت الحكمة في الحضارة الإسلامية (120)

استرجاع المخطوطات العربية من أسبانيا... (169)

أشهر المكتبات في الإسلام (89)

أصداء كتب خليفة بن خياط في الأندلس (130)

انتشار المدارس والمكتبات عند العرب والمسلمين وتأثيرها على الفكر... (86)

اهتمام المسلمين بدور العلم وخزائن الكتب (10)

أهم مراكز المخطوطات العربية في العالم (200)

ـ ب\_

بحث في التراث العربي الإسلامي (20)

بيت الحكمة (114)

بيت الحكمة وأثرها في تطور الفكر الإسلامي (109)

بين المخطوطات العربية (168)

بواكير الطباعة والمطبوعات في بلاد الحرمين الشريفين (226)

\_ ت\_

تاريخ الخط العربي (77)

\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

\_390

تاريخ خزانة القرويين (133) تاريخ دور الكتب في الشرق (83) تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية (224) تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه (48) تاريخ المصحف الشريف بالمغرب (152) تاريخ المكتبات عند العرب في العصور الوسطى (87) تاريخ مكتبة الحرم المكي (143) تاريخ الكتاب الإسلامي (61) تحقيق التراث تاريخاً ومنهجاً (17) التراث الإسلامي (16) تراثنا في القراءات والتجويد (19) تراثنا المخطوط (18) تجليد الكتب في مصر في العهد المملوكي (68) تطور الحروف العربية (69) تعريف بالمخطوطات الموجودة في مكتبة الزاوية الإسلامية في غات (161) الجوانب الإدارية والفنية في المكتبات الإسلامية (102) - - -

حاجي خليفة ومؤلفاته... (38)
الحاكم بأمر الله ودار الحكمة (122)
حركة الوراقة وأثرها على المخطوط العربي (151)
حوانيت الوراقين وقيمتها العلمية (149)
حول تحقيق كتاب بناء المقالة الفاطمية (42)

-خ-

خزائن كتب العراق العامة أيام العباسيين (117) خزائن الكتب العربية في الخافقين (94) خزائن الكتب في دمشق (90)

```
خزائن كتب الوزراء في العراق في العصر العباسي (116)
                                                  خزانة الحكمة بيغداد (118)
                                          خزانة العتبة الحسينية المقدسة (144)
                                     خزانة القرويين ودورها الإيجابي. . . (134)
                                               خزانة القرويين ونوادرها (137)
                                                   خزانة كتب الكندى (146)
                                         خزانة كتب المدرسة المستنصرية (115)
                                                   خزانة المستنصرية (119)
                                                الخطاطة: الكتابة العربية (73)
                                                الخط العربي الإسلامي (70)
                                               دار كتب المسجد الأقصى (138)
                                          دراسات في تاريخ الخط العربي (79)
                                                دعائم الحضارة الإسلامية (95)
                                   دوائر المعارف والموسوعات العربية... (44)
                              دور العلم وخزائن الكتب في العصر البويهي (13)
                                                دور الكتب في القدس (139)
                                         ذخائر التراث العربي الإسلامي (230)
                                        ذخائر التراث العربي في الفاتيكان (23)
                                            رسالة في إعجاز سورة الكوثر (35)
                                            رسالة نقض فتاوي الوهابية (40)
                                   ـزـ
                                                  زيارة لخزانة القرويين (135)
                                       سجل قديم لمكتبة جامع القيروان (212)
                                                                        392
مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)
```

سرقات الكتب وانتحالها في العصور الإسلامية (60) سمة العلماء في الأندلس (125)

- ص -

صاعد البغدادي وكتابه النصوص (45) صناعة الكتابة وتطورها (74) صناعة الورق في الحضارة الإسلامية (153)

\_ط\_

الطباعة العربية في الغرب (227) طريقة تأريخ ابن كمال باشا في المخطوط الإسلامي (28)

\_ظ\_

ظهور الطباعة في بلاد الحرمين الشريفين (225)

- ٤ -

العلوم العربية وحريق مكتبة الاسكندرية (49) العناية بالكتب وجمعها في افريقيا التونسية (64) العناية بمخطوطات خزانة القرويين (167)

\_ ف ـ

393.

فهارس الخزانة الحسنية (136) (208) فهارس المخطوطات بخزانة تطوان (213) فهارس المخطوطات في سوريا (221) فهارس المخطوطات في سوريا (221) فهرست وثائق القاهرة (214) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (204)، (223) فهرس المخطوطات الإسلامية بجامعة كمبردج (205) فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء (211) فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء (211) فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش (209) فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش (200) فهرس مخطوطات خزانة تطوان (210)

فهرس مخطوطات خزانة القرويين (218) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (209)، (220) فهرس المخطوطات العربية الإسلامية في بكين (215) فهرس المخطوطات العربية بمكتبة الامبروزيانا (198) فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الكونغرس (197) فهرس مخطوطات المكتبة الإسلامية في يافا (216) فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف في السليانية (222) فهرس مكتبة كلية الدعوة وأصول الدين، القدس (217) فهرس مؤلفات ابن الفرج الجوزي (202) فهرسة جديدة للمخطوطات العربية في هولندا (206)

-ق-

قصة الكتابة العربية (71)

\_ 4.

- مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

الكتاب الإسلامي (56) الكتاب الإسلامي أداة توجيه (58) الكتاب الإسلامي وملامحه المادية (52) الكتاب العربي (54) الكتاب العربي والثقافة الإسلامية (57) الكتاب العربي المطبوع بأوروبا (228) الكتاب في الحضارة الإسلامية (50)، (53) الكتاب في الفنون الإسلامية (51) كتاب الفهرست للنديم (32) الكتابة والتأليف في عصر النبوة (41) كتب انصفت حضارتنا (1) الكتب في الحضارة العربية (55) كتب القرن الخامس الهجري (65) الكتب المخطوطة العربية في مكتبة راشد افندي، تركيا (175) \_394 الكتب والمكاتب في الشام (96) الكتب والمكتبات عند العرب (12) الكتب والمكتبات عند العرب بين الجاهلية والإسلام (15) الكتب والمكتبات في الأندلس (126) الكتب والمكتبات في العصر الأموي (6)

-7-

المأمون وبيت الحكمة (112)

مجموعات مخطوطة في مكتبات استانبول (191)

مجموعة المخطوطات العربية في جامعة بيروت الامريكية (182)

مخطوطات حلب (189)، (190)

مخطوطات الحرمين الشريفين (176)

مخطوطات دار الكتب المصرية (171)

مخطوطات الطب والصيدلة (199)

المخطوطات العراقية المرسومة (160)

المخطوطات العربية في افغانستان (188)

المخطوطات العربية في أمريكا (180)

المخطوطات العربية في الاناضول (155)

المخطوطات العربية في باريس (165)

المخطوطات العربية في تشيكوسلوفاكيا (157)

المخطوطات العربية في تطوان (187)

المخطوطات العربية في الخارج (181)

المخطوطات العربية في دار الكتب اللبنانية (158)

المخطوطات العربية في دولة البحرين (154)

المخطوطات العربية في روسيا (185)

المخطوطات العربية في فلسطين (183)

المخطوطات العربية: فهرستها وتحقيقها (172)

المخطوطات العربية في ليبيا (173)

المخطوطات العربية في مكتبات استانبول (170)

395\_

حركة التأليف والكتب \_\_\_\_\_

المخطوطات العربية في مكتبة لينين (178)

المخطوطات العربية في يوغسلافيا (184)

مخطوطات فضائل بيت المقدس (177)

المخطوطات في المملكة المغربية (174)

مخطوطات القصيم (159)

مخطوطات مكتبة المتحف العراقي (179)

المخطوط العربي: دراسة (166)

المخطوط العربي منذ نشأته (164)

مخطوط نادر (156)

مدارس بغداد ودور كتبها (110)

مراكز المخطوطات في العالم (192)

المساجد والمكتبات كمراكز اشعاع (8)

مسؤولية جامعاتنا تجاه التراث (163)

مصطفى بن عبد الشهير بحاجي خليفة (31)

مصير كتب بغداد عند الاحتلال المغولي (67)

معجم المخطوطات المطبوعة (193)، (194)، (195)، (196)

مع المكتبة العربية (11)

مع الوراقين في العصور الإسلامية (148)

مكانة الكتاب عند السلف (63)

مكانة الكتاب عند العرب (66)

المكتبات الإسلامية (99)

مكتبات بغداد (97)

مكتبات خالدة (103)، (105)

المكتبات العامة ببغداد في العصر العباسي (107)

المكتبة العباسية (108)

المكتبات وعشاق الكتب في اسبانيا الإسلامية (127)

المكتبات عند العرب والمسلمين (84)

مكتبات الفاطميين (123)

المكتبات في الإسلام (88) المكتبات في تاريخ الإسلام السياسي والديني (81) مكتبات المدينة المنورة (141) المكتبات وهواة الكتب (128) مكتبة الأزهر أولى المكتبات الإسلامية (100) المكتبة الإسلامية وتنظيمها (98) مكتبة بيت الحكمة في القرن (113) مكتبة جامع القرويين (132) مكتبة الحرم الرضوي الشريف (142) المكتبة الخالدية بالقدس (140) مكتبة شيخ الإسلام (145) المكتبة العربية (3) المكتبة العربية الإسلامية (85) مكتبة قرطبة الإسلامية (131) ملاحظات على كتب ومخطوطات السيرة النبوية (62) مناهج التأليف عند العلماء المسلمين (37) من بيت الحكمة ببغداد إلى (111) من تاريخ الترجمة عند العرب (9) من تاريخ المكتبات عند العرب (91) من تاريخ المكتبات في العهد الأيوبي (121) منهج التأليف عند العرب (27) المواد التي استعملها المسلمون في الكتابة (72) مؤلفات ابن سينا المخطوطة (47) مؤلفات أبي الفرج الأصبهاني (46) ـنـ

نسخة غير معروفة من كشف الظنون (7) النشاط المعجمي العربي (2) نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية (76) حركة التأليف والكتب

نشأة الخط العربي وتطوره (75)
نشأة علم الببليوغرافيا عند المسلمين (229)
نشأة المكتبات الإسلامية (82)
نشر التراث الإسلامي (24)
نظرات في فهرست ابن النديم (36)
نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب (39)
نفائس المكتبة العربية الاسبانية (129)

-9-

واجبنا نحو التراث العلمي الإسلامي (25) الوراقة والوارقون (150) الوراقون وتجار الكتب (147)





ترحجة د . علي مسعود البلوشي دي إننود لجملة دانطبينية \_ جامعة الغاغ ـ طابس



العملة لدى كثير منا لا تعني أكثر من كونها أحد ضروريات الحياة ، وأن الدول تُسُكُّ النقود لتسهل ضرورة التعامل الاقتصادي بسهولة ويسر بين الأفراد والدول ، وهكذا نجد أننا لا نفكر فيها كثيراً ، وربما نلقي نظرة على قطعة نقدية لنتعرَّفَ على هويتها وقيمتها النقدية ، ولكنْ قليل منا من يُجَشَّم نفسه عناء دراستها ودراسة تصميمها أو دراسة التعبيرات والصياغة التي تحملها .

وعلى أي حال فالنقود ، بالإضافة إلى قيمتها الوظيفية المحضة ، فإن أغلبها تقوم بأداء رسالة من خلال التعبيرات والصور التي تحملها . فالتقليد المتبع في سك العملة في الدول الغربية بعامة ، وحتى تلك العملة المتداولية الآن ، غالباً ما تحمل صوراً نصفية لحكام أو رؤساء دول ، أو صور جيوش وطنية ، أو عمال أبطال ، أو فلاحين ، أو نباتات مجبوبة أو حيوانات مرغوبة . وأغلب هذه الصور ذات طابع مدني ، وعادة ما تكون مصحوبة بنغمة سياسية ، لتعكس الهيبة القومية للدول المختلفة ، أكثر من القيم الدينية أو الثقافية العالمية .

 انقسمت العملة الأوروبية وعملة الشرق الأوسط إلى مجموعة من دينيتين : مسيحية وإسلامية . ويمكن أن يعرف أي شخص الفرق بين العملتين ، ذلك أن العملة المسيحية تحمل صوراً ورموزاً للصليب ، في حين أن العملة الإسلامية تشتمل غالباً على مجرد كتابات . وكان للعملة الأوروبية كل التنوع والأهمية التي ما زالت تحملها لنا اليوم ، في حين أن العملة الإسلامية تبدو خالية من الزخرفة ، وغير مألوفة وتحتاج إلى جهد ذهني وعقلي لفهمها من قبل أولئك الذين لا يعرفون العربية ، وما زال الكثير من تجار وجامعي العملة الإسلامية يعدونها عملة غامضة لا يعرفون عنها شيئاً ولا يتعلمون منها إلا القليل .

والقطع النقدية الاثنتا عشرة الموضحة في هذا المقال القصير ، والتي اختيرَتْ من بين أحسن المجموعات الفنية العامة والخاصة المعروفة اليوم في العالم ، قصدنا باستعراضها واستعراض أهميتها الفنية أن يتجرد أولئك الذين لا يتكلمون العربية من تحيّزهم أو تحاملهم ضد العملة الإسلامية ، وأن نوقظ فيهم تقدير أهميتها الفنية والثقافية . وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من العملة الإسلامية تحمل الكلمة المكتوبة ، فإن الأنواع المختلفة للحروف العربية المستخدمة في الكتابات عليها وتنوع تصمياتها هو شيء مسل للعين ، ويحمل معاني هامة للمؤرخين والطلاب في العالم الإسلامي .

والتركيز على الكلمة المكتوبة على العملة الإسلامية أكثر من استخدام الصور ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتعاليم الإسلام ، ولكن في السنوات الأولى لقيام الدولة العربية الإسلامية كانت هناك فترة تجارب كانت حصيلتها ظهور نماذج تجريبية مختلفة .

وقبول العرب للرسالة والدعوة التي جاء بها محمد أطلق فيهم قوة انفجار روحي أدت إلى سرعة فتح الجزيرة العربية وشهال أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا . وفي الفترة المبكرة لظهور الدعوة الإسلامية وقيام الدولة العربية الإسلامية لم يكن للعرب ذلك التراكم الحضاري المعقد ، ولم يطوروا نظامهم الإداري أو الاقتصادي ، وكان احتياجهم لحكم الأقطار المفتوحة قد اضطرهم لتكوين مؤسسات إسلامية بما فيها إنشاء نظام جديد للعملة خاص بهم .

وقبل اختراع الطباعة كان نظام الاتصال العام والمتاح لأي حاكم ، يتم من خلال إصدار العملة ، لأن كل إنسان يتعامل مع العملة على الأقل من آن لآخر ، فهي التي تحمل الأخبار الرسمية بطريقة تشبه نوعاً ما ما تؤديه اليوم الصحف والإذاعات المسموعة والمرئية .

400 \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

وكان العرب في بداية تكوين الدولة العربية الإسلامية قانعين باستخدام العملة التي كانت حينئذ متداولة في حدودهم الجديدة . ففي الأراضي الخاضعة للإمبراطورية البيزنطية كان السوليدس الذهبي (Solidus) ، والفوليس النحاس (Folis) هما العملتين المتداؤلتين ، في حين كانت الدراخمة (Drachm) هي العملة المتداولة في الأراضي الساسانية المترامية الأطراف . ثم بدأ العرب فيها بعد يسكُون عملة مقلّدة عن الأنواع الساسانية والبيزنطية ، وكانت غالباً ما تشتغل على تعبير باللغة العربية حتى يمكن قبولها وتداولها من قبل المسلمين المقيمين ، ومن قبل الذين اعتنقوا الإسلام حديثا .

وقد وصل التنافس في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ( 65 — 86 هـ ) ( 65 — 705 م ) مع الإمبراطورية الرومانية الشرقية إلى حد أصبح بعده قبول الوضع الإداري والاقتصادي الراهن بحس بهيبة الدولة العربية الإسلامية ، ولذلك أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بأن تُدَوَّن كل التسجيلات باللغة العربية ، ثم أصدر عملة ذهبية وفضية بتعبيرات ونصوص عربية خالصة . فالدينار الذهبي ( شكل أ ) هـوأول دينار إسلامي صُمّم على غرار ( سوليدس ) بيزنطي ، وهو الذي أحبه العرب لنقاوة ذهبه وانضباط وزنه . وقد صُمّم هذا الدينار بشعور وحس غير مسيحي . وقد صُوّر الخليفة وابناه على ظهر هذا الدينار على هيئة ثلاثة أشخاص يرتدون عباءات ، في حين أن على وجه الدينار طوقاً من الكتابة بالخط الكوفي البسيط نصها « بسم الله ، لا إله إلا الله وحده ، محمد رسول الله » ، وفي الوسط يوجد شكل يشبه عموداً منتصباً على عدة درجات يحمل على قمته كرة ترمز إلى الكرة الأرضية ، وهذا الشكل يشبه الصليب الذي يوجد عادة على سوليدس بيزنطي بدون القضيب المستعرض الذي يمثل الذراعين في الصليب . وربما كان القصد من هذا التصميم إبراز وحدانية الله بوصفها دعامة تحمل كل الخلق .

ثم مرت العملة الإسلامية بمرحلة ثانية من التطوير ، وفيها ظهر الخليفة محارباً وقائداً للمسلمين . هذا الإعجاب الذي يقارب من عبادة الأشخاص هو أسلوب بيزنطي متناقض مع روح الإسلام الديمقراطية ، وقد أدى هذا بلا شك إلى ظهور انتقادات مختلفة بين الورعين المحافظين . وعلى الرغم من أن القرآن لم ينص صراحة ، وبالتحديد على عدم استخدام الصور والرموز ، فإن المؤمنين قد نُصِحُوا بعدم استخدام الصور ، لأنها تحدّ لقدرة الله ، وهو الواحد الأحد الذي يعطي الروح ، ويخلق كل شيء حي . وهكذا نصوص مترجة

نجد أن التعاليم والنواهي الدينية قد نجحت في فرض وصيتها ورأيها على الخليفة ، وهذا ما يوضحه الدينار ( شكل 4 ) الـذي لا يحمل صورة أو رمزاً ، والـذي أصبح نموذجاً سارت عليه كل تصميهات العملات الإسلامية المتعاقبة . وقد ضُرِبَ هذا الدينار باسم الله سنة 77 هـ ( 696 م ) بعد ان استتب الوضع الـديني وحُدّدتْ طبيعته الفريدة المتميزة الأبدية ، ووضحت أن محمداً قد أرسله الله لنشر دينه الحق . هذه العملة التي لم تـذكر لا اسم الحاكم ولا الدولة ، أصبحت ذات رسالة مؤثرة وخالدة للإسلام .

وهكذا نرى أنه عندما يصل الراعي والرعية إلى اقتناع مشترك بأن تكون نقودهم غير مرتبطة بالسياسة ، فإن أكثر الأنظمة تطرفاً لم يكن لها إلاّ التأثير القليل على التصاميم اللاحقة . وهذه النقطة يوصفها الدينار الموضح في شكل 3 الذي ضُرِبَ سنة 132 هـ ( 750 م ) عندما قاد العباسيون انقلاباً ضد آخر الخلفاء الأمويين . ونظراً لأن العباسيين بنوا أحقيتهم الشرعية في الحكم اعتهاداً على قرابة الدم التي تربطهم بالرسول ، فإن الخليفة الجديد قد كتب الكلمات الآتية « محمد رسول الله » في وسط ظهر العملة . وقد احتاج العباسيون الأوائل ، بسبب اتساع مقاطعات الدولة العباسية وتنوعها ، لتعيين حكام عدد من هؤلاء الولاة فيها بعد على رأس أنظمة سياسية وراثية ، وطالبوا لأنفسهم بحقهم عدد من هؤلاء الولاة فيها بعد على رأس أنظمة سياسية وراثية ، وطالبوا لأنفسهم بحقهم المستقلة فجأة على المراف الدولة العباسية المترامية الأطراف في كل من اسبانيا وشهال أفريقيا حيث استمرت العملة العباسية الأصلية في التداول ، مع شيء من التحوير أو التعديل ، للدة ما يقرب من أربعهائة سنة .

وبعد انقضاء القرن الثاني الهجري بقليل قام الخليفة المأمون ، ذو النظرة البعيدة والفكر الثاقب ، بتغيير تصميم العملة في الأراضي التي يسيطر عليها مباشرة . فالدينار الموضح في شكل 4 يُبَيِّنُ كيف وضع المأمون تعبيرين في الطوقين المتتاليين على ظهر العملة ، الطوق الخارجي منها هو آية قرآنية . ويبدو أن هذا التعبير الذي أحدثه المأمون في نظام سك العملة قصد به ترسيخ قوة الخلافة على الرغم من أن تسييس العملة العباسية لا يتعدى ذكر اسم الخليفة ، وأحياناً يُذكر معه اسم الوريث .

ولنعد الآن إلى الوراء قليلا ، إلى الفترة اللّاحقة لوفاة الـرسول ، وما أحدثت هذه الوفاة من خلافات سياسية مـذهبية ، كان لها صدى ونتائج أثرت سلباً أو إيجاباً على وحدة طوفاة من خلافات سياسية مـذهبية ، كان لها صدى ونتائج أثرت سلباً أو إيجاباً على وحدة الوفاة من خلافات سياسية (العدد السادس) علم علم علم علم المناسسية (العدد السادس)

الدولة العربية الإسلامية ومسيرتها حضارياً وسياسياً . فبعد وفاة الرسول في سنة 11 هـ ( 632 م ) واجهت صحابة رسول الله مشكلة كان من نتيجتها ظهور خلافات سياسية ، لأن الرسول لم يختر خليفة له ، ولا حدّد الحقوق والواجبات التي يجب أن تكون للخليفة . وقد بنى الأمويون والعباسيون قواعد حكمهم استناداً على السنة التي ترى أن الخليفة يجب أن يكون منحدراً من قبيلة قريش القوية التي ينتمي إليها الرسول . في حين اعتمدت بحموعة أصغر من المجتمع الإسلامي وهم الخوارج على أنه من حق أي شخص مسلم مؤهل أن يتولى الخلافة ، وبالرغم من عدم استقرار هذا المذهب أو هذه الفرقة سياسياً ، فقد قدّمت وأبرزت ثواراً أكثر من غيرها من الفرق . أمّا الفريق الشالث من المجتمع الإسلامي وهم المنتقرار هذا المذهب أو هذه الفرقة سياسياً ، فقد قدّمت وأبرزت ثواراً أكثر من غيرها من الفرق . أمّا الفريق الشالث من المجتمع فيجب على المسلمين أن يختاروا خليفتهم من بين أرفع الناس شأناً وقدراً ، وهم المنحدرون من سلالة الرسول ، الذين يملكون القوة الروحية لترجمة وحي الله .

وعلى الرغم من معارضة الأمويين والعباسيين للمذهب الشيعي فإن هذا المذهب استمر حركةً سرية استمدت قوتها ، خاصةً من تلك التجمعات الإسلامية غير العربية . وكان أول نجاح وأكبره حققته الشيعة هو قيام الخلافة الفاطمية في تونس سنة 297 هـ ( ٩٠٩ م ) . وفي خلال خسين سنة طوّر الفاطميون حياة دينية وسياسية ونظام بلاط خلافي كان مشهوراً ومتميزاً بروعته وببعده عن التجمعات السنية ذات الأكثرية . فكل من التعبيرات والتصميم على الدينار الفناطمي الموضح في شكل 5 ؛ والذي ضرب في سنة التعبيرات والتصميم على الدينار أفناطمي الموضح في شكل 5 ؛ والذي ضرب في العملة السنية . فالكلمات المكتوبة على الدينار تصور أسرة الرسول مشاركين وحراساً أمناء على الوحي الإسلامي . في حين أن التصميم الذي فيه ثلاثة أطواق متتالية بتعبيرات مختلفة ربحا كانت له أهمية لاهوتية سرّية .

أما في القرن السادس الهجري ( الثناني عشر الميلادي ) فقد ظهر مذهب ثائر في الصحراء الغربية عُرِفَ تابعوه بالموحدين ، الذين يؤكّدون وحدانية الله ويعدّون قوادهم الأوصياء الحقيقيين على الدين ، وقد نجحوا بشكل ساحق ومقاومة راشدة في المغرب واسبانيا . وقد أعلن الموحّدون مثلهم مثل الفاطميين عن طبيعة معتقداتهم من خلال أسلوب جديد مغاير بالكامل للعملة القديمة ، فالدينار الموحدي الموضح في شكل 6 يعتمد تصميمه على مربع داخل دائرة . وقد يكون لهذا التصميم الجديد أهمية ذات مغزى ديني ، كما أن هذه العملة ذات وزن ثابت ومن الذهب الخالص . ولذلك فقد وجدت نصوص مترجة

نجاحاً وقبولًا على نطاق واسع ، وأدى هذا إلى تقليدها من اسبانيا غرباً إلى الهند شرقاً .

وعلى الرغم من أن الموجّدين كانوا أول من ترك استخدام الكتابة الكوفية ليحل محلها الخط النسخي الأكثر رشاقة وليونة فإن أقطار شرق العالم الإسلامي قاومت هذا التغيير لمدة ما يقرب من قرن من الزمان ، ولكن مصر تبنّت من النهاية استخدام الخط النسخي على العملة ، ونتج عن ذلك ظهور عملة رائعة ذات فخامة وجلال مثلما نراه على الدينار الموضّح في شكل 7 ؛ والذي ربما كان من عمل آخر الخطاطين المسلمين وأعظمهم وهو ياقوت المعتصمي نفسه .

إن حدوث الهجمات المغولية وتكرارها على حدود الدولة الإسلامية مع ظهور ممالك المدن الإيطالية قد وضعت نهاية لشكل الحكم الإسلامي في القرن الثالث عشر الميلادي . وقد عُدَّتُ الهجمات المغولية نكبة على الحضارة العربية ، ولكن صيغ الفن الإسلامي الجديد وأشكاله التي برزت من بقايا الحضارة العربية كانت مزيماً من التأثيرات العربية والفارسية والتركية ، ووصلت إلى قمة تعبيراتها في كل من إستنبول وأصفهان وأجرا. إن عملية التقدم هذه بدأت في البلاط الإلخاني المغولي في تبريز . والدينار الإلخاني الموضح في شكل 8 قد ضُرِبَ في مدينة أرضرم في الجزء الشرقي من تبركيا . ونص الكتابة على وجه العملة « بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ، قد وُضِعَتْ في شكل مربع بخط كنوفي بسيط مزوى ، ووُضِعَتْ أسهاء الخلفاء الراشدين الأربعة موازية للأضلاع الأربعة للمربع ، صُمَمَّتْ لتبدو ذات رموز سحرية دينية أكثر من كونها نصاً يقرأ .

وتطورت العملة الإسلامية في الفترة التركية العشانية فالأثراك كانوا مسلمين متعصبين ، وقد حكموا أعداداً كبيرة من المسيحين واليهود وقاموا بتجارة مكثفة مع المسيحين على شواطىء البحر الأبيض المتوسط ، كما كان الأتراك معنيين بدرجة كبيرة بالحفاظ على كلام الله والأحاديث النبوية واللغة العربية التي كُتِبَتْ بها الآيات القرآنية والأحاديث ، فتحاشوا قدر الإمكان أن لا تُلوَّتُ أو تُهانٌ بتداولها من قبل غير المسلمين ، لدرجة أن أصدر الأتراك عملة ذات طابع مدني منذ فترة مبكرة من حكمهم . فالقطعة النقدية ( شكل 9 ) التي ضُرِبَتْ بالقسطنطينية باسم محمد الثاني فاتح القسطنطينية وقد دوّن اسم السلطان فيها بنفس الطريقة القديمة ، ولكن في الفترة الأخيرة ضُرِبَتْ عملة تركية ذات تصميم متميز أكثر باستخدام الطغراء السلطانية وهو الختم السلطاني ، بوصفه ملمحاً رئيسياً في تصميم العملة . هذه الطغراء هي ختم خاص بكل سلطان ، وقد

اسْتُخْدِمَتْ لتضفي الصبغة الشرعية على قرارات السلطان الإدارية . وتشغل الطغراء ظهر العملة ، وهو المكان المخصص عادة للصّور النصفية من العملة الأوروبية . ويمكن رؤية طغراء رائعة التصميم والجمال في الشكل 10 والتي ضُرِبَتْ بمصر في القرن التاسع عشر .

وأخيراً دعنا نلقي نظرة على الفن البديع والرفيع المستوى للعملة التي أصدرها حكام الهند في الفترة المغولية التي توضح كل إنجازاتهم من الجانب الديني والمدني ، فالقطعة النقدية الموضحة في شكل 11 هي عملة من النوع الذي يحمل صورة شخصية للإمبراطور جاهنجير والتي كان يخلعها ويتعطف بها على خاصته والمفضلين لديه ، والذين كانوا يحملونها أوسمة شرف ، ولذلك ، فمن الصعب عدّها عملة ذات خصائص إسلامية ، ولكنها تُبين حب جاهنجير للخمر والشعر ، ولكن القطعة النقدية الموضحة في شكل 12 التي شكت في عهد ابنه شاه جهان ، الذي شيد ضريح تاج عمل ، تُبين كيف سارت العملة على غرار الطريقة التقليدية المعهودة في تصميم العملة الإسلامية ، حيث يُركز على العملة على غرار الطريقة التقليدية المعهودة في تصميم العملة الإسلامية ، حيث يُركز على الناظرين .

وفي النهاية أقول إنه بإلقاء نظرة على هذه القطع النقدية يُدْرِكُ الإنسان الـذوق الفني وإخلاص الفنانـين والمصممين والخطاطين الـذين كانـوا وراء صنعها وإبـداعها ، كما أن الخطاطين الذين صمموا حروفها كانت الكتابة لديهم آخر مهمة دينية يقومون بها .

405\_

# القطع النقدية التوضيحية

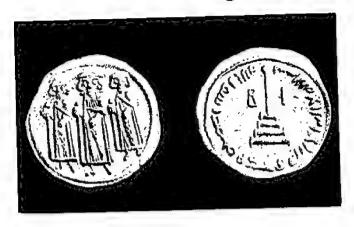

شكل (1) دينار أموي مجهول مُقلّد عن سوليدس بيزنطي ، ربما ضُرِبَ في دمشق من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان في الفيرة ما بين 72 هـ و 74 هـ ( 691 – 693 م ) . والنص الموجود على وجه الدينار هو « بسم الله لا إله إلاّ الله وحده محمد رسول الله » والمكتوب بالخط الكوفي البسيط ويظهر لأول مرة على وجه قطعة ذهبية .

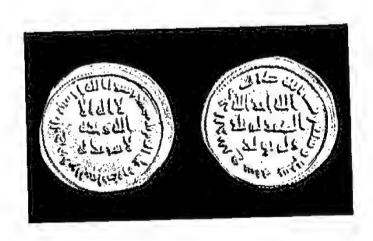

شكل (2) دينار أموي مجهول ، به كتابة كوفية على الوجه ، من المحتمل أنه ضُـرِبَ في دمشق ، من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان في سنة 77هـ ( 696 م ) وهو مثـال مبكر للعملة الإسلامية التقليدية .

406 \_\_\_\_\_ بلة كلية الدعوة الإسلامية (المعدد السادس)



شكل (3) دينار عباسي مجهول ، من المحتمل أنه ضُرِبَ بمدينة الكوفة بالعراق ، من قبل الخليفة السفّاح في سنة (132 هـ/750 م) . وهو أقدم دينار عباسي مؤرخ ، وقد بدأ في الظهور أول تغيير أساسي في نصوص العملة منذ سنة 77 هـ ، وهذا ما نشاهده على وجه العملة وهو « محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » .



شكل (4) دينار عباسي ضُرِبَ بأمر الخليفة المكتفي بمكة المكرّمة في سنة 292هـ ( 905 م ) . وبعد انقضاء سنة 200 هـ ( 815 م ) بقليل أصدر الخليفة المأمون صيغة لعملة جديدة استمرت في الظهور على العملة مع بعض الاختلافات البسيطة في شرق الخلافة حتى سقوط الخلافة العباسية في سنة 656هـ ( 1258 م ) وهذا الدينار يُعَدُّ من القطع القليلة التي ضُرِبَتْ بمكة والتي نادراً ما كان بها دار لسك العملة .

نصوص مترجمة \_\_\_\_\_\_نصوص مترجمة



شكل (5) دينار فاطمي أصدره المعز لدين الله في قصر المنصورية \_التي كانت تقع خارج مدينة القيروان في تونس الحديثة \_ في سنة 342 هـ ( 953 — 954 م ) . هـذه الصيغة والتصميم المميّز لهذا الدينار قُصِدَ بهما أن يـرمـز إلى الاعتقاد البـاطني الغـامض والخارج عن الإجماع للخلافة الإسماعيلية .



شكل (6) دينار موحدي يحمل اسم أبي يوسف يعقوب ( 595/580 هـ ) ( 1184 — 1199 م ) . وقد أصدره الموحدون في المغرب والأندلس . وهي عملة رائعة غير تقليدية ، ففيها وُضِعَتْ كتابة انسيابية في مربع داخيل دائرة . وقد استمر مثل هذا التصميم في الاستعمال في شمال أفريقيا ، وفي بعض الأحيان في أماكن أخرى ، لمدة تنزيد عن خمسة قرون .

408 \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)



شكل (7) دينار مملوكي من فترة الماليك البحرية أصدره الأشرف خليل في ثغر مدينة الإسكندرية في مصر سنة 690 هـ ( 1291 م). والكتابات على هذا الدينار غير العادي قد كتبها خطاط متمكن بحروف مهيبة ، وقد أصدر خليل هذا الدينار بعد طرده للصليبين من مدينة عكِا بفلسطين .



شكل (8) دينار إلخاني ضُرِبَ باسم أبي سعيد بهادر خان بمدينة أرضرم التي تقع في الجيزء الشرقي من تبركيا في السنة الشالشة والشلاثين من العهد الإلخاني 735 هـ ( 1334 — 1335 م ) وعلى وجه الدينار كُتِبَتُ الشهادة وأسهاء الخلفاء الراشدين بحروف كوفية مزواة ومستقيمة ، في حين أن اسم الحاكم على ظهر العملة ذات الزخارف قد كُتِبَ باللغة الأويغرية Uygur وهي لغة تركية معروفة في وسط آسيا ، وقد استخدمت بكثرة في الإمبراطورية المغولية .

نصوص مترجمة \_\_\_\_\_\_نصوص مترجمة



شكل (9) عملة سلطانية ضربها محمد الثناني الفاتح بالقسطنطينينية في سنة 833 هـ ( 1478 م ) ، وهو مثال مبكر للعملة الإسلامية ذات الصبغة المدنية ، حيث نجد الكتابة ذات المعنى الديني قد استبدل بها لقب سلطاني وهو : « ضارب النضر ، صاحب العز والنصر ، في البر والبحر » .



شكل (10) عملة عثمانية من فئة « خمسة غوينيا » أصدرها الخديوي إسهاعيل في مصر باسم سيّده ، السلطان عبد العزيز في مصر ( أو القاهرة ) ، وقد سُكّتْ سنة 1277 هـ وهي السنة الحادية عشرة من عهده ( 1871 م ) ، والقطعة النقدية في غاية النقاء والوضوح والتصميم القوي ، وقد طغت الطغراء السلطانية أو التوقيع السلطاني على التصميم . واستخدام هذا التصميم الكتابي التجريدي هو البديل الإسلامي عن الصور الشخصية للحكام التي توضع عادة على العملة الأوروبية .

410 \_\_\_\_\_ بالم كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)



شكل (11) عملة تذكارية ضُرِبَتْ في عهد نور الدين جاهنجير في سنة 1020هـ (1611م) وهي السنة السادسة من حكمه، أحد وجهي العملة يُوضَّح برج الأسد بشمسه الساطعة وهو الرمز الفلكي المفضل لهذه الدولة، وعلى الوجه الآخر صورة نصفية لجاهنجير واضعاً يده \_ على ما يبدو \_ على كتاب للشعر ويحمل كأساً للشراب على مستوى ناظريه. وكان القصد من ضرب مثل هذه العملة هو منحها هدايا للأقرباء ورفقاء المتعة واللَّذة.



شكل (12) عملة تذكارية مغولية لشهاب الدين شاه جهان ضربت في أجرا مقر الخلافة في سنة 1038 هـ ( 1628 م ) وهي السنة الثانية لحكمه ، وبعد تجربة جاهنجير مع العملة ذات الرسوم أو الأشكال ، رجع ابنه شاه جهان إلى استخدام التعبيرات السنية التي كانت تُستخدم على العملة التقليدية . إن اتقان صناعتها غير العادي يدل على أن شاه جهان كان يوزعها كان يوزعها في مناسبات خاصة متعلقة به .

نصوص مترجعة \_\_\_\_\_\_نصوص مترجعة

# المراجع

#### **Bibliography**

- The coinage of Islam: Collection of William Kazan, Beirut, Lebanon, 1983/1404.
- Balog, Paul: The coinage of the Ayyubids, Special Publication No. 12, Royal Numismatic Society, London 1980.
- idem, The Coinage of the Mamluk Sultans of Egypt and Syria, Numismatic Studies No. 12, American Numismatic Society, New York 1964.
- Hazard, Harry: The Numismatic History of Late Medieval North Africa, Numismatic Studies No. 8, American Numismatic Society, New York 1952.
- Schaendlinger, Anton C.: Osmanische Numismatik, Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Germany 1973.
- Walter, John: A Catalogue of the Arab Byzantine and Post Reform Umayyad Coins, London 1956.



# والمراب في الماري المعربيين



الوكتور :محمود التأثب الجماحدية بنضخ



### توطئة :

العرب لم يفهمهم الغَربُ قط ، فَجَحَد دورهم الحضاري في التاريخ ، ونُسَبَ عطاءهم الشر إلى غيرهم ، وأنكر أن يكون لهم أي دور يزيد عن دور حامل لبريد قدماء الاغريق ، إلى الاجيال الأوروبية الخارجة من دجنة العصور المظلمة ، ليُدفع بالبريد إليها عند بداية عصر النهضة .

 الغربيين بالفترة التي يمر بها العرب والمسلمون في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين ، التي تعيش أحداث يقظة إسلامية هزت مشاعر وعقول الغربيين ، وكأنما ذكرتهم بالهزة التي أحدثها فيهم ظهور الإسلام ، ولم يكونوا يتوقعون انبعاث هذه الصحوة ، فتساءلوا عن هذا الإسلام الذي يأبي أن يموت . فانهمر عليهم من مطابعهم وابل من الكتب والأبحاث ، وهي في تزايد مستمر . فإذا كانت كتابات الغربيين عن المسلمين منذ قرن مضي ؟ قد نعرض لما جاء في هذا السيل من الكتب ، وإلى ما سبق من قرارات خطيرة تتعلق بالإسلام والمسلمين ، اشعرت الناس في أوروبا والعالم بميلاد اليقظة وارات خطيرة تتعلق بالإسلام والمسلمين ، اشعرت الناس في أوروبا والعالم بميلاد اليقظة الإسلامية ، ولعل أخطرها - في نظرنا هو قرار المجلس المسكوني الثاني المعقود في أوائل السينات من هذا القرن ، - القاضي بحذف القرآن الكريم من « الفهرس » المعروف كنسياً « بالانديكس » (INDEX) أي قائمة الكتب المحرم على المسيحي قراءتها . فهاذا كان يقرأ المسيحي عن الإسلام في أول هذا القرن ؟

في الأسطر التالية ننقل إلى العربية بحثاً نشر في موسوعة إيطالية اسمها:

#### (1) DIZIONARIO DI COGNIZIONI UTILI

فعند شرحها لكلمة عرب قالت :

# أولًا: فلسفة عربية:

ازدهرت العلوم العربية في العصور الوسطى إزدهاراً عظيماً بينها كان تقدم الدراسات في الغرب (2) لا زال بطيئاً ، كثير العوائق ، وكانت الفلسفة العربية وثيقة الارتباط

Dizionario di Lognizioni Utili المعجم معلومات نافعة المعدود المعجم معلومات نافعة Dizionario di Lognizioni Utili موسوعة أولية المعجم معلومات نافعة المعدود الم

 <sup>(2)</sup> بطء المكتشفات في الغرب نتج عن وقوف الكنيسة في وجه الحرية الفكرية فكانت تحاكم وتدين من العلماء كل من يقول
برأي لا تقول به الكنيسة مهما كان ذلك الرأي مدعوماً بالبراهين ويقول د/مايكل هارث مؤلف كتاب الماثة الأوائل ،
 ١ لقد اقترن تحول أوروبا إلى المسيحية بهبوط ذريع في حرية العلم والفكر .

<sup>414</sup> \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

بالفلسفة العبرية (3) ورويداً رويداً أخذت تستوعب جميع حركات الفكر في العالم الفارسي والسرياني العربي والعبري .

وسبق السريان العرب نحو الأعال العظيمة في الفلسفة، وترجمت من السريانية إلى العربية. وبينها كان مطورو الفلسفة في الغرب جميعهم من الرهبان ليكيفوها ويطوعوها بحيث توافق المتطلبات الدينية . فإن معظم المعنيين بالفلسفة في الشرق هم من الأطباء . وقد تمت ترجمة كتب « أبوقراط » وجالينوس «GALENO — GPOCRAT — ( لوجود ترجمات لها إلى السريانية ) وتمت دراستها كها ترجمت ودرست كتب « أفلاطون » و « أرسطو » وكذلك [ الفلاسفة ] الأفلاطونيين المحدثين . وهكذا سعى العرب إلى تزويد الفكر العلمي بقاعدة علمية عريضة من المعلومات الإيجابية ، غير أن معظم المعارف التي نقلها العرب إلى الغرب كان ميراثاً اغريقياً ( ) ولا يبدو أن العرب انفردوا إلا في بعض الميادين كميادين علوم الكيمياء وعلوم التعدين ، وعلوم وظائف الاعضاء . وحيث انطلقوا من العبري انسجاماً حسناً ، ونظر العرب في [ فلسفة أرسطو وأفلوطين من خلال العبري انسجاماً حسناً ، ونظر العرب في [ فلسفة أرسطو وأفلوطين من خلال العسفة ] أفلوطين و Proclo .

وفي أثناء سيادة العباسيين ، كانت بغداد حاضرة النشاط العلمي اللذي بلغ ذروة ازدهاره في بداية القرن الحادي عشر حيث تم نقل كتب كل من أرسطو و Temistio و الاسكندر الافروديسي . أما حنين بن إسحاق Porfirio فأسس داراً للترجمة لنشر مؤلفات فلسفية إغريقية ، ولنشر فصول في الطب وفي الرياضيات ، وتحت تفاعل هذه الأفكار نجمت فلسفة عربية شغلت الناس قرنين ونصف . وقد ازدهرت في

العرب في كتابات الغربيين \_\_\_\_\_\_ العرب في كتابات الغربيين \_\_\_\_\_

<sup>(3)</sup> رواسب عداء الغرب للمسلمين وللعرب يدفع بعضهم إلى تجريد العرب من كل ميزة علمية ، وإلى إضفائها على خصومهم ، وليس من الصحيح إطلاقاً أن الفلسفة العربية مرتبطة بالفلسفة العبرية لاختلاف المنطلقات الدينية والعقلية لأصول كل من الفلسفة العربية والفلسفة العبرية .

<sup>(4)</sup> لم ينكر المؤرخون المنصفون قط أن العرب طوروا جميع العلوم المعروفة في زمانهم وزادوا عليها علوماً لم تكن معروفة للعالم . ولم يقصروا عطاءهم على ميادين الكيميا ووظائف الأعضاء والتعدين كيا يقرر الكاتب الذي تجاهل دور المسلمين من ذوي الثقافة العربية من عرب وغير عرب عن جمعتهم العربية لغة وعلماً وطرق تفكر كابن الهيثم في البصريات والخوارزمي في الرياضيات وابن سينا في الطب وغيرهم عمن أثروا علوم الأولين وأضافوا إليها علوماً لم تكن معروفة عند من سبقهم كها فعل القراهيدي بعلم العروض والموسيقي .

مملكة المشرق العلوم كما ازدهرت في مملكة إسبانيا (5) . ومميزات الفلسفة العربية يمكن حصرها فيها يلي :

- (1) أن أرسطو يعتبر الفيلسوف المفضل وقد ترجم المشاؤون العرب أرسطو من خلال تعليقات الاسكندر الأفروديسي . ويشدّد الافلاطونيون المحدثون النكير على العناصر المتزندقة ( عبّاد الإلاهات الخمس ) (6) .
- (2) تلاحظ نزعة متميزة إلى ( الاثتلاف ) الديني الفلسفي «SINCRENISM» ، وهي نزعة مستمدة من الافلاطونية الحديثة ، وتسرى آثار المذهب ( العرفاني )(7) الألك سندري (8) في التّصوُّف وفي النظريات عن العقل وعن البعث وعن الوعي .
- (3) وكما حدث في الفلسفة الكلامية عند الغرب ، حدث في الفلسفة الكلامية العربية حثقويً على إبراز انسجام الفكر الفلسفي مع العقيدة الإسلامية . والمواءمة بين القرآن الكريم والفلسفة هي التي تشكل الفلسفة الكلامية الإسلامية العربية . بيد أن تدين العامة المبني على الالتزام بالنص القرآني ، وبين تدين العلماء المؤسس على الدراسات الفلسفية للدين ، لهذا فتسمية « المتكلمين » تطلق على جميع أولئك الذين يعنون بالمشكلات الفلسفية والدينية ، ومن بينهم الملتزمون بحرفية النص ، كما انه من بينهم المتساهلون . وبجانب هذا ، فالفلسفة العربية تتحرك في إطار أكثر استقلالا من الفلسفة الكلامية المسيحية ، إذ للفلسفة الكلامية الإسلامية حسن ذاتي لتفسير الكون مستقل عن الانقياد للقرآن (9) .

416 \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

<sup>(5)</sup> يصر الكاتب على تسمية مسلمي الأندلس بالاسبان وتسمية الأندلس الإسلامية باسبانيا ، مع أن المنصفين من مؤرخي الغرب لم يفعلوا ذلك إلا بعد زوال السلطة الإسلامية عند تلك البلاد .

<sup>(6)</sup> نظرية و عبادة الإلاهات الحمس ، PANTEISMO هي نظرية دينية فلسفية تعرّف الإلّه بأنه الكون ، بمفهوم أن الكون هو التعدد الظاهري ، فيه الكنه الواحد للإلّه . انظر جميل صليبا المعجم الفلسفي ج 2 صفحة 74 .

<sup>(7)</sup> العرفان Lynosi أي العلم بأسرار الحقائق الدينية ، وهو العلم الذي يحصل لعامة المؤمنين، أو يحصل لأهل الظاهر عن رجال الدين المصدر السابق .

<sup>(8)</sup> شرح الاسكندر الأفروديسي فلسفة أرسطو وعلق عليها ، وكانت تعليقاته مصدراً مهماً لتفسير وفهم تلك الفلسفة .

<sup>(9)</sup> لم يتمكن أحد من إثبات أن القرآن الكريم قد تضمن آية واحدة يتعارض ما جاء فيها مع حقائق العلم التجريبي ، بل على العكس من ذلك ، فالاشارات العلمية في القرآن كانت مصدر إلهام للباحثين . كما حدث لعمالم البحار الفرنسي الأستاذ كرستر الذي وجد في القرآن الذي نزل قبل أربعة عشر قرناً ما أثبت العلم الحديث دقته كتراكب موج من فوقة موج مع تعاكس في اتجاه الأمواج العليا مع اتجاه الأمواج السفل، ووجود نهر من الماء العذب في واد في =

ونذكر أن من بين أواثل النابهين من الفلاسفة الكندي والفارابي وابن سينا . أما الغزالي ( المولود سنة 1058 والمتوفى سنة 1111 ) فنبه إلى رد فعل المشارب الحدلية .

وانتقلت الفلسفة العربية من المشرق إلى ( اسبانيا ؟ ) وصار الأندلس موطن العلوم العربية وموطناً للحضارة الإسلامية وفيه تطورت الفلسفة تطوراً حراً وبخاصة في فلسفة المذهب الطبيعي ذي المسحة الافلاطونية الحديثة .

وأهم الفلاسفة بين عرب إسبانيا كان ابن باجة AVEMPACE ( المتوفى سنة وأمر الفول المتوفى سنة 1138 ) وأبو بكر (10) ؟ المولود سنة 1110 والمتوفى سنة 1185 ) وكانت لهما نزعات صوفية ، أما أوسعهم شهرة كما هو أعمقهم أصالة وأبلغهم فاعلية فهو ابن رشد (110 «AVERROE» المولود بقرطبة ( سنة 1126 والمتوفى سنة 1198 لما له من أثر في الغرب خلال القرون الوسطى . أما ابن ميمون موسى (IBN) «EVICERBON» المولود سنة 1020 والمتوفى في سنة 1070 ) والذي لم يعد من المكن اعتباره فيلسوفاً عربياً بعد أن أثبتت الدراسات التي أجريت مؤخراً إنه يهودي إسباني .

ف.م.م.ج.

# ثانياً: الآداب العربية:

تعد الآداب العربية من بين أرحب الآداب في الشرق ، بل في العالم وينقسم تاريخ الأدب العربي إلى أحقاب أو عهود مختلفة . فالعهد الأول هو الذي امتد من البداية [ بزوغ فجر الإسلام ] حتى سنة 750 م ، السنة التي تولى فيها العباسيون الخلافة . وهو العهد الأصيل الخالص ، العهد العربي الحقيقي ، لا في اللسان فقط ، ولكن في الأفكار [ المدركات ] وفي النظريات ، وفي الطابع [ العربي ] الصميم . يعقبه العهد الذي يمكن أن يطلق عليه ( العهد الإسلامي ، الذي شارك في صنعه جميع المسلمين من

العرب في كتابات الغربيين \_\_\_\_\_\_\_\_\_117

قاع المحيط لا يختلط ماؤه بما حوله من ماء أجاج . وصدق الله العظيم حين قال : 1 ميرج البحرين بلتقيان بينهما
 برزخ لا يبغيان ، كل هذا ينفي أن الفلسفة الإسلامية تفسر الكون تفسيراً مستقلاً عن القرآن .

<sup>(10)</sup> أبو بكر Abubacer هو الفيلسوف الأندلسي أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل ويلقب بالأندلسي أو بالقرطبي . أنظر الفاموس الإسلامي ج 2 ص 517 .

<sup>(11)</sup> ابن رشد الحفيد هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد المصدر السابق ج 2 ص 547 .

كل جنس واستخدموا جميعاً اللغة العربية في معظم عطائهم الأدبي غير أن الفكر والنبوغ الفارسيين غير المستحبين عند مسلمي الجزيرة العربية المتصلبين كانت لهما الغلبة وهو عهد المند من سنة 750 م إلى سنة 1258 م ، وهو عهد الازدهار العظيم للآداب ، في حين أنه كان بداية الانحدار التي صاحبت بداية تقلص ضخامة الامبراطورية وفترة الانحدار هذه استمرت من سنة 1000 م إلى سنة 1258 وهي سنة سقوط الخلافة بفعل الغزو المغولي ، وبدأ عهد آخر \_ وكان أقل أصالة مما سبقه \_ فعمل على إعادة البناء وإعادة كرة الأدب ، وممثل عطاؤه في بعض النبوغ النبيل ، وامتد هذا العهد من سنة 1258 م إلى عام 1517 عام احتلال السلطان سليم لمصر . واعتبر ذلك العام نقطة بداية أحدث . وهي آداب قل حظها من الأعمال الأدبية المهمة .

ولم يكن للأدب العربي صيغ متعددة ولا متنوعة . ففي الفترة السابقة لمحمد [ﷺ] لم يكن للأدب العربي إلا صيغة شعرية واحدة هي : « القصيدة ، المكونة بدورها من صور شعرية أخرى هي : « البيت ، الذي يمكن تعريفه بأنه : تعبير عن أي فكر جاد [ ثاقب ] أو عن أي ملاحظة جمالية ، أو عن أي فكر ليس شاذاً ، أو عن أي فكرة ، وقد يكون نظهاً شعرياً مغايراً لهجاء القدماء .

وتشكل الأبيات المتعددة المتصلة [ الموضوع ] القصيدة التي تكون بطبيعتها \_ في أحيان كثيرة \_ حِكماً أو مدحاً أو قيماً أخلاقية ، ويمكن مقارنتها بصنوف أشعارنا في العصور الوسطى ، وتُستهل القصيدة \_ عادة \_ بالنسيب أو برواية مغامرة غرامية قام بها الشاعر .

أما النثر فلم يكن من [ عطاء ] ذلك الزمن القديم (12) وإنما جاء في وقت تال . أما

<sup>(12)</sup> من المؤكد أن الكاتب مطلع على تاريخ اللغة العربية وآدابها . ومن هنا أجد إنكاره لإزدهار النثر عند العرب في الحقبة التي يشير إليها أمراً غير مقبول إلا إذا كان لم يطلع على خطب قس بن ساعدة الأيادي ولا على سجع الكهان الذي سحر عقول العرب قبل أن يسمعوا القرآن ، وإنه لم يقرأ خطب عمرو بن الاهتم الذي قال عن فصاحته رسول الله عنه و إن من البيان لسحرا ، ولن نتحدث عن بيان الرسول الكريم لأنه و أُوتي جوامع الكلم ، ولا عن فصاحة العرب ، ويكفي أن نقول إن معجزة كل رسول تكون ببزه لكبار قومه فيها يتفوقون فيه ، فمعجزة موسى عليه السلام عمل خارق فاق سحر السحرة وكان السحر ميزتهم في ذلك الزمان . ومعجزة عيسى عليه السلام إبراء المرضى من أمراض لا يعلم الطب لها دواء ، بل وأبرأ الأكمه وهو من ولد أعمى ، والطب كان وما السلام إبراء المرضى من أمراض لا يعلم الطب لها دواء ، بل وأبرأ الأكمه وهو من ولد أعمى ، والطب كان وما زال عاجزاً عن شفاء الأكمه بعد رفع عيسى عليه السلام بألفي سنة . فإذا كانت معجزة محمد همي فصاحة والبيان أن يأتوا بسورة من مثله ، وما زال التحدي قائماً حتى يوم الناس هذا .

القرآن فإن له نمطه وصيغته الخاصين به . ولم يكن له في الأدب مماثـل حيث انفرد بـطريقته [ لم يسبق إليها ولم يأت أحد بمثلها ] . يتوسط الشعر والنثر . له وقع مؤثـر لكنـه لا قيد يربطه إلى أي آصرة في علم العروض مثل أواصر القصيدة [ القافية والبحر ] . أمـا النثر الفني فتغلب عليه الصيغ السردية الخالية من الجانب العلمي والـذي هو معـدوم في الواقع فيها .

والتاريخ ـ بحكم التأثير الفارسي الأغريقي ـ له منهج خاص مواثم لمقتضيات الاسلام أو المحمدية (13) ولم يكتب التاريخ إلا عند ما بلغت الامبراطورية الشأو العظم الذي يعرفه الجميع . وقد استحدث تلبية للرغبة في تخليد الكثيرين ، وذكرى الكثير من الأحداث (14) ثم اشتمل المنهج التاريخي على جميع الأحداث في العالم ، وكان نسقه كما يلى :

خلق العالم ومنشؤه ، وسير الرسل والناس والسكان الأوائل لشبه الجزيرة العربية ، وتاريخ فارس ، وسيرة محمد [ﷺ] والفتوحات الإسلامية ، مع إشارات إلى الشعوب الأخرى ، وبخاصة الشعوب الأوروبية ، بما في ذلك تاريخ روما والامبراطورية الاغريقية وتاريخ المشرق . ودائماً يُضاف إلى سرد التاريخ شيء من الجغرافيا ووصف المدن والعادات والأزياء ولا يخلو من ترجمة حياة ومن تاريخ دراسات ذات طابع تاريخي علمي أدبي عن موضوع محدد ، أو عن شخصية ما ، أو عن ما يماثل ذلك من سير فردية .

والنثر الآخر هـ و النـ ثر السردي ، وهـ و كله أدب إمتـاع(15) شغـ وف بلمس مختلف

العرب في كتابات الغربيين \_\_\_\_\_\_ العرب في كتابات الغربيين \_\_\_\_\_

أما وحال اللغة العربية كها أوضحنا فلم ينكر الكاتب وجود نثر بليغ في ذلك الزمن.

<sup>(13)</sup> يصر كثير بمن يدفعهم الحقد منذ أيام الإسلام الأولى على أن يضفوا على دين الإسلام صفة بشرية تساعدهم على إنكار نسبة هذا الدين لله الذي أنزل على محمد فله . ﴿ إِنَّ الدينَ عَندَ الله الإسلام ، فارادوا أن يساووه - في التسمية على الأقل - بالمسيحية المنسوبة إلى المسيح عليه السلام وهو بشر مد وياليهودية وتسمى أحياناً كثيرة بالموسوبة نسبة إلى موسى عليه السلام وهو وقومه اليهود بشر . وللوصول إلى ﴿ بَشرية الإسلام ، اضفوا على الإسلام تسمية وجاراهم بعض الكتاب والمؤرخين من المسلمين وأشباه المسلمين .

<sup>(14)</sup> خلافاً لما يقرره الكاتب ، فإن العرب قد عرفوا التاريخ منذ نشأتهم وهـا هي أشعارهم وخطبهم طافحة بسرد حوادثه . وقد قال قائلهم : « إن الشعر ديوان العرب » أي سجل حياتهم .

<sup>(15)</sup> أدب الإمتاع هو كل أدب خرج عن أبواب الأدب المعروفة . من مدح وهجاء وفخر ورثاء وغزل ومتون تُعْنَى بالملح والطرائف ونفثات الصدور وخلجات المشاعر أسام مختلف مظاهر الطبيعة مع انطوائه تحت فرعي الأدب : الإنشائي والوصفي .

القضايا المعنوية ، وفي ذلك تعزيز للمعطيات المنطقية التي تدعج فيها قصص وأحاديث ، تتخللها قصائد قصيرة تتضمن \_ في الغالب \_حكماً ولا تنظهر الصناعة في الأسلوب في أغلب أحواله . وكان جُلُّ الأعمال الأدبية في العهود الأخيرة ذا أصول فارسية ، لأن هذه الأعمال \_كفها كانت صفتها \_ هي أعمال مقتبسة من نوع معتاد في كتاب معرفي جاء من الهند مارًا ببلاد فارس في زمن الساسانيين .

وأقدم معالم الشعر العربي عرفت كلها قبل عهد محمد [ الم الم الم الم الم السابع ، وهي قصائد قديمة تم نظمها بالأسلوب الذي سبقت الإشارة إليه . وكل أبياتها حكم ، ويقل في صيغها الخيال ، وليس أمراً نادراً أن تصف الأشياء بواقعية ملحوظة . وهي تصف الاشخاص في خشونة وخلافاً لما درجنا عليه في أشعارنا ، فإن القصيدة عند أولئك القوم البدائيين لا تتضمن \_ في موضوعها وأفكارها \_ ما هو رفيق بالضرورة ، وبالتاني ما هو شعري . سواء في صناعته ( التكلف والزخرفة ) أو في ندرة التطواف اللغوي ، أو في استعمال المجاز المدروس بعناية . لهذا كله ، فإنه يصعب فهم القصيدة .

ومن أدبيات ذلك العهد - نذكر بكل فخر - ناظمي سبع قصائد شهيرة بين أشعار العرب ، تسمى « المعلقات » أي المدلاة ، لأنها كانت تكتب بحروف من ذهب وتعلق على معبد مكة [ الكعبة ] ، كها يعتقد أو كها يقال ، ومن بين كل أولئك الشعراء يبرز امرؤ القيس من أسرة من أشراف مكة . حياته مليئة بالمغامرات توفي في أثناء عودته من أنقره بآسيا الصغرى حوالي سنة 580 م . وهو ناظم إحدى المعلقات ، كها هو ناظم لقصائد أخرى معظمها غزلية . ونذكر عنترة فارس الوثنية [ الجاهلية ] ، الذي أشيد بذكره بين الشعراء القدامى . الذين من بينهم شعراء مسيحيون وشعراء يهود منهم السموال بذكره بين الشعراء القدامى . الذين من بينهم شعراء مسيحيون وشعراء يهود على أن يخون أمانته .

عليها الوحي ] أيّ أثر لها مع مرور الزمن ، أصدر و الخلفاء ، أمراً إلى زيد كاتب محمد [ﷺ] وصديقه الوفي (10) ليقوم بهذه المهمة ، وقد قام حقيقة بتمحيص دقيق [ أي بأمانة عظيمة ] وقد اعتبر قانوناً [ شريعة ] فيها بعد (17) . وهي مائة وأربع عشرة سورة أو فصلاً . السور الأكثر طولاً من بينها هي التي أثبتها زيد في أول المصحف مع إنها المتأخرة زمنياً ، بينها [ السور ] المدونة في الآخر هي السابقة زمنياً . واتخذ محمد [ﷺ] أسلوباً فخماً متدفقاً حمد [ﷺ] أسلوباً فخماً متدفقاً حمد تأثير الحياس ، وتعين على المستشرقين الأوروبيين إعادة ترتيب السور وفق التاريخ ، [ أي تاريخ تتابع النزول ] (18) إن هذا الكتاب و المقدس ، المبجل جداً عند المسلمين ، ويحمل اسم و القرآن ، أي القراءة ، وأسلوبه في السور المتقدمة في النزول مهيج [ مثير ] وهدوءه في السور المتأخرة غني عن البيان ، وعندما حل الهدوء محل الحياس ، أخذ محمد [ﷺ] يوني اهتهامه (19) لمسائل تشريعية واقتصادية وسياسية ، ولا شك في أن للكتاب اسلوب عظيم التفرد ، وكان له تأثير في معاصريه من العرب الذين يسمعون [ هذا الطراز من الأساليب ] لأول مرة .

الشعراء الذين أدركوا محمداً [ﷺ] كثيرون وكان أحدهم - ويحتمل أن يكون أشهرهم \_ لبيد ، وهو بطل حربي في شبابه ، ونسكت عن الآخرين لنذكر أحدهم ، لا لمكانته الشعرية ، ولكن لمفاخرته بمحمد [ﷺ] معارضاً الشعراء الهجائين له ، وهو

العرب في كتابات الغربيين \_\_\_\_\_\_\_\_\_المرب في كتابات الغربيين \_\_\_\_\_\_

<sup>(16)</sup> لم يكن زيد إلا واحداً من جماعة من الصحابة اشتركوا في تجميع القرآن في صحف أخذاً عن الأشياء التي كتبه فيها كتاب الوحي وكان زيد من كتاب الوحي كها كتب لرسول الله في رسائله . ولم يكن زيد هو الذي اختار أن تكون طوال السور في أول المصحف . فترتيب السور كان بأمر من رسول الله في بتوجيه من الروح الأمين جسرائيل وكذلك ترتيب آيات السورة الواحدة ولهذا قال المسلمون إن ترتيب القرآن توقيف لا اجتهاد للبشر فيه .

أما قول الكاتب إن « الحلفاء » أصدروا أمراً لزيد فيدل على غياب التدقيق العلمي ، إذ لم يكن في المدينة أكثر من خليفة واحد طيلة اتخاذ الدولة الإسلامية المدينة الحاضرة لها .

<sup>(17)</sup> عنيت السور المكية بإثبات وحدانية الله وهدم للشرك والوثنية فلما تحقق هذا بدأت آيات الأحكام تترى لتنظيم أمور الناس الدنيوية والأخروية ، فحددت علاقة العبد بربه وعلاقته بالناس وعلاقته بيقية المخلوقات ، وهذا التنظيم هو ما يسمى و تشريعاً ، وقد عمل بها المسلم منذ ساعة نزول فروعها ، أو من ساعة إسلامه إن كان قد أسلم بعد نزول نص الفرع الشرعي ، أو ساعة تكليفه إن كان لم يبلغ سنة التكليف إلا بعد العمل بذلك الفرع . وبالتالي فلا مكان لقول الكاتب و إنها اعتبرت تشريعاً فيها بعد » .

<sup>(18)</sup> المطلع على المصحف بجد أنه قد أوضح اسم كل سورة وعدد آياتها واسم السورة التي نزلت قبلها وبالتالي فلم يكن هناك دور للمستشرقين ليعيدوا ترتيب السوركها يدعي الكاتب.

<sup>(19)</sup> بعد أن تكونت الدولة الإسلامية في المدينة توالى نزول الآيات التي نظمت للمجتمع الإسلامي الجديد شؤونه الدينية والاجتهاعية والاقتصادية والسياسية حتى أكمل الله لهم دينهم الذي ارتضاه لهم.

حسان بن ثابت . [ ونذكر ] امرأة ذات مروءة هي الخنساء ، التي رثت أبطالاً محاربين مشهورين جداً . وازدهرت في عهد الخلفاء الأمويين (661 — 750) المتخذين من دمشق عاصمة لهم آداب جميلة جداً يغلب عليها البطابع العربي ، وتعتبر \_ في الحقيقة \_ آداباً قومية أيضاً . ويقول الكثيرون الشعر ، حتى الغزلي منه ، وبخاصة من يعيش منهم في شبه الجزيرة العربية ورضوا لأنفسهم الحياة الرخوة أما الشعراء الذين عاشوا في سوريا بين الحياة المضطربة وحياة الحروب وفتن تلك الأيام فإنهم يقولون شعراً مختلفاً أحياناً إذ تكون له نبرة رجولة وفخر ، وبنبرة متشائمة أحياناً أخرى تلمح إلى أحداث زمنهم وقد برز من بينهم مع آخرين الفرزدق وجرير، وقطري (20) ومنهم الأحوص وعروة الذي مات شهيد الحب.

أما النثر فكان في ذلك العهد قليل (21) الانتشار ، ولم يكن هناك شراح ولا معلقين [ مفسرين ] للقرآن إلا إنهم تكاثروا جداً في القرون المتأخرة (22) واعتنوا بالاكثار من نسخ القرآن . وكان هناك بعض كتاب القصص ولكن أعهالهم ضاعت فيها بعد . ولخص لنا من جماء بعدهم من المؤرخين معظم تلك القصص ، وكتب بعضهم عن الفتوحات الإسلامية الأولى . وبعضهم شرع في جمع آثار النبي [ إيلان] وهناك من جمع الحديث . أمّا الحقبة التي تلت الفترة من 750 إلى 1000 م فتسمى بالحقبة ذات ( المذهب الاتباعي ) المتأثرة بالعناصر الفارسية . وكانت حاضرة الحلاقة هي بغداد . وشاعت الثقافة ، وشرع في اجراء البحوث العلمية الكبيرة ، ومعها الدراسات الفلسفية والتمحيص الحر فررم في اجراء البحوث العلمية الكبيرة ، ومعها الدراسات الفلسفية والتمحيص الحر للديانات ، وجمع البلاط بين رجاله مسلمين ومسيحيين ويهود وزردشتبين وبراهمة وتناول المنقاش كل شيء . وافتتحت آنشذ المجادلة الكبرى حول غلبة أو سمو العنصر العربي النقاشي الذي كان له تاريخ وحضارة متألقة ، كانت هذه هي مجادلة الشعوبيين التي تواصل الحوار الذي كان له تاريخ وحضارة متألقة ، كانت هذه هي مجادلة الشعوبيين التي تواصل الحوار الذي كان له تاريخ وحضارة متألقة ، كانت هذه هي عجادلة الشعوبيين التي تواصل الحوار

<sup>(20)</sup> عطف الكاتب على الفرزدق شاعراً اسهاه Qatari وهو قطري بن فجاءة .

<sup>(21)</sup> المعروف أن كثيراً من المسلمين انصرفوا عن الشعر في ذلك الزمن حتى لا يشغلهم عن دراسة القـرآن ، أما النـــثر فلا ، لأنه كان من ضرورات حياتهم :

<sup>(22)</sup> يشهد التاريخ بأن الصحابة كانوا يسألون السرسول عليه السلام عيا يصعب عليهم فهمه من التنزيل . وعقب وفاته على كانوا يسألون من أخذوا عنه عليه السلام . وأشهرهم على بن أبي طالب والعبادلة ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين واشتهر من بعدهم مجاهد وعطاء ابن أبي رباح والأثمة الأربعة ، وغيرهم كثير .

حولها في صخب وضوضاء في الميادين وملتقى الطرقات ، وتجري على ألسنة المثقفين في المعاهد وفي المساجد .

وكانت الغلبة في الشعر دائماً للشكل القديم للقصيدة [ ملازمة البحر والقافية ] ولكن التبدل طراعلى روح الشعر ، ففكرته صارت أدق توصيفاً وأكثر تكلفاً [ اصطناعاً ] ، فأبو نواس والمتنبي وأبو فراس والبحتري كانوا هم الشعراء المبرزين في ذلك العصر . وأخذ التاريخ في الاتساع [ الشمول ] والتعقد . ثلاثة هي منابعه الرئيسية التي منها يفترق : الأثار والذكريات عن الرسول [ ] وذكريات العصر العربي الجاهلي ، أي الزمن السابق لبداية الدعوة المحمدية [ الإسلامية ] وحوليات الامبراطورية الإسلامية المكيفة في معظمها على غط الحوليات الفارسية . وحيث الاستعداد [ من جميع جوانبه ] وتنظيم المادة [ التاريخية ] الثرة الموجودة دائماً [ في متناول الكتاب والأدباء والمؤرخين ] هي نفسها التي ذكرناها [ كمنابع ثلاثة للثقافة ] . وكان هناك \_ أيضاً \_ الكثير من السير الذاتية علاوة على سيرة الرسول [ ] غير إنه بسبب الجدل الديني دفعت الأهواء المؤرخين إلى تسريب الكثير من الريف إلى تلك السير ، باستثناء سيرة الرسول [ ] .

وكان مؤلفو السيرة المحمدية الرئيسيين الثلاثة هم : محمد بن إسحاق والواقدي وابن سعد ، ونمسك عن ذكر عدد غير قليل من المؤرخين الأقل حجماً ، ذاكرين المؤلفين الفارسيين اللذين كتبا باللغة العربية وهما البلاذري ( المتوفى سنة 892 م ) والطبري ( المتوفى سنة 923 م ) والطبري والمتاني ألف تاريخاً شاملاً للعالم باسم اخبار الرسل والملوك ، وكان ابن قتيبة ( المتوفى سنة والثاني ألف تاريخاً شاملاً للعالم باسم اخبار الرسل والملوك ، وكان ابن قتيبة ( المتوفى سنة والرسل فهو حزة الاصفهاني ( المتوفى سنة 160 م ) وهو فارسي أيضاً ، عن كتبوا باللغة العربية . أما مصنف السفر الشهير المعروف ( بتاريخ الاندلس ) فهو ابن القوطية الذي جمع قدراً عظياً من المعلومات ، مختلفة [ المطبيعة والموضوع ] دونها في كتاب ويصدق عليها تسميتها (بالموسوعة التاريخية وأما مؤلف مروج الذهب فهو العالم البغدادي عليها تسميتها (المتوفى سنة 956) وهو كتاب جد ثمين بالنسبة للتراث العربي في القرون الأولى للإسلام . ولمؤلفي مصنفات التاريخ .

العرب في كتابات الغربيين \_\_\_\_\_\_\_

وكتاب الأغاني للفارسي أبي الفرج الأصفهاني الذي سرد فيه الكثير من أحداث ومغامرات أبطال الصحراء .

ونشأت آداب الإمتاع في ذلك الزمان ، وقام ابن المقفع بترجمة كتاب الاساطير عن البهلوية إلى العربية ، واصله هندي ، وأسهاه « كليلة ودمنة » وكل حكاياته أدب قصصي تطرح أفكاراً للنقاش حول أشياء لا نهاية لها، أثراها رجال مبرزون في التنظير، نذكر منهم «الجاحظ» فقط، وهو جهبذ لغوي صاحب علم غزير.

وكنموذج [ لما شع في ذلك النزمان من أنواع الأدب ] صيغ من رسائل الوصايا ورسائل المدح والثناء ، وما ماثل ذلك. وشاع أيضاً تداول نوع من الكتابة أسموها «المقامات» أي «الجلسات» وفيها يستعرض غنى اللغة العربية العظيم [في المفردات ] مع استعال غريب الالفاظ ، والمطلوب من المترادفات والمتكلف من الجمل . وكان الهمذاني استاذاً في هذا اللون من الفنون الأدبية ، وهو فارسي لقب ( بمعجزة القرن ) .

أما مرحلة الانحطاط الأدبي فقد بدأت سنة 1000 ، وامتدت إلى سنة 1258 ، سنة انتهاء الخلافة في بغداد . وكانت الأداب فيها أقل أصالة ، إذ غلبت المحاكاة على نظم الشعر وعلى آداب الأمتاع ، كما غلب الغموض واللبس على المؤلفات الأدبية . يـزاد على ذلك أن بغداد لم تعد هي وحدها حاضرة المعرفة والثقافة إذ تحـول بلاط كـل أمير إمـارة من المشرئبين إلى إحاطة أنفسهم بالشعراء والعلماء [ إلى مجلس علمي ] ، أما الفرس ( أصحاب أكبر نصيب من العبقرية من الامبراطورية الإسلامية ) فقد كان لهم . في الشعر على الأقبل - أدبهم الجميل . وكنان في ذلك العصر شعراء كثيرون ولكنهم أدنى شاعرية من القدامي . ومن الكثير نذكر اثنين فقط : الأول بسبب منشئِه، والآخر لأنه مِنَّا وإنَّ كان انتسابه إلينا جزئياً. الأول هو أبو العلاء المعري ( المتوفى في سنة 1057 م ) الذي كان من بين ما كتب قصائد تزخر بالشك والتشاؤم ، جمعها في كتاب عميق المعني هو « لـزوم ما لا يلزم » وفيـه هاجم الـديانـة [ مطلق ديـانة ] وكـل شيء لـه حـرمـة دينيـة [ مقدس ] وقد تحامل على كل أحد وعلى كل شيء . وأما الأخر فهو ابن حمديس شاعـر من صقلية ولذلك سمى بالصقلي (توفي سنة 1132) نشر ديوانه مواطننا ، اسكيا باريلي ، والديوان مليء برجع الأنين والشكوى لاضطراره إلى هجر صقلية سنة 1078 م عند دخول 424 ـ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

النورمانديين ، إنه لم يستطع قط أن ينسى ، فهو مأخوذ بحنين عارم إلى بلده الحبيب حيث ولد .

وصنفت كتب كثيرة في التاريخ وبذلت جهود كبيرة في تأليفها ، ولكن تفكك أوصال الامبراطورية الواسعة أعطى الفرصة لكتبابة التباريخ الجنزئي [ الإقليمي ] ، ولابراز شخصيات تاريخية كبرى كصلاح الدين ، كها نشّط السير البذاتية ، إلا أنه ندر أن يكتب أحد سيرته الذاتية بنفسه . وابن الأثير المتوفى ( سنة 1254 م ) هو واحد من كبار المؤرخين في ذلك العصر ، وتاريخه المسمى « بالكامل » كتاب مهم بسبب غنى تأليفه وبما أنه تناول زمن المؤلف فقد تحدث عن أحداث عاصرها المؤلف نفسه . ومن ضمنها الحملات الصليبية .

والمؤرخ ( المكين )(23) الذي نطلق عليه في لغتنا الدارجة ( المشينوه El Macino) ( المتوفى سنة 1273 م ) كان أحد أوائل المؤرخين المسلمين الذين كانوا معروفين في اوربا كلها وقد ترجم ( أربينو ERPENIUS ) تاريخ ( المكين ) إلى اللاتينية ونشر في ليدن سنة 1625 م .

ومشهورة هي مصنفات المؤرخ أبو الفرج ابن العبري وجزلة أيضاً ، ( توفى في سنة 1289 م ) كتبها بالسريانية ثم نقلها إلى العربية مختصرة ، كان أسقفا [ لكتدرائية ] مدينة غوبوس السورية ثم أسقفا لحلب الشهباء ثم رئيساً لأساقفة اليعقوبيين الشرقيين ثم صار من كتاب السير ومن المادحين لصلاح الدين الأيوبي [ وقد أسلم على يديه ] . ونذكر عياد الدين المذي كان صديقاً لأبي الفرج ورفيقاً له ، عرف حياة صلاح الدين الخاصة . ونذكر بهاء الدين الحلبي القاضي العسكري لصلاح الدين في القدس وكان ابن خلكان أحد كبار كتاب السير وبخاصة سير الأدباء وهو عالم راسخ العلم ، تولى القضاء في دمشق ، وأحاطت به شكوك أدت به لأن يُسْجَن . ونذكر مثلاً فريداً بين كتاب الذاتية ، هو « أسامة بن منقذ » ( المتوفى سنة 1288 م ) قاتل الصليبيين \_ وتحدث عن أشياء كثيرة ليست حسنة قطعاً رآها بعينه .

العرب في كتابات الغربيين \_\_\_\_\_\_ 1425\_\_\_\_\_

<sup>(23)</sup> الشيخ المكين: هـو جـرجس بن الـعميـد (أبـو اليـاسر بن إليـاس بن أبي الـطيب الـنصراني (23) . 602 ـ 602 هـ/ 1205 ـ 1273 م) مؤرخ بارز تحتل معلوماته مكاناً حسناً بين المصادر السنوية إخاصة للعهد الأيوبي . (أنظر: شاكر مصطفى (التاريخ العربي والمؤرخون) دار العلم للملايين بيـروت ط/ 2 (1980) . 454 ـ 455 .

وجاء من بعدهم كتاب كثيرون لتواريخ إقليمية عن سوريا وعن بلاد الرافندين « MESOPOTAMIA وعن مصر وعن المغرب وعن إسبانيا [ الأندلس ] . ويتقدم جميع المؤرخين المعروفين على النطاق المحلي ، مؤرخ أخبار مدينة حلب « كهال الدين الحلبي» ( المتوفى سنة 1262 م ) وبالتحديد ، هو مؤلف تاريخ مدينته التي ولد فيها . وفيه تحدث عن الحروب الصليبية ضمن ما تحدث عنه . وأدب الامتاع وبخاصة « الجلسات » [ المقامات ] ذات الطابع الفريد ، وصلت قمة كهالها على يد الحريري [ المواطن ] البصري ( المتوفى في سنة 1122 م ) وكان أستاذاً لا يُعلى عليه في تطويع اللغة لأساليب شديدة التكلف ، مجلياً غناها غير المحدود .

وازدهر أيضاً نوع من الرسائل حول موضوعات مجازية .

وازدهرت اللغويات أيضاً ، وبخاصة النحو بفضل الفرس المضطرين إلى دراسة اللغة العربية بتعمق ليتمكنوا من تلاوة القرآن الذي لا يمكن أن يتلوه المؤمنون إلا في نصّه الأصلي. وكانت مدرستا النحو في الكوفة والبصرة عامرتين. بجانب مدرسة بغداد. واشتهر كتاب الامثال للميداني (المتوفى في سنة 1124 م) ومن بين الكتب المعنية بالنظريات كتاب لعربي صقلي هو ابن ظفر (25) وقد ترجمه إلى الإيطالية مواطننا ميكيلي أماري وعنوان الكتاب هو: CONFORTIPOLITICI» أو (سلوان المطاع).

ومن الصعب التحدث عن مادة العلوم المدونة باللغة العربية لأنها مجازفة خطرة ، ومع ذلك نذكر بعض الأسهاء المشهورة، وبخاصة الأسهاء المعروفة عندنا مثل ابن سينا فارسي ( تموفى سنة 1037 ) طبيب ، فيلسوف ، مصنف كتب ذات سمعة ذائعة والغزالي ( المتوفى في سنة 1111 م ) فيلسوف معروف عند علمائنا في القرون الوسطى تحت اسم ( اغازيل AGAZEL ) والبتّاني ، ( المتوفى سنة 929 ) وهو فلكي اشتهر في الغرب باسم « الباتّينيو ، ALBATTENEO ، والقزويني ( المتوفى سنة 1283م ) وهو عالم في الكونيات COSMOGRAFO . والادريسي ، وابن حبير من رجال النصف التالي من

<sup>(25)</sup> ابن ظفر هو محمد بن أبي القاسم بن علي القرشي (ت 598 هـ) نحوي ، ميقاتي ، مشارك في بعض العلوم من آثاره :

سلوان المطاع في عدوان الطباع وهو الذي قام بترجمته ميكائيلي أماري . انظر ترجمة ابن ظفر في معجم المؤلفين . 141/11 وترجمة ميكائيل أماري في الاعلام للزركلي 340/7 .

<sup>426</sup> \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

القرن الثاني عشر ، وكان الأدريسي جغرافياً وفلكياً مقربا عنـد الملك النورمـاندي روجـر ملك صقلية .

ومن هذا الرعيل \_ وان تأخر عنه زمناً \_ ابن بطوطة ، فهو قد عاش في القرن الرابع عشر وكان من كبار الرحالة ، ووصافاً دقيقاً للرحلات التي قام بها .

تلت ذلك حقبة الانحطاط التي حدد المؤرخون بدايتها بسنة 1258 تـاريخ سقـوط الخلافة تحت ضربات المغول .

والشعراء الذين سعوا بجهد صادق لاحياء الحياة الشعرية القديمة قليلون وقليلة قيمتهم وكثيرة هي كتب التصانيف التاريخية ، والقيّم منها ليس قليلًا ، نذكر منها على التو التواريخ والبحوث الجغرافية التي صنفها أبو الفداء ( المتوفى سنة 1331 م ) وهو سيد حماة . ولا تقل استحقاقاً للتنويه بها الكتابات التاريخية لابن خلدون ( المتوفى سنة 1405 م ) عن حضرموت وعن جنوب شبه الجزيرة العربية وبخاصة المقدمة ( PROLEGOMENI» التي يستطرد منها إلى العلوم كما يستطرد إلى النقد التاريخي .

وإذا لم نخطىء ، فإن المعني الرئيسي بأدب المتعة كان ابن عرب شاه الدمشقي ( المتوفى سنة 1450 م ) وهو كاتب سيرة ذاتية لتيمورلنك في كتاب نظري ضمنه الكثير من الحكايات في أسلوب كثير الزخرفة والتكلف ، ناقش الجوانب الاخلاقية العملية . وكان قد اقتبس فكرته من كتاب فارسي ينتمي لفسرع من الأدب الذي ينتمي إليه أيضاً الكتاب الشعبي الذائع الصيت و ألف ليلة وليلة ، على ما بين الكتابين من تباين في الأسلوب وخلو الثاني من عمق المفاهيم ، ومع غلبة الاعتقاد بأن ألف ليلة وليلة هو كتاب الأسلوب وخلو الثاني من عمق المفاهيم ، ومع غلبة الاعتقاد بأن ألف ليلة وليلة وليلة عربي الأصل لمجرد إنه مكتوب بالعربية ، فإن أصله فارسي . وكتاب ألف ليلة وليلة شعبي أيضاً في الشرق ولا يستطاع تحديد تاريخ بداية تداوله إذ قد أعيد تحرير جذاذات منه أكثر من مرة ، مع إضافات ألحقت به في أحقاب لاحقة ، واستبدال قصص جديدة بأخرى قديمة استبعدت من الكتاب ، وبهذا فهو ينتمي إلى قرون عدة من الزمن ، والقصص المضافة يمكن أن تعتبر من الأدب العربي والبرهان على ذلك أن اللغة والاسلوب غتلفان في قديم القصص عن حديثها .

 عنترة أيضاً أعيد صوغه أو ترقيعه أكثر من مرة في أزمان قـريبة من قبـل محررين مجهـولين . ومع ذلك فانه يشتمل على شذور شعرية بعضها من الشعر الجاهلي .

وإحدى خصائص الآداب العربية في هذا الزمن المتأخر هي « النسخ » الآدبي . وكان من رواد الكتّاب الأدباء [ لهذه الفترة ] النويسري ( المتوفى سنة 1332 م ) وهو مؤرخ فقيه ، عالم وأديب، وابن الوردي ( المتوفى سنة 1349 م ) خصيب التصانيف ، سائر على نسق أبي الفداء ، غير أن السيوطي ( المتوفى سنة 1505م ) يتفوق عليهم أجمعين سواء في النسخ أو الوفرة أو في تنوع الأشياء المكتوبة . والسيوطي من أسرة فارسية وإن كان من مواليد القاهرة سنة 1445م ، ومصنفاته يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات : مصنفات تاريخية ، ومصنفات يمتزج فيها التاريخ بالنوادر والقصص ، والتي هي أعمال أدب متعة ، لكنها تثقيفية ، ومصنفات الفئتين الأوليين هي في الغالب سهلة وتقليدية . أما الفئة الثالثة فهي متكلفة على وتيرة المعنيين باللغة الماثلين له ، إلا إنه يقدم في مصنفاته كلها أدباً عجباً . وأعماله تشكل نبعاً من المعلومات لا ينضب .

وهذا الأدب الرحب الأفاق ، الذي لم يكن له \_على الرغم من رحابته \_ مجد عمل أدبي كبير واحد يمكن أن يطلق عليه النقاد لقب و تحفة عمل فني ، أو ما يسمى باللاتينية ركبير واحد يمكن أن يطلق عليه النقاد لقب وما بعده من أحقاب لم يستطع الأدب الذي عمر ألف سنة أن يعطي شيئاً ، فليس هناك \_حقيقة \_[ في نتاج كل ذلك الزمن ] من أدب أصيل أو أدب جديد أو مهم . ومعظم إعادة صوغ ضروب الأداب معروف على التحقيق ، والكثير من التقليد البائس يكون \_غالباً \_ في الشعر ، أما معظم مصنفات آداب التاريخ فقد عداها التقليد المقيت ، والتقليد القليل الذي يظهر في بعضها ، وخلال العهد الأخير للآداب العربية لم يستطع الأدب العربي \_ في عمومه \_ أن يعطي أكثر من هذا الذي أوضحناه .

والعرب المعاصرون يلمون بالقليل جداً من الآداب الأجنبية لأنها لا تناسب أذواقهم ، وقليلة أيضاً هي الترجمات المناسبة التي نقلها المترجمون إلى العربية .

وعلى الرغم من كل ذلك فإن شرياناً دفاقـاً من الأدب الشعبي ـ وبخاصـة القصص منه ـ في سوريا وبلاد الرافدين ومصر ، يستطيع الساحث المدقق أن يعـثر فيه عـلى فقرات ذات أفكار وتقاليد عتيقة .



سلسلة منتخبة من المعلومات والمعارف حول العالم الإسلامي وتراثه يحررها أساتذة متخصصون.

المخت بكانئ

وقع في العدد الخامس إخلال بترتيب المعارف الإسلامية نعتذر على حدوثه ونثق من تنبه القارىء لتصحيحه

# احسان



# الأستاذ : الصديب يعقوب

يمدد الجرجاني في تعريفاته الإحسان على النحو الآي: «الإحسان لغة: فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير. وفي الشريعة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويضيف الجرجاني إلى ما سلف مدلولا آخر للإحسان هو أدخل في المفاهيم الصوفية: «الاحسان هو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة أي رؤية الحق موصوفاً بصفاته بعين صفته فهو يراه يقيناً ولا يراه حقيقة. ولهذا قال كانك تراه لأنه يراه من وراء حجب صفاته فلا يرى الحقيقة بالحقيقة» (أ) والإحسان في الاستعمال القرآني ذو قيمة فائقة وهو من أصول التربية وجوامع الأخلاق. ويرد في القرآن الكريم ضمن توجيهات إلهية مطلقة أو من أجل توجيه وتكييف علاقة خاصة مثل علاقة الأبناء بالآباء فمن النمط الأول قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذُنَا مِيثَاقَ بِنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً (٥) ﴿واعبدوا الله.. ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً (٥) ﴿واعبدوا الله.. ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً (٥) ﴿واعبدوا الله.. ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً (٥) ﴿واعبدوا الله.. ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً (٥) ﴿واعبدوا الله.. ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً (٥) ﴿ واعبدوا الله ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً (٥).

ومقام المحسن عند الله عَلي ومنزلته سامية: ﴿ اللَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السراءِ وَالْضَرَاءِ وَالْكَاظُمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهِ يَحِبِ المحسنين ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> الشريف الجرجاني، التعريفات: طبعة الحلبي ـ القاهرة. 1357.

<sup>(2)</sup> سورة النحل: الآية 90.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: الآية 83.

<sup>(4)</sup> سورة النساء: الآية 36.

<sup>(5)</sup> سورة الأنعام: الآية 151.

<sup>(6)</sup> سورة آل عمران: الآية 134.

ويدخل الإحسان ضمن التحديدات والمفاهيم الفلسفية. والمدلول الفلسفي للإحسان هو الذي أثبته الجرجاني في تعريفاته ونقل هنا آنفاً كما نقله الدكتور جميل صليبا في المعجم الفلسفي.

ويتحدد مقام المحسنين عند مسكويه بأنه «رتبة الذين يعملون بما يعلمون» (9) والمرء في نظر مسكويه يتقرب إلى الله تعالى بالإحسان إلى نفسه وإلى المستحقين من أهل نوعه. وبهذا الاعتبار يكون معنى الإحسان هو العمل بالفضائل. وقد يطلق الإحسان ويراد به «الواجبات والأفعال الأخلاقية التي يتخطى بها المرء حدود العدالة كالمحبة فإنه يعرض لمن كانت المحبة سيرته أن يحسن إلى غيره إحساناً ذاتياً من غير أن يكون ذلك الإحسان واجباً عليه في الشرح» (10).

إن الإحسان طبقاً لاستعبال القرآن وتبعاً لهذه التحديدات في نطاق الفلسفة أو التصوف أو المفاهيم العامة المشتركة تبدأ الخطوات الأولى نحو آفاقه من خلال الالتزام بالواجب لكنها لا تنتهي عند هذا الحد بل قل إنها لا تتوقف بل تمضي متحدية قدرات الإنسان.

3

ومصطلح الإحسان إذا كان قد نال حظاً من مصادر التعريفات وتحديد المفاهيم فإنه قد كان له اعتبار من حيث كونه قيمة تستحق التحليل. وحجة الإسلام الغزالي أحد أعلام الفكر الإسلامي الذين تناولوا هذا المفهوم بالتحديد والتحليل والموازنة. وهو يورد الإحسان في مباحث المعاملات مقارناً بينه وبين العدل: «وقد أمر الله بالعدل والإحسان جميعاً. والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال

<sup>(7)</sup> المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية. القاهرة.

<sup>(8)</sup> المرجع السابق.

<sup>(9)</sup> مسكويه، تهذيب الأخلاق: ص 123، طبعة الجامعة الأميركية بيروت 1966 والنص هنا منقول من معجم صليبا الفلسفي.

<sup>(10)</sup> جميل صليبا: المعجم الفلسفي.

<sup>432</sup> \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة وهو يجري من التجارة مجرى الربح... لا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان، (11) وبحث الغزالي لمفهوم الإحسان يتم في ضوء النصوص القرآنية حيث يورد من آيات القرآن الكريم في هذا السياق: ﴿وأحسن كها أحسن الله إليك﴾(12) ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾(13) ﴿إن رحمت الله قريب من المحسنين﴾(14) وقد حاول الغزالي أن يضع تحديداً للإحسان في إطار المعاملات: «ونعني بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه ولكنه تفصل منه (15).

وينقل الغزالي عن أعلام الإسلام ونفر من الصوفية صوراً من المعاملات التي يظهر فيها الإحسان من خلال نماذج حية. وفي الجزء الثالث من كتاب الإحياء تحدث الغزالي عن ضروب من العفو والإحسان وعلاقة ذلك بالأخلاق.

ولابن عطاء الله السكندري استخلاص دقيق لمفهوم الإحسان من خلال قوله تعالى: ﴿إِياكُ نعبد وإياكُ نستعين ﴾ (16) حيث يقول: «إياك نعبد إسلام وإياك نستعين إحسان (17).

المعارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_ 133

<sup>(11)</sup> أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين: 79/2.

<sup>(12)</sup> سورة القصص: الآية 77.

<sup>(13)</sup> سورة النحل: الآية 90.

<sup>(14)</sup> سورة الأعراف: الآية 56.

<sup>(15)</sup> الأحياء: 79/2.

<sup>(16)</sup> فاتحة الكتاب: الآية 4.

<sup>(17)</sup> ابن عطاء الله السكندري، لطائف المنن: ص 229 ـ الكتاب تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ـ طبعة القاهرة 1974.

# احْصاء



#### الأستاذ : عمارة بيت لعافية

أَحْصَيْتُ الشيءَ: عَدَدْتُهُ.

وقولهم: نحن أكثر منهم حَصيٌّ، أي: عدداً(١).

والإحصاء: علم متفرع من الرياضيات يجمع وينظم ويدرس سلسلة من الوقائع أو المعطيات المبنية بالأرقام (2).

وكثيراً ما تستخدم كلمة إحصاء للتعبير عن الأرقام العددية المرتبة في شكل جداول كتلك التي تتعلق بالسكان والدخل والمواليد والوفيات ولكن الإحصاء كعلم شمل الطريقة الإحصائية، أي الطريقة التي يمكن من خلالها جمع الحقائق عن الظواهر المختلفة في صورة قياسية رقمية وعرضها بيانياً في جداول تلخيصية بطريقة تسهل تحليلها بهدف معرفة اتجاهات هذه الظواهر وعلاقات بعضها ببعض<sup>(3)</sup>.

فعلم الإحصاء ليس فقط مجرد بيانات رقمية، لكنه يتركز في الطريقة الإحصائية التي تتكون من جمع البيانات وتصنيفها وتمثيلها بيانياً وتحليلها.

لقد صار الإحصاء علماً له أصوله، ودخل استخدامه بشقيه الوصفي والاستدلالي في بحث مختلف مسائل العلوم البحتة والتطبيقية والإنسانية. ففي العلوم الإنسانية مثلاً ـ اتجه البحث في العلوم السلوكية في القرن العشرين إلى استخدام القياس الموضوعي المبني على القياس الدقيق للظواهر السلوكية المختلفة، ولقد كان هذا الاتجاه

<sup>(1)</sup> الجوهري، الصحاح: حـ 6 ص 2315.

<sup>(2)</sup> جبران مسعود، الرائد: دار العلم للملايين بيروت 1967، ط 2، ص 49.

<sup>(3)</sup> أحمد عبادة سرحان وآخرون، الإحصاء: مؤسسة شباب الجامعة 1977، ص 3.

<sup>434</sup> \_\_\_\_\_ جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

سبباً في تطور علم الإحصاء الذي سخر بمهارة لخدمة الظاهرة السلوكية رغم اختلافها عند الظاهرة الطبيعية<sup>(4)</sup>.

وردت مشتقات للفظة إحصاء في مواضع متعددة في القرآن الكريم، هي:

﴿وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيءعدداً ﴾ (5).

وأحصاه الله ونسوه فه 60.

﴿ مَا لَمُذَا الْكِتَابِ لَا يَعَادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾ (٥).

ولقد أحصاهم وعدهم عداً (<sup>8)</sup>.

﴿وكل شيء أحصيناه في إمام مبين﴾ (9).

﴿وَكُلُّ شِيءَ أَحْصِينَاهُ كَتَابًا﴾ (10).

﴿علم أَن لَن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ أي لن تطيقوا

علم مقادير الليل والنهار على الحقيقة(12).

ووان تعدّوا نعمة الله لا تحصوها (13).

ووإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم (14).

﴿ فَطَلَقُوهُنَ لَعَدَتُهُنَّ وَاحْصُوا الْعَدَةُ ﴾ (15).

﴿ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ﴾ (16).

والمعنى في المجمل العام لكل الآيات ـ هو: الحصر والعد.

المعارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ 1435\_\_\_\_\_\_

<sup>(4)</sup> رمزية الغريب، التقويم والقياس النفسي والتربوي: مكتبة الأنجلو المصرية، 1977م. ص 697.

<sup>(5)</sup> سورة الجن: الآية 28.

<sup>(6)</sup> سورة المجادلة: الآية 6.

<sup>(7)</sup> سورة الكهف: الآية 49.

<sup>(8)</sup> سورة مريم: الأية 94.

<sup>(9)</sup> سورة يس: الآية 12.

<sup>(10)</sup> سورة النبأ: الآية 29.

<sup>(11)</sup> سورة المزمل: الآية 20.

<sup>(12)</sup> الشوكاني، فتح القدير: حد 5، ص 320.

<sup>(13)</sup> سورة إبراهيم: الآية 34.

<sup>(14)</sup> سورة النحل: الآية 18.

<sup>(15)</sup> سورة الطلاق: الآية 1.

<sup>(16)</sup> سورة الكهف: الآية 12.

## احْصار



### الدكتور : سعيدا لجليدي

الإحصار في اللغة: المنع والحبس والتضييق، وكذلك الحصر(1).

قال تعالى: ﴿خَلُوهُم واحصروهُم...﴾ (2) أي ضيقوا عليهم، وقال عز وجل: ﴿وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا﴾ (3) أي حابساً أو محبساً. وقال تعالى في حق يجيى عليه السلام ﴿وسيدا وحصورا﴾ والحصور هو الذي لا إربة له في النساء فلا يشتهيهن ولا يقربهن، وقيل هو هنا على معنى الذي يمنع نفسه عن إتيان النساء عفة واجتهاداً في مغالبة الشهوة (5).

فكل من امتنع عن شيء لعدم قدرته عليه فقد حصر عنه ولهذا قيل حصر في القراءة وحصر عن أهله وحصر عليه بوله وخلاؤه... الغ<sup>(6)</sup>. فالإحصار والحصر كلاهما في أصل اللغة بمعنى المنع مطلقاً، وليس الحصر مختصاً بما يكون من العدو والإحصار بما يكون من المرض والخوف. وفرق بعض اللغويين بين الإحصار والحصر فقالوا: إن الإحصار هو المنع بسبب الناس، والحصر هو المنع بسبب المرض، وقال بعضهم بالعكس<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> القاموس المحيط للفيروزآبادي جـ 2، ص 9 ـ ، المفردات في غريب الفرآن، للراغب الأصفهاني ص 119 ـ ، لسان العرب، لابن منظور جـ 5، ص 267.

<sup>(2)</sup> سورة التوبة: الآية 5.

<sup>(3)</sup> سورة الإسراء: الآية 8.

<sup>(4)</sup> سورة آل عمران: الآية 39.

<sup>(5)</sup> الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: جـ2، ص 1320 طبعة دار الشعب.

<sup>(6)</sup> القاموس المحيط: جـ 2، ص 10، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد: جـ 1، ص 198.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق، وانظر: تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا: جـ 2، ص 220.

قال أبو إسحاق النحوي: «الرواية عن أهل اللغة أن يقال للذي يمنعه الخوف والمرض أحصر، قال: ويقال للمحبوس حصر، وإنما كان ذلك كذلك لأن الرجل إذا امتنع من التصرف فقد حصر نفسه فكأن المرض أحبسه أي جعله يجبس نفسه، وقولك حصرته إنما هو حبسته لا أنه أحبس نفسه فلا يجوز فيه أحصر (8).

والإحصار في الشرع: منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإحرام قبل أداء ركن النسك \_ الحج أو العمرة (9) \_ .

قال تعالى: ﴿ وَإِن أحصرتم فيا استيسر من الهدي ﴾ (10). ويكون الإحصار - المنع من الحج أو العمرة - بعدة أسباب منها: المنع الواقع من العدو الكافر، أو المسلم في حال الفتنة والبغى، بحيث لا يتركون له طريقاً آمناً للحج.

ويستوي أن يكون المنع عاماً بالنسبة لكل الناس في ذلك القطر أو خاصاً بشخص واحد، كأن يحبس بغير حق، أو يأخذه اللصوص، أو يحبس بحق أو دين حال لكنه لا يستطيع أداءه، ومنها المنع بسبب المرض، أو انقطاع الزاد وذهاب النفقة بحيث يخشى على نفسه التلف أو الضرر إذا حاول الاتمام.

أما من منعه العدو وكان يمكنه الوصول الى الحرم من طريق آخر غير التي منع منها فلا يعتبر محصراً، وكذلك من حبس بحق أو دين حال وكان قادراً على أدائه فلا يعتبر محصراً(11).

وقد تعدى الاختلاف اللغوي في معنى الحصر والإحصار إلى المعنى الإصطلاحي للإحصار. فقد قال ابن العربي عند كلامه عن قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَحَصَرتُم فَهَا استيسر مَن الهدي ﴾.

إن هذه الآية مشكلة عضلة من العضل فيها قولان:

وأحدهما: ومنعتم، بأي عذر كان، قاله مجاهد وقتادة وأبو حنيفة.

الثاني: «منعتم» بالعدو خاصة، قاله ابن عمر وابن عباس وأنس والشافعي وهو

<sup>(8)</sup> لسان العرب، لابن منظور: جـ 5، ص 270.

<sup>(9)</sup> الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحن الجزيري: جـ1، ص 701.

<sup>(10)</sup> سورة البقرة: الآية 196.

<sup>(11)</sup> موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي: جـ 4 ص 5 - 6.

اختيار علمائنا ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها. وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله على عن مكة، (12).

قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي ﷺ هديه وحلق رأسه. ودلٌ على هذا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمْنَتُم ﴾ ولم يقل برأتم.

وروي عن ابن عباس قوله: «لا حصر إلا حصر العدوي (13).

أما الدليل على أن الحصر والإحصار مستعملان بمعنى واحد في المنع مطلقاً سواء كان حصر عدو أو جور سلطان أو مرض أو ما كان: \_ هو أن العبرة في قوله تعالى: ﴿ وَإِن أَحصرتم ﴾ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي هو ما وقع في الحديبية حين صد النبي عليه السلام عن البيت.

وإن لفظ الإحصار في الآية مطلق فيجري على إطلاقه في جميع معانيه.

وقوله تعالى في آخر الآية ﴿فَإِذَا أَمْنَتُم﴾ لا يدل على أن الإحصار لا يكون من المرض وما يجري مجراه فقد روى عن النبي ﷺ قوله «الزكام أمان من الجذام».

وما روي عن ابن عباس معارض بما أخرجه ابن جرير وابن المنذر عنه في تفسير الآية أنه قال: يقول. من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه. فكما خصص في الرواية الأولى عمم في هذه وهو أعلم بمواقع التنزيل.

وأفتى ابن مسعود رجلًا لدغ بأنه محصر، وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه (14).

وعلى هذا فإن من منع من الوصول إلى البيت بأي سبب كان سواء كان عدواً أو مرضاً أو ما في حكمها، فإنه يقف في مكانه على إحرامه ويبعث بهديه أو بثمن هديه

<sup>(12)</sup> أحكام الغرآن، لابن العربي: جـ 1، ص 119.

<sup>(13)</sup> فتح الباري بشرح البخاري، لابن حجر: جـ4، ص 374، أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي: جـ1، ص 131.

<sup>(14)</sup> المحلى، لابن حزم: جـ 7، ص 203.

<sup>438</sup> \_\_\_\_\_\_ بينة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

فإذا نحر فقد حل من إحرامه، وقيل يكفيه إذا أراد أن يتحلل من إحرامه للإحصار أن يذبح هديه في مكانه ويتحلل من فوره (15).

#### حكم المحصر:

جهور الفقهاء على أن المحصر بعدو أو فتنة في حج أو عمرة يتربص مارجا كشف ذلك، فإذا يئس فإنه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر.

وقال الثوري والحسن بن صالح لا يتحلل من حجه إلا في يوم النحر. والذين قالوا يتحلل من حجه حيث أحصر اختلفوا في إيجاب الهدي عليه، وفي موضع نحره إذا قيل بوجوبه، وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة (16).

أما المحصر بالمرض وما في حكمه، فقد قال مالك والشافعي وأصحابها أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. فيبقى على إحرامه إلى حين زوال مرضه ثم يتحلل بعمرة إذا فاته الحج ولم يشأ أن يبقى على إحرامه إلى قابل.

ومسندهم في هذا ما روي عن عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر بمرض أو خطأ في العدو أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت وكذلك من أصابه كسر<sup>(17)</sup> وقال عطاء وأبو حنيفة: إن حكم المحصر بالمرض كحكم المحصر بالمرض كحكم المحصر بالعدو يحل بنحر هديه استناداً إلى عموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَحَصَرَتُم فَهَا استيسر من الهدى . . . ﴾ (18).

المعارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_

<sup>(15)</sup> روح المعاني، للألوسي: جـ2، ص 81.

<sup>(16)</sup> أنظر التفصيل في:

بداية المجتهد، لابن رشد: جـ 1 ص 302، المغنى، لابن قدامة: جـ 3، ص 331.

<sup>(17)</sup> قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 160، شرح الزرقاني، للموطأ: جـ 3، ص 113. المهذب، للشريخي الخطيب: جـ 1، ص 533.

<sup>(18)</sup> أحكام القرآن، للجماس: جـ1، ص 269، فتح القلير، للكيال بن الهيام: جـ3، ص 125

# وُكُومُ



#### الدكتور: سعيد الجليري

لفظ إحكام لغة يستعمل بمعنى: الإتقان يقال أحكم الشيء إذا أتقنه، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. قال تعالى: ﴿الركتاب أحكمت آياته.. ﴾(1) قال قتادة في معنى أحكمت آياته: أي جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل، والأحكام منع القول من الفساد، أي نظمت نظاً محكاً لا يلحقها تناقض ولا خلل. وبمعنى: المنع والارجاع، يقال أحكمه عن الأمر رجعه، وأحكم السفيه أخذ على يده وبصره بما هو عليه ومنعه منه. روي عن ابن عباس قوله: «كان الرجل يرث امرأة وبصره بما هو عليه ومنعه منه. روي عن ابن عباس قوله: «كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فاحكم الله عن ذلك ونهى عنه، أي منع منه.

وللإحكام: معان اصطلاحية عند كل من الأصوليين، وعلماء التفسير وعلوم القرآن.

فالأصوليون عند بيانهم لكيفية استنباط الأحكام من النصوص وبيان مراتب النصوص في وضوح دلالتها، يذكرون أن من أقسام الألفاظ المحكم والمتشابه.

ويعرفون المحكم بأنه:

<sup>(1)</sup> سورة هود: الآية 1.

<sup>(2)</sup> النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: حـ1، ص 420.

وانظر مادة وحكم، في كل من تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي: حـ 8، ص 253 وما بعدها، لسان العرب، لابن منظور: حـ 15، ص 30، القاموس المحيط، للفيروز أبادي: جـ 4، ص 90، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد: جـ 1، ص 218، المفردات من غريب القرآن، للراغب الأصفهاني: ص 125.

ما دل على معناه دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل أو التخصيص أو النسخ (3).

وذلك لأن الحكم المستفاد منه (4):

إما حكم أساس من قواعد الدين لا يقبل التبديل كالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

أو من أمهات الفضائل التي لا تختلف باختلاف الأحوال كبر الوالدين والعدل والوفاء بالعهد.

أو حكم فرعي جزئي ولكن ورد النص بتأييده ودوامه وذلك كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَؤْذُوا رَسُولَ اللهُ وَلَا أَنْ تَنْكَحُوا أَزُواجِهُ مِنْ بِعِدُهُ أَبِداً ﴾ (5) وقول الرسول عليه السلام «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» (6).

أما علماء التفسير وعلوم القرآن فقد تصدوا لبيان المحكم والمتشابه من خلال النظر في تأويل قوله تعالى: ﴿ آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾ (٥) وقوله: ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً. ﴾ (٥) ثم قوله تعالى: ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ (٥) حيث دلت الآية الأولى على أن القرآن كله محكم، ودلت الآية الثانية على أنه كله متشابه، ودلت الآية الثالثة على أن معظمه محكم وفيه بعض آيات متشابهات.

وبهذا ثبت أن لكل من الإحكام والتشابه معاني متعددة ومختلفة بحسب المراد منها، وما يتعين من هذا المراد بالقرينة، حتى إنه لا يمكن القول بالتساوي في المعنى المراد من الحكم والمتشابه الواردين في الآية الثالثة مع المعنى المراد من المحكم الوارد في

المارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ المارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_

 <sup>(3)</sup> إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، ص 31، الإحكام في أصول الأحكام،
 للآمدي: حـ1، ص 125.

<sup>(4)</sup> علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص 168، أصول الفقه الإسلامي زكي الدين شعبان ص 349.

<sup>(5)</sup> سورة الأحزاب: الآية 53.

<sup>(6)</sup> سنن أبي داود: حد 3، ص 18، نصب الراية لأحاديث المداية: حد 3، ص 377.

<sup>(7)</sup> سورة هود: الآية 1.

<sup>(8)</sup> سورة الزمر: الآية 23.

<sup>(9)</sup> سورة آل عمران: الآية 7.

الآية الأولى، والمتشابه الوارد في الآية الثانية. فالإحكام في الآية الأولى يحمل على معنى الاتقان في النظم والمعاني بحيث لا يحتلف نظمه في الفصاحة والبلاغة وقوة الأسلوب، ولا تتناقض معانيه أو تتضارب أحكامه، فالقرآن كله محكم بهذا المعنى للأحكام (10).

والتشابه في الآية الثانية يحمل على التهاثل بين آياته في البلاغة والإعجاز، وفي أنه أحسن الحديث، وأنه من عند الله، وصدقه في كل ما جاء به، وفي كونه مثانى مكرر المواعظ والوعد والوعيد يؤكد بعضه بعضاً، فالقرآن كله متشابه بهذا المعنى(11).

أما المحكم والمتشابه في الآية الثالثة فليس بالإمكان حملها على المعنيين السابقين المابقين المتقان، المتاثل للبوت أن القرآن منه محكم ومنه متشابه وورود المقابلة بين كل منها مع ربط هذه المقابلة بمقابلة أخرى بين الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عما يتعين معه حملها على معنى آخر مناسب لكل منها غير الاتقان والتماثل.

وقد اختلف العلماء اختلافاً كثيراً في تحديد المعنى المقصود من المحكم والمتشابه الواردين متقابلين في الآية(12):

فقال بعضهم: إن المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة. وقال البعض: أن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحداً فيشمل النص، والظاهر. والمتشابه ما احتمل أكثر من وجه في تفسيره وتأويله فيدخل ضمنه المشترك والمجمل والمشكل والمؤول. وقيل المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات.

وقيل المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه ولا يظهر معناه إلا برده إلى غيره.

وقيل المحكم الفرائض والحدود والحلال والحرام والوعد والوعيد وما يجب الإيمان به والمعمل به، والمتشابه القصص والأمثال وما يجب الإيمان به ولا يعمل به.

<sup>(10)</sup> الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: حــه، ص 3230.

<sup>(11)</sup> الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي: حـ 7، ص 5692.

<sup>(12)</sup> الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي: حد 2، ص 1251، تفسير المنار، لرشيد رضا: حد 3، ص 163، جامع البيان عن تأويل القرآن، للطبري: جد 3، ص 170.

<sup>442</sup> عبلة كلية الدعوة الإسلامية (العند السادس)

روي عن ابن عباس قوله: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به (13).

# اً ح



### الأستاذ : عالسيم أبوسعد

الأخ، مخففة ومشددة، والأخو: كدلو، والأخا: بالقصر كعصا: من ولده أبواك أو أحدهما. ويطلق كذلك على الأخ من الرضاع، وعلى الصاحب والصديق. وهو من تأخيت الشيء بمعنى تحريته واصطفيته. ويثنى على: أخوان بفتح الخاء وتسكينها. ويجمع على إخوان وإخوة بكسر الهمزة وضمها فيهيا، وأخون، وآخاء كآباء، وأخوّة، وأخوّ: بضم الهمزة وتشديد الواو فيهيا.

وقال أهل اللغة: أكثر ما يستعمل الإخوان في الأصدقاء، والإخوة في النسب. وقد ورد في القرآن الكريم عكس ذلك. قال تعالى: ﴿إِنَمَا المؤمنون إخوة﴾(2) في غير النسب. وقال أيضاً: ﴿.. أو بيوت إخوانكم﴾(3) في النسب.

والإخاء: ما يكون بين الأخوين. يقال: آخى فلان فلاناً: اتخذه أخاً وصاحباً. وفي الحديث: وأن الرسول ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار، (4) أي ألف بينهم بأخوة الإيمان والإسلام.

وقد يطلق الأخ على غير المعاني السابقة لعلاقة ما. قال تعالى: ﴿وَإِخُوانَهُمْ عِدْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

انظر مادة أخ من اللسان 19/14، والتاج 10/10، ومجمل اللغة 90/1، وترتيب القاموس 87/1 وأساس البلاغة 30، والصحاح 264/6.

<sup>(2)</sup> سورة الحجرات: الآية 30.

<sup>(3)</sup> سورة النور: الآية 61.

<sup>(4)</sup> البخاري، فضائل الصحابة.

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف: الآية 202.

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف: الآية 65.

سهاه أخاهم وإن كانوا كافرين، لأنه أخوهم في الإنسانية أو لأنه من قومهم.

وقد رتب الإسلام على الاخوة بمعانيها المختلفة أحكاماً متعددة:

أ\_ فمن الأحكام التي رتبها الشارع على الأخوة بمعناها العام الشامل للإنسانية: حق الجوار، ورفع الظلم، والوفاء بالعهد، إلى غير ذلك من المبادىء والقيم التي يجب أن يتحلى بها الإنسان نحو أخيه الإنسان.

ب\_ ومن الأحكام التي رتبها الشارع على الأخوة الإسلامية بالإضافة إلى المعاني السابقة، أنه لا يحل للمسلم أن يبيع على بيع أخيه المسلم، ولا يسوم على سومه، ولا يخطب على خطبته، وأن فاعل ذلك عاص لقوله على: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سومه» (7). وللعلماء تفصيل فيها إذا كان البائع أو المشتري غير مسلم (8). وللمسلم على أخيه المسلم حقوق، وعليه نحوه واجبات لا يتسع المقام لذكرها (9).

جــ ومن الأحكام التي رتبها الشارع على أخوة الرضاع بالإضافة إلى ما سبق أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في النكاح وما يترتب عليه (10).

د\_ أما الأحكام التي رتبها الشارع على أخوة النسب فكثيرة، ومن أهمها:

1 ـ شهادة الأخ لأخيه: اتفق العلماء على جواز شهادة الأخ لأخيه، لانعدام التهمة، لأن كلاً منهما يستقل بالملك والتصرف من أخيه، ولذلك: قيد بعضهم قبول الشهادة بما إذا لم يكن تحت وصايته، فإن كان كذلك لا تقبل شهادته له للتهمة (11).

2\_ الإقرار بالأخوة: لا يجوز لأحد أن يقر بالنسب لأخر على أنه أخوه، وإن صدقه المقر له؛ لما فيه من حمل النسب على الغير، وذلك لا يجوز، إلا إذا ثبت النسب بدليل آخر. ويقبل الإقرار منه فيها يتصل بحقه كالإرث ونحوه (12).

المعارف الإصلامية \_\_\_\_\_\_\_ المعارف الإصلامية \_\_\_\_\_\_

<sup>(7)</sup> أخرجه الشيخان.

<sup>(8)</sup> الشافعي، الأم 81/3، ابن جزى، القوانين الفقهية 171 الدردير، الشرح الكبير 415/3.

<sup>(9)</sup> انظر: البخاري، كتاب الجنائز، ومسلم، كتاب السلام، الشوكاني، نيل الأوطار 122/6 والصنعاني، سبل السلام 22/3.

<sup>(10)</sup> الشوكاني، نيل الأوطار 306/6.

<sup>(11)</sup> الكاساني، بدائع الصنائع 272/6 الدردير، الشرح الكبير 168/4، ابن رشد، بداية المجتهد 387/2، ابن جزى، الفوانين الفقهية 203، ابن قدامة، المغنى 196/9، الشافعي، الأم 43/7.

<sup>(12)</sup> الكاساني، بدائع الصنائع 229/7، موسوعة الفقه الإسلامي 44/4، ابن قدامة المغنى621/7.

- 3- ولاية الأخ في الحضائة: الأصل في الحضائة أن تكون للنساء، ولا تكون للرجال إلا في حالة عدم وجود النساء، ولا تثبت عند بعض الفقهاء إلا للعصبة، وتكون للأقرب فالأقرب. فهي للأب وإن علا، ثم للأخ الشقيق، ثم الذي لأب، وهكذا. ويرى فريق آخر من الفقهاء أن الحضائة تكون للأخ بعد الأب ووصيه، ويقدم الأخ الشقيق، ثم الذي لأم، ثم الذي لأب.
- 4- ولاية الأخ في النكاح: تكون للأخ ولاية في نكاح أخته الصغيرة عند جميع الفقهاء، ولكنهم يختلفون في منزلته من بقية العصبات. والشافعية لا يجعلون الولاية للأخ على أخته الصغيرة أو المجنونة، ويجعلونها له على غيرهما(14).
- 5- النفقة على الأخوة والأخوات: يرى فريق من العلماء أن النفقة على الأخوة والأخوات واجبة، لقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (15) عطفاً على قوله تعالى: ﴿..وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ (15) فيكون المعنى: وعلى الوارث مثل ما على المولود له من النفقة والكسوة، والمراد بالوارث هنا القريب، لا مطلق وارث. ويؤيد هذا الرأي ما ورد من آثار عن النبي ﷺ (16). ويرى فريق آخر من العلماء أن النفقة لا تجب للأخوة والأخوات، وإنما هي خاصة بالأصول والفروع. وللعلماء تفصيلات في المسألة تنظر في مظانماً (17).
- 6- السارق من مال أخيه: لا تقطع يد السارق من مال أخيه عند الحنفية للشبهة، حيث إن كلاً منهما يدخل منزل أخيه بلا إذنه، وتقطع عند الجمهور غير الحنفية، كما تقطع يد السارق من أخيه من الرضاع عند الجميع (18).

أما إن قتل أخاه عمداً فإن يقتل به، وللحنفية تفصيل في ذلك لشبهة الإرث(19).

<sup>(13)</sup> ابن عابدين، حاشية رد المحتار 564/3 الكاساني، بدائع الصنائع 41/4 ابن قدامة، المغنى 135/9، الدردير، الشرح الكبير 562/2، ابن جزي القوانين الفقهية 149 الشوكاني، نيل الأوطار 368/6، الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته 71/7.

<sup>(14)</sup> ابن عابدين، حاشية رد المحنار 68/3، الدردير، الشرح الكبير 2/229.

<sup>(15)</sup> منورة البقرة: الآية: 231.

<sup>(16)</sup> انظر: الشوكان، نيل الأوطار 366/6.

<sup>(17)</sup> ابن عابدين، السابق 613/3 ـ ابن قدامة، المغنى 591/7.

<sup>(18)</sup> موسوعة الفقه الإسلامي 52/4.

<sup>(19)</sup> ابن قدامة المغنى 669/7.

7 - دعوى إسلام الأخ الميت أو كفره: إذا مات رجل وله أخ مسلم وآخر ذمي فادعى المسلم أن أخاه مات مسلماً، وقال الذمي: بل مأت أخي ذمياً، فالقول قول المسلم فيرثه دون الذمي؛ لأن القاعدة إذا وقع الخلاف في إسلام الميت أو كفره فالقول لمدعى الإسلام.

ولو مات رجل وله ابنان كافران وامرأة مسلمة وأخ مسلم فقال الولدان: مات أبونا كافراً، وقالت الزوجة: بل مات زوجي مسلماً، وصدقها الأخ المسلم، فالقول قول الزوجة فترثه، ويصدق الأخ المسلم ويوث الباقي (20).

8 ميراث الأخ: إذا أطلق الأخ في علم الميراث يشمل الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم. ويسمى الأخوة الأشقاء بني الأعيان، ويسمى الأخوة لأب بنى الله العلات، ويسمى الأخوة لأم بنى الأخياف (21).

يرث الأخ جميع مال أخيه إذا انفرد بالميراث. ويرث ما بقي من أصحاب الفروض إن كن نساء. ولا يرث شيئاً مع وجود الأب أو الابن. وهل يرث مع الجد أو إن الجد يحجبه باعتباره أباً فلا يرث معه شيئاً؟ للعلماء في ذلك آراء وتفصيلات تنظر في كتب الفقه والميراث(22). ذلك الأخ الشقيق أو الذي لأب. أما الأخ لأم فإن الجد يحجبه قولاً واحداً. والأخ لأم لا يرث إلا بالفرض ولا يرث تعصيباً. قال تعالى: فوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (23).

الأخ المبارك: سمي كذلك لأنه تسبب في ميراث أخته، ذلك أن الأخت لأب لا ترث مع الأخوات الشقيقات أو البنات أو بنات الابن إذا كن اثنتين فأكثر إلا إذا كان معها أخ لأب فإنها تأخذ معه ما بقي من أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. والله أعلم.

المعارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_ المعارف الإسلامية \_\_\_\_\_

<sup>(20)</sup> ابن عابدين، حاشية رد المحتار 37/7.

<sup>(21)</sup> ابن قدامة المغنى 166/6 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته 300/8 موسوعة الفقه الإسلامي 40/4.

<sup>(22)</sup> ابن عابدين، حاشية رد المحتار 757/60 ابن قدامة، المغنى 118/6. موسوعة الفقه الإسلامي 41/4.

<sup>(23)</sup> سورة النساء: الآية 12.

## 225



ا وليستا ذعبالمسلام أبوسعر

الآخت مؤنثة الأخ. والتاء فيها ليست للتأنيث، بل هي بدل عن الواو. وضمت الهمزة فيها للدلالة على الواو المحذوفة. فهي وزن «فُعْل» وتثنى على: أختان، وتجمع على أخوات. والنسبة إليها: أخوي. وقيل أختيّ(1).

وللأخت أحكام في الشرع نجملها فيها يلي:

1 - الجمع بين الأختين في النكاح: لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح، لأن ذلك من عمل الجاهلية، لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجمعوا بِينَ الأَختين إلا ما قد سلف﴾ (2) وتطبيقاً لذلك: فإن عقد عليها في وقت واحد فسد العقد وبطل النكاح، وإن تم العقد على إحداهما بعد الأخرى صح عقد الأولى وفسد عقد الثانية. وإن ماتت الأولى فله أن يتزوج الثانية من غير تحديد مدة معينة. وإن طلق الأولى طلاقاً رجعياً فلا يجوز له أن يعقد على الثانية حتى تنقضي عدة الأولى، وإن كان الطلاق باثناً بينونة صغرى أو كبرى فإن بعض الفقهاء يجوزون له العقد على الأخرى مطلقاً، وبعضهم يمنعون ذلك كبرى فإن بعض الفقهاء يجوزون له العقد على الأخرى مطلقاً، وبعضهم يمنعون ذلك حتى تنقضي عدة الأولى (3). وإن أسلم وتحته أختان أو أكثر اختار واحدة منهن وليفارق الباقيات (4).

2- ولاية الأخت في الحضانة: أجمع الفقهاء على ثبوت ولاية الأخت في حضانة أختها الصغيرة، ولكنهم اختلفوا في درجتها في الاستحقاق.. فالجمهور على أنها بعد

<sup>(1)</sup> اللسان 21/4، ترتيب القاموس للزاوى 87/1.

<sup>(2)</sup> سورة النساء: الآية 23.

<sup>(3)</sup> ابن قدامة، المغنى 581/6، الشافعي، الأم 3/5 وما بعدها ابن جزي، القوانين الفقهية 137. الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته 164/7.

<sup>(4)</sup> ابن قدامة، المغنى 626/6.

الأم والجدتين وإن علون، فالأخوات أياً كن مقدمات على العمات والخالات. ويرى فقهاء المالكية أن الحضانة تكون للأمهات وإن علون، ثم للخالات والعمات أياً كن، ثم للأخوات.

وأولى الأخوات بالحضانة الأخت الشقيقة، لأنها تدلى لها بقرابتين، ثم التي لأم عند الجمهور عند الشافعية للنها تدلى بواسطة الأم وهي الأولى بالحضانة ثم التي لأب. وقدم فقهاء الشافعية التي لأب على التي لأم لقوة الجهة. واتفقوا على أنه إذا اجتمع أخ وأخت فالأخت مقدمة عليه في الحضانة. وعند تساوي الأخوات في الدرجة تقدم الأصلح مراعاة لمصلحة الصغيرة (6).

3\_ النفقة على الأخوات: انظر مادة دأخ.

4 ميراث الأخت: ترث الأخت بالفرض أحياناً وترث بالتعصيب أحياناً أخرى ـ ترث بالفرض إذا انفردت ويكون لها النصف لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانْتُ وَاحَدَة فَلَهَا النصف﴾ (6) وإن كان معها أخت أو أكثر فلهن الثلثان، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كُن نَسَاء فُوقَ اثنتين فلهن ثلثا ما ترك (6) وترث الأخت بالتعصيب إذا كان معها أخ فأكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (6). وكذلك ترث الأخت بالتعصيب إذا كان معها بنت للميت أو بنت ابن أو أكثر (7).

أولئكم الأخوات الشقيقات أواللاتي لأب. أما الأخوات لأم فلا يرثن إلا بالفرض، وهو السدس إذا انفردت فإن كان معها أخ لأم أو أخت لأم أو أكثر فهم شركاء في الثلث، لقوله تعالى: ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ﴾ (8).

والأخوات لأب لا يرثن مع الأخوات الشقيقات إلا إذا كان معهن أخ لأب فيرثن معه ما بقى بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو الأخ المبارك(9).

المعارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_ المعارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_

<sup>(5)</sup> الشوكاني، نيل الأوطار 368/6. الدردير، الشرح الكبير 526/2، ابن جزي، القوانين الفقهية 149، ابن قدامة، المغنى 135/9 621/7 الكاساني، بدائع الصنائع 41/4.

<sup>(6)</sup> سورة النساء: الآية 11.

<sup>(7)</sup> الشوكاني، نيل الأوطار 66/6.

<sup>(8)</sup> سورة النساء، الآية 12.

<sup>(9)</sup> ابن عابدين، حاشية رد المحتار 757/6. ابن جزي، القوانين الفقهية 254 ابن قدامة، المغنى 218/6. الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته 30/8. موسوعة الفقه الإسلامي 40/4.

# اختبار



#### الأستاذ : عمارة بيت لعا فية

تقول: خَبَرْتُهُ، أُخْبُرُهُ خُبْراً بالضمِّ، وخِبْرةً بالكسر، إذا بلوتَه واختبرتَه(١).

ويقال: من أين خَبرت هذا الأمر؟ أي: من أين علمت؟ والاسم الخُبر بالضمّ هو العلم بالشيء. والخبير: العالم<sup>(2)</sup>.

ويأتي الاستعمال التربوي المستحدث للاختبارات على أنها مفهوم شامل يضم صنوين مكملين لبعضهما البعض هما (القياس والتقويم) إذ إن القياس هو عملية التعرف على أشياء مجهولة الكم أو الكيف باستعمال وحدات رقمية مقننة متعارف عليها. أما التقويم فهو محاولة التعرف على قيمة ما بما يتاح من الوسائل ولذلك فهو أوسع مفهوماً من القياس<sup>(3)</sup>.

وتوجد أنواع متعددة من الاختبارات منها الاختبارات النفسية واختبارات الذكاء واختبارات الخاصة (4) وهي تستخدم في تقويم القدرات والميول والاتجاهات والمقيم وسيات الشخصية.

وتعتبر اختبارات التحصيل هي النوع السائد في مدارسنا كها أن مجال التقدم فيها وتحسينها ميسور وهي لا تحتاج إلى إجراءات فنية معقدة. ومن أمثلتها: اختبارات المقال والاختبارات الموضوعية (5).

<sup>(1)</sup> إسهاعيل بن حماد الجوهري، الصحاح: جـ2، ط 4، 1987، ص 642.

<sup>(2)</sup> نفس المصدر السابق: ص 641.

<sup>(3)</sup> دمرداش سرحان ومنير كامل، المناهج: ط 3، 1972، ص .

<sup>(4)</sup> ليونا أ. تايلر، الاختبارات والمقاييس، ترجمة: سعد عبد الرحمن، ط1، 1983، ص 47. وما بعدها.

<sup>(5)</sup> دمرداش سرحان، مرجع سبق ذكره: ص 163 وما بعدها.



#### الكتور : جامداً بوهدرة

لفظ اختراع مصدر والفعل اخترع، وفي المعجم الوسيط: اخترع الشيء أي خَرَعه، وابتدعه، وأنشأه وارتجله. فالمُخْتَرَع على غير مثال سبق، كقولهم: «اخترع الله الكائنات» أي أبدعها من العدم. وفي المعجهات معانٍ أخرى للفظ الخَرَع لا علاقة لها بموضوعنا.

وفي القاموس الفرنسي (روبير Robert) أن لفظ اخترع (1485م) بمعنى وَجَدَ وَغَيَّل شيئًا ما من جديد، والتخيَّل هنا هو اختراع الشيء بكامل عناصره «اخترع فلان نوعًا جديداً من المحركات» «يخترع فلان قصصاً لا شبيه لها».

وأصل الكلمة لاتيني (invention)، وقد بدأ استخدامها سنة 1270م بمعنى وَجَدَ، واشتقت منها كلمة مخترع سنة 1454م وهي لاتينية أيضاً.

فلفظ اختراع إذن هو بمعنى الاكتشاف والتخيل والايجاد لشيء لم يُسبق إليه، فالشيء الخفي عن العيون يجب تخيله أولاً بكافة عناصره حتى يمكن اكتشافه، وذلك مثل كثير من المكتشفات الحديثة.

وترتبط مادة اخترع بالكشف والمكتشفين، وفي الموسوعة الذهبية (945/6) تقع مادة المكتشفين، وهي تحوي قائمة بأسهاء أشهر المكتشفين ومعلومات عن جنسياتهم وطبيعة كشفهم.

# احترال



#### الدكتور: جامداً بوهدره

اختزال من فعل خَزَل الذي له عدة معانٍ حسب أهم المعاجم العربية. نقول خَزِلَ الرَّجُلُ أي أصاب وسَطَ ظهره كَسْرٌ «فالخُزْلَة هي الكسرة في الظهر. وخَزِلَ فلانُ أي فَرِحَ، وخزله عن حاجته يخزِلُهُ أي عَوَّقه، والخُزلَة من يُعَوِّقُكَ عَمَّا تريد. ويُقال المخزل فلانُ في الأمر أي ارتدَّ وضَعُف، وانخزل عن جواب ما قلت له أي لم يَعْبَا به، وفي كلامه انقطع. والانخِزَالُ مشيةٌ في تثاقل، نقول تَخزَّل السَّحابُ كَأنه يَتَرَاجَعُ تثاقلًا ويقال خَزِلت المرأةُ في مشيتها أي تثاقلت وتبخترت فهي خَزلاء.

أما الاستعمال الحديث للفظ اختزَل فهو بمعنى الانفراد والحذف والاقتطاع. فالاختزال في علم الحساب هو الحطّ وردّ الكثير إلى القليل، وفي علم الجبر اختزال الكسر أو اختصاره هو تحويله إلى كسر مساو، حدَّاه أبسط من حدّي الأول. أما اختزال الكتابة فهو طريقة تُختزَل بها الحروف قصد السرعة في الكتابة.

وفي قاموس اللغة الفرنسية الموسوعي -Steno) يوناني ويعني ضَيِّق، gue Française - Encyclopédie أصل لفظ اختزال خزل (Steno) يوناني ويعني ضَيِّق، ويحتمل ظهوره سنة 1572م. كما بدأ استخدام لفظ اختزال سنة 1792م ويعني الكتابة المختصرة والمبسطة والتي تتكون من رموز متفق عليها تمكن من تحويل الكلام الشفوي إلى كتابة وفق سرعة معينة وحسب نوعية نطق المتحدث.

## اختصا



#### الأستّاذ : محمدالقماطي

اختصاص، في اللغة، مصدر الفعل (اختص). ويستعمل لازماً، نحو: (اختص الشيءُ) بمعنى: (خص) وهو (نقيض عمّ). ونحو: (اختص المرءُ) بمعنى: (افتقر). ويستعمل متعدياً بنفسه إلى مفعول، نحو: (اختص الشيءَ) بمعنى: (اصطفاه واختاره). ومن ذلك (حادثة الموت تختص كل إنسان). وقد يستعمل متعدياً إلى مفعول بالباء نحو: (اختص بالشيء) بمعنى: (انفرد به). وقد يستعمل متعدياً إلى المفعول الثاني بالباء أو اللام، نحو: (اختص فلاناً بكذا) بمعنى: (خصه به دون سواه). ونحو: (اختص الشيء لنفسه) بمعنى (خصها به دون سواها).

وقد جاء الفعل (يختص) في القرآن الكريم، في موضعين بمعنى (يخصه به دون سواه) متعد إلى أحد المفعولين بالباء. قال الله (عز وجل) في سورة (البقرة/ 105): في ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم . وقال الله (تبارك وتعالى) في سورة (آل عمران/ 73): \_ردًا على كبراء اليهود الذين دعوا بعض قومهم إلى أن يتبعوا النبي على فيها جاء به من التعاليم أول النهار ويكفروا آخره ليشككوا المسلمين في دينهم . فيختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقد فسرت الرحمة \_ههنا \_ بالنبوة والقرآن والإسلام والهداية والأنعام والعفو.

ويستعمل (الاختصاص) - في العقيدة الإسلامية - بقلة في حق الله (سبحانه وتعالى). جاء في (شرح الخريدة البهية) للدردير - رحمه الله - «وأما الشكر لغة، فهو الحمد عرفا، وأما الشكر عرفاً فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من عقل وسمع وغيرهما إلى ما خلق لأجله، وهو أخص مطلقاً من الحمد والشكر اللغوي لاختصاصه بالله تعالى، وبكونه في مقابلة النعم التي على الشاكر فقط».

453\_

وقال الشنقيطي \_رحمه الله \_ في تفسيرة لآية سورة (الأنعام / 59): ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ «ووجه تكفير بعض أهل العلم لمن يدعى الاطلاع على الغيب أنه ادعى لنفسه ما استأثر الله تعالى به دون خلقه، وكذب القرآن الوارد بذلك».

وقد يطلق (الاختصاص) على خصوصيات النبي ﷺ جاء في تفسير القرطبي لقول الله تعالى: ﴿ خَالَصَة لَكُ ﴾ من سورة (الأحزاب/ 50) «خص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد \_ من باب الفرض والتحريم والتحليل \_ مزية على الأمة وهبت له، ومرتبة خص بها، ففرضت عليه أشياء لم تحلل لهم؛ منها متفق عليه وغتلف فيه، ومن خصوصياته ﷺ:

- 1 عموم رسالته. قال الله (جل وعلا) في سورة (سباً/ 28): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَ كَافَةُ لَلْنَاسُ بِشْيِراً وَلَكُن أَكثر النّاسُ لا يعلمون﴾.
- 2- ختم النبوة. قال الله (جل ثناؤه) في سورة (الأحزاب/ 40): ﴿ مَا كَانَ مَحْمَدُ أَبِا أَحَدُ مِنْ رَجَالُكُم وَلَكُنْ رَسُولُ الله وَخَاتُم النّبِينَ وَكَانَ الله بَكُلُ شيء عليها ﴾.
- 3 وجوب قيام الليل عليه. قال الله (عز وجل) في سورة (المزمل/ 1، 2، 3): ﴿ يَا أَيُّهَا المزمل قم الليل إلا قليلًا نصفه أو انقص منه قليلًا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلًا ﴾.
- 4 تحريم الزكاة عليه وعلى آله لقوله ﷺ للحسن أو الحسين: «أما علمت أن آل عمد ﷺ لا يأكلون الصدقة».

454 \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

وقد يطلقون (الاختصاص) على 1 - المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، فتختص بفضل الصلاة فيها على ما سواها، وبالتفاوت فيها بينها. قال على: «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بالف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسائة صلاة».

2 - كما تختص بشد الرحال إليها. قال ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ والمسجد الأقصى».

وقد يطلق (الاختصاص) على:

1 - اختصاص ليلة القدر بنزول القرآن فيها؛ قال الله (سبحانه وتعالى) في سورة (القدر/ 1): ﴿إِنَا أَنزِلناه في ليلة القدر﴾.

2 - اختصاص رمضان بنزول القرآن فيه، لاشتهاله على ليلة القدر. قال الله (جل ذكره) في سورة (البقرة/ 184): ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن..﴾.

3- اختصاص الأشهر الحرم (ذو القعدة، وذو الحجة والمحرم ورجب) بتحريم القتال فيها واجتناب الذنوب. قال الله (عز وجل) في سورة (التوبة/ 36): ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كيا يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين﴾.

ومن (الاختصاص) اختصاص قضائي فتختص كل محكمة بسلطة قضائية تبعاً لمقرها أو لنوع القضية. وهو محلي إذا اختص بالمكان، ونوعي إذا اختص بالموضوع.

والاختصاص، في النحو، أسلوب من أساليب العربية، وقد عرفه صاحب النحو الوافي في المسألة (139 من ج 4): «إصدار حكم على ضمير لغير الغائب، بعده اسم ظاهر، معرفة، معناه معنى ذلك الضمير، مع تخصيص هذا الحكم بالمعرفة وقصره عليها: فأركانه:

- 1 ضمير لغير الغائب.
- 2 اسم ظاهر يطلق عليه مصطلح (مختص).
  - 3 حكم معنوي وقع على الضمير.

المعارف الإصلامية \_\_\_\_\_\_

- 4- امتداد ذلك الحكم إلى الاسم الظاهر، واختصاصه به، وقصره عليه أنواع المختص:
- 1 الاسم الظاهر سوى (أي وأية) ويكون منصوباً بفعل محذوف وجوباً تقديره (أخص) على الأغلب. وقد يأتي الاسم الظاهر:
  - (أ) معرفاً بأل، نحو: أنتَ \_ الطبيبَ \_ لا تتوانى في خدمة المرضى.
- (ب) معرفاً بالإضافة؛ كقول النبي ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة».
  - (جـ) علمًا، نحو: عليك ـ عليًا ـ اثنى الحاضرون، وهو قليل الاستعمال.
- 2- أيُّها وأيتُها، وتبنيان على الضم في عل نصب، وتستعملان للمذكر والمؤنث على الترتيب ـ إفراداً وتثنية وجمعاً، ويليها اسم معرف (بأل) التي للعهد الحضوري، ويعرب ذلك الاسم نعتاً لأي وأية، نحو:

أنا - أيّها الرجل - أحب الجد ونحن - أيّها الرجلان - نحب الجد اللهم تقبل صلاتنا - أيتُها الجهاعة واللهم تقبل صلاتنا - أيّها الجهاعات وهذا النوع من الاختصاص نادر في الاستعمال لشدة التباسه بالنداء، وإن كان بين الاختصاص والنداء فروق لفظية ومعنوية.

#### الفروق اللفظية

- 1 فالمختص لا يسبق بحرف نداء كالمنادي.
- 2- وموقع المختص درج الكلام، خلافاً للمنادى في شائع الاستعمال.
  - 3 المختص يتقدمه ضمير، ولا يكون ذلك في النداء.
- 4- المختص منصوب دائماً، (اللهم إلا أي وأية)، ولا يبنى من المنادى إلا ما
   كان مفرداً علماً أو نكرة مقصودة.
  - 5- يقل كون المختص علماً، وهو شائع في أسلوب النداء.
    - 6 المختص يطرد اقترانه بأل خلافاً للمنادى.

456 جلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

- 7 المختص لا يكون نكرة ولا اسم إشارة ولا اسم موصول ولا ضميراً خلافاً للمنادى.
- 8 المختص متى كان (أي أو أية) لا ينعت على أنه اسم إشارة خلافاً لورودهما في أسلوب النداء.
  - 9- (أي) مختصة بالمذكر في الاختصاص، وفي النداء قد تستعمل للمؤنث.
- 10 المختص لا يرخم \_ اختياراً \_ ولا يستغاث به، ولا يندب خلافاً للمنادي.
- 11 عامل الاختصاص فعل محذوف غير معوّض، ولكن عامل النداء فعل معوض بحرف النداء.

#### الفروق المعنوية

- 1- جملة الاختصاص خبر، وجملة النداء إنشاء.
- 2- الغرض الأصلي للاختصاص قصر المعنى على الاسم المعرفة، وقد يكون الغرض هو الفخر، نحو: لنا معشر المسلمين كتاب سماوي. أو التواضع، نحو: أنا مالعبد الفقير إلى ربه أسأله المغفرة أو التفصيل، نحو: أنتم الثلاثة جئتم مبكرين ولكنه غرض النداء: طلب الإقبال.
  - 3 جملة الاختصاص حالية وقد تكون معترضة، أما جملة النداء فابتداثية.

#### المصادر والمراجع

- (1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ط. مطبعة المدني، ج 2، ص 178.
- (2) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، ط دار الشام للتراث، ج  $^2$  وج  $^4$  وج  $^4$  ص  $^2$ 1، وج  $^2$ 1 ص  $^2$ 1، وج  $^2$ 1 ص  $^2$ 1، وج  $^2$ 1 ص
- (3) حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، طدار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، ج 3.
- (4) شرح الخريدة البهية لسيدي أحمد الدردير بهامش (حاشية على شرح الخريدة البهية) لسيدي أحمد الصاوي، ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ص 11.

المعارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_\_ 1457

- (5) شرح المفصل ليعيش بن علي بن يعيش، ط. عالم الكتب بيروت، ج 2.
- (6) صحيح البخاري لأبي عبد ألله محمد بن إسهاعيل البخاري، ج 2 ص 76، 156.
- (7) قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للحسين بن محمد الدامغاني ط. دار العلم للملايين.
  - (8) كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ط. عالم الكتب بيرون ج2.
- (9) لسان العرب المحيط لمحمد بن مكرم بن منظور، ط. دار لسان العرب بيروت (إعداد وتصنيف يوسف خياط) المجلد (1).
  - (10) معجم النحو، لعبد الغنى الدقر، ط. الثانية.
- (11) المعجم الوسيط عمل مجمع اللغة العربية بالقاهرة د. إبراهيم أنيس وآخرين ط. دار المعارف (1400 هـ = 1980 م.) ج 1.
  - (12) موسوعة الفقه الإسلامي، إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ج 4.
    - (13) النحو الوافي لعباس حسن، ط. دار المعارف بمصر ج 4.

## اختلاط



### الدكسور : عبدلسلام أبوناجي

الاختلاط مصدر قياسي للفعل واختلطه، بمعنى امتزج وتداخل. وفي القرآن الكريم وواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كهاء أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الأرض (1).

ومن الأمثلة الشائعة «اختلط الحابل بالنابل»(2) و «اختلط السُّدى باللحمة» و «اختلط الليل بالتراب»، وهي أمثلة تُضرب عند اختلاط الحق بالباطل، والتباس الأمر واشتباهه على الناس(3).

ويقال: اختلط الظلام اعتكر، واختلط فلان: فسد عقله، واختلط القوم في الحرب: تشابكوا.

وقد استخدم الفقهاء هذه الكلمة في أكثر من موضع، في اختلاط الأواني، واختلاط النجس بالطاهر، واختلاط الحرام بالحلال، واختلاط ابن المرضع بغيره، واختلاط الأموال، وما إلى ذلك من صور الاختلاط الواردة في كتبهم. وهي في جميع استعمالاتهم لها لم تخرج عن معناها اللغوي الأصل<sup>(4)</sup> ولهذه القضايا الفقهية أحكام تفصيلية في كتب الفروع والموسوعات الفقهية تراجع في مظانها.

المعارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_ 159\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> سورة الكهف: الآية 45.

<sup>(2)</sup> الحابل: ناصب الحبالة، والتابل الرامى بالنبل.

<sup>(3)</sup> انظر: الأمثال للميداني 240/1.

<sup>(4)</sup> راجع: موسوعة الفقه الاسلامي 89/4 أما مراجع المادة اللغوية فمن أبرزها لسان العرب لابن منظور تاج العروس، للزبيدي والصحاح للجوهري وأساس البلاغة للزمخشري.

## اختلاف



### ا لأستا د عبالسلام أبوسعر

الاختلاف لغة (1): عدم الاتفاق والتساوي. قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتُهُ خَلَقَ السَمُواتُ وَالْأَرْضُ وَاخْتَلَافُ بَعْنَى التعاقب. والأرض واختلاف بليل والنهار (3). قال تعالى: ﴿إِنْ فِي خَلَقَ السَمُواتُ والأَرْضُ واختلافُ الليل والنهار (6).

أما الاختلاف شرعاً فهو: «تعدد آراء المجتهدين وأهل الرأي فيها لم يرد فيه نص قطعي».

الاختلاف والخلاف: ذهب أكثر الأصوليين والفقهاء إلى أن الاختلاف والخلاف بمعنى واحد. وفرق الشاطبي بينها فجعل الاختلاف بمعنى واستفرا الوسع وإبلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتحده<sup>(4)</sup>. فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدي إلى مقصود الشارع الذي هو واحد<sup>(5)</sup>. ذلك، لأن الشريعة لا اختلاف فيها، وقد جاءت للحكم بين المختلفين فيها وفي غيرها من أمور الدين<sup>(6)</sup>. قال تعالى: ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. . ﴾<sup>(7)</sup>. أما الخلاف فهو متابعة الهوى فهو عنده: وخلاف ناشيء عن الهوى المضل لا عن تحري قصد الشارع باتباع

<sup>(1)</sup> انظر مادة: خلف في: اللسان 82/9، والتاج 94/6، وترتيب القاموس للزاوي 89/2.

<sup>(2)</sup> سورة الروم: الآية 22.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران: الآية 190.

<sup>(4)</sup> الموافقات 128/4.

<sup>(5)</sup> الموافقات 22214.

<sup>(6)</sup> الموافقات 130/4.

<sup>(7)</sup> سورة النحل: الآية 64.

للأدلة على الجملة والتفصيل، وهو الصادر عن أهل الأهواء..» (8) ومن ثم يظهر الفرق بين الخلاف بهذا المفهوم الذي عرفه أهل اللغة بأنه المضادة، وبين الاختلاف الذي ينتج عن الاجتهاد المعتبر شرعاً. ويتضح أن الأول مذموم لقيامه على اتباع المتشابه حرصاً على الغلبة والظهور، وهو بالتالي يؤدي إلى التقاطع والعداوة والبغضاء، لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها. أما الاختلاف فهو مقبول ومحدوح؛ لأنه عبارة عن الاجتهاد من طلب مقصود الشارع الذي هو في الحقيقة واحد وليس متعدداً (8).

اختلاف الصحابة وأسبابه: ثبت أن الصحابة اختلفوا في فهم النصوص الشرعية في عهد الرسول في وبعده. وإذ اختلفوا في عهد الرسول في فإن اختلافهم بعده يتأكد، بعلمهم بأن الشريعة قد كملت بمقتضى قوله تعالى: واليوم أكملت لكم دينكم وألممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً (و) وأنها متضمنة لكل الأحكام التي تهم المسلمين في دينهم ودنياهم، بمقتضى قوله تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء (10) وقوله: وونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء (11) وكان ذلك من الأصول والفروع حسبا اقتضته الظواهر المتظافرة والأدلة القاطعة. فلما عرضت عليهم مسائل ليس لها نص في الكتاب ولا في السنة لم يكن لهم بد من النظر والاجتهاد لمعرفة أحكام هذه الوقائع فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي، والفطر والأنظار تختلف باختلاف أصحابها، ومن هنا وقع الاختلاف (12).

واختلافهم رحمة من الله بعباده؛ لأنهم لو لم يختلفوا من الفروع ولم يتكلموا فيها وهم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها لم يكن لمن بعدهم أن يفتح هذا الباب للأدلة القاطعة على ذم الخلاف، وأن الشريعة لا اختلاف فيها.

اختلاف الفقهاء وأسبابه: (13): الاختلاف نوعان، أحدهما اختلاف في الأصول،

<sup>(8)</sup> الموافقات 222/4.

<sup>(9)</sup> سورة المائدة: الآية 4.

<sup>(10)</sup> سورة الأنعام: الآية 38.

<sup>(11)</sup> سورة النحل: الآية 89.

<sup>(12)</sup> انظر: الشاطبي، الموافقات 130/4 وما بعدها. وانظر: ابن عابدين، حاشية، والمحتار 68/1.

<sup>(13)</sup> انظر مجلة كلية الدعوة الإسلامية، العدد الخاص بعنوان دولا تفرقوا».

وهو حرام بإجماع المسلمين لما ينتج عنه من الخروج من الدين، وبسببه ضَلَّت كثير من الفرق، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿ . ولا تكونوا من المشركين من المذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً . ﴾(14) واختلاف المسلمين اليوم ليس من هذا القبيل إلا إذا أدخلنا في الإسلام بعض الفرق الحارجة عنه . النوع الثاني، اختلاف في الفروع ، كاختلاف المذاهب الفقهية في المسائل الفرعية ، واختلاف فقهاء المذهب الواحد بسبب ما تيسر لكل فقيه من وسائل الفهم والاجتهاد . ذلك أن أغلب الأدلة الشرعية جاءت في الكتاب والسنة مجملة تحتاج في فهمها إلى شيء من إعمال الفكر والتأمل، والعقل البشري تختلف طاقاته وإمكاناته وقوته من إنسان لأخر، ذلك شيء تقرر في الفطرة ولا بجمده إلا معاند . ونتيجة لذلك تفاوت الفقهاء في فهم أسرار الشريعة فاختلفت وجهات نظرهم . ويرجع سبب اختلاف الفقهاء بالإضافة إلى ما سبق إلى عاملين وجهات نظرهم . ويرجع سبب اختلاف الفقهاء بالإضافة إلى ما سبق إلى عاملين رئيسين هما: عامل اللغة ، لتردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والاشتراك . العامل الثاني : أحاديث الأحاد ودورها في التشريع .

وقد ذكر الشاطبي (15) أن الاختلاف الواقع في جملة الشريعة يرجع إلى ثمانية أسباب: 1 للشتراك اللفظي. 2 دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز. 3 دوران الللفظ بين الاستقلال بالحكم وعدمه. 4 دورانه بين العموم والخصوص. 5 اختلاف الرواية، وله علل ثمانية. 6 جهات الاجتهاد والقياس، والاختلاف في أصل القياس وفي شروطه. 7 دعوى النسخ وعدمه. 8 ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وعدمها.

وللفقهاء في مجال التطبيق تفصيلات في حكم الاختلاف في المعاملات والأحوال، الشخصية تنظر في مظانها..

#### المصادر والمراجع

(1)القرآن الكريم ـ مصحف الجهاهيرية، رواية قالون عن نافع.

(2) كتب السنة الصحاح.

<sup>(14)</sup> سورة الأنعام: الآية 160.

<sup>(15)</sup> الموافقات 173/4 وما بعدها.

- (3) أبو اسحق الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، تحقيق دراز، دار المعرفة، بيروت د.ت.
- (4) أبو حامد الغزالي. المستصفى من علم الأصول. عيسى الحلبي وشركاه، الأولى، القاهرة 1322هـ.
  - (5) ابن رشد الحفيد. بداية المجتهد. الخانجي، القاهرة. د.ت.
  - (6) ابن جزى الكلبي، القوانين الفقهية، دار العلم، بيروت. د.ت.
- (7) ابن عابدين. حاشية رد المحتار على الدر المختار. مصطفى الحلبي. الثانية. القاهرة 1966.
  - (8) ابن قدامة. المغنى: مكتبة الجمهورية العربية، القاهرة د.ت.
  - (9) ابن تيمية، رفع الملام عن الأثمة الأعلام. المكتبة العلمية. المدينة المنورة. د.ت.
- (10) سيف الدين الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام. مصطفى الحلبي وأولاده. الأخيرة، القاهرة 1966.
  - (11) الإمام الشافعي. الأم. دار الشعب، القاهرة، الأولى 1986.
  - (12) الدردير، الشرح الكبير، عيسى الحلبي وشركاه. القاهرة. د.ت.
  - (13) الكاساني، بدائع الصنائع. دار الكتاب العربي، بيروت، الثانية، 1982م.
    - (14) رشيد رضا، تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، الثانية، د.ت.
  - (15) ولى الله الدهلوي. الانصاف في مسائل الخلاف. سلسلة الثقافة الإسلامية العدد 50-1965.

المارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_ المارف الإسلامية \_\_\_\_\_



#### الأستاذ: فرجع على حسين

إخراج بكسر الهمز مصدر قياسي للفعل أخرج، وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم ست مرات (1).

وقد نهى الله تعالى المسلمين عن موالاة الكفار وبرهم إذا قاتلوا المسلمين في دينهم، وأخرجوهم من ديارهم، وظاهروا على إخراجهم في قوله تعالى: ﴿إِنَمَا يَنهاكُم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون (2) وهذا ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المسلمين، وبين الذين يناصبونهم العداء في أرضهم وديارهم.

ويتحدد معنى كلمة إخراج بما يأتي بعدها، وأكثر ما تطلق على إخراج الزكاة وسأقتصر على ذكرها في هذا الباب.

وقد اتفق جمهور المسلمين على أن إخراج الوسط من أي نوع مجنوى، وتبرأ به ذمة المزكى، ويفضل إخراج الأجود لقوله تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُو البَرْ حَتَى تَنَفَقُوا مُمَا تَحْبُونَ﴾ (٥) ولا يجنوى، إخراج الردى،

وقد اختلف الفقهاء في إخراج الزكاة من مال الصبي: فقال الأحناف لا تجب في مال الصبي والمجنون، ولا يطالب وليهما بإخراجهما من مالهما؛ لأنها عبادة محضة، وإنما

<sup>(1)</sup> هدية الرحن د. محمد الصنداق، دار الآفاق الجديدة.

<sup>(2)</sup> سورة الممتحنة: الآية 9. والجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي: ص 60، جـ 18\_ دار إحياء التراث العربي بيروت وتفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس: ص 140، جـ 4 ـ مطبعة محمد علي صبيح.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران: الآية 91. وتفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور: ص 5 جـ 4 ـ الدار التونسية للنشر.

وجب في مالها الغرامات والنفقات لأنها من حقوق العباد، وخالفهم الجمهور، وحجج الفريقين مفصلة في كتب الفقه.

كما اختلفوا في إخراج الزكاة من المال مع الدين: فقال الشافعية: يجب إخراج الزكاة، ولو استغرق الدين كل المال أولم يبق منه نصاب.

وفرق الحنفية بين الديون فقالوا: الدين الخاص بالعباد، والدين الخاص بالله تعالى وله مطالب من جهة العباد كدين الزكاة يمنعان من إخراج الزكاة، إلا زكاة الزروع والثهار، أما الدين الخاص بالله تعالى، وليس له مطالب كدين الكفارات والنذور، وصدقة الفطر، ونفقة الحج، فإن هذا الدين لا يمنع من إخراج الزكاة.

وقال المالكية إذا أنقص الدين من النصاب وليس عند المزكى ما يسد به النقص من غير ضرورياته كدار السكنى فلا يجب عليه إخراج الزكاة، وهذا خاص بزكاة الذهب والفضة، أما الماشية والحرث فتجب زكاتها، ولو مع الدين.

والحنابلة يتفقون مع المالكية إلا أنهم لا يستثنون الماشية والحرث<sup>(4)</sup>. وجمهور الفقهاء على عدم إخراج الزكاة في الحلي المتخذ للزينة خلافاً للأحناف<sup>(5)</sup>.

وأجمع الفقهاء على أنه لا إخراج للزكاة في أقل من خس من الإبل، ولا في أقل من خس من البقر، ولا في أقل من أربعين من الغنم<sup>(6)</sup>.

واتفق الجمهور على إخراج زكاة الفطر في آخر رمضان، فقال مالك في رواية ابن القاسم: يجب إخراجها بطلوع الفجر من يوم العيد، وروى عنه أشهب أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي، وأجاز بعض المالكية إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام (7).

ولا يجب إخراج الزكاة في الزروع والثهار إلا إذا بلغ الناتج خمسة أو سبعة خلافاً

المعارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_ 1465\_\_\_\_\_\_

<sup>(4)</sup> الفقه على المذاهب الأربعة، للشيخ عبد الرحمن الجزيري: ص 93، 5، جـ 1 ـ دار إحياء التراث العربي، مروت.

<sup>(5)</sup> بداية المجتهد، للإمام محمد بن رشد: ص 242، جـ1، الاستقامة \_ القاهرة.

<sup>(6)</sup> مراتب الإجماع، للإمام ابن حزم: ص 42، دار الأفاق الجليلة ـ بيروت.

<sup>(7)</sup> بداية المجتهد: ص 273، جـ1، جـ1، وشرح منح الجليل على غتصر خليل: ص 383، جـ1، للشيخ عمد عليش مكتبة النجاح/ طرابلس.

لأبي حنيفة الذي يرى أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أو كثر(8).

وجمهور الفقهاء مجمعون على إخراج العشر من الزروع والثهار التي تسقى بالمطر أو العيون أو البعلية، ونصف العشر من التي تسقى بآلة للحديث الذي رواه بسر بن سعيد سعيد عن رسول الله وأخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً عن بسر بن سعيد وأخرجه البخاري مرفوعاً عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه عن النبي ونصه «فيها سقت السهاء والعيون والبعل العشر، وفيها سقى بالنضح نصف العشر» (9).

واتفقوا على وجوب مرور الحول كوقت لإخراج زكاة الذهب والفضة والماشية، مع اختلافات في بعض الجزئيات، كما منع مالك إخراج الزكاة قبل الحول، وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي (10).

وقد أجمع الفقهاء على إخراج الزكاة من القمح والشعير والتمر، واختلفوا فيها عدا ذلك كالخضر والفاكهة واللوز فمنهم من قصرها على ما يقتات ويدخر ويكال وييبس ومنهم من أوجب إخراجها من كل ما تخرجه الأرض<sup>(11)</sup>، وتفصيل ذلك في كتب الفقه.

ويجب ألا يغيب عن الذهن أن الاختلاف ليس لمجرد الاختلاف، وإنما لوجود التعارض في بعض الأدلة، ولكل رأي دليله، وهذا مما يجب أن يفخر به المسلمون فلا اختلاف مع دليل قاطع، وهم لم يختلفوا في الزكاة من حيث الأصل؛ لأنها ركن من أركان الإسلام وإنما اختلفوا في جزئيات وفروع.

ومن معاني الإخراج المصطلح عليها عملية التخلص من فضلات الهضم في الجسم عبر منافذ مختلفة، ومن معانيه: تحويل النص الأدبي إلى واقع مجسد من خلال شخصيات ومؤثرات صوتية (12).

<sup>(8)</sup> المبسوط، للإمام السرخسي: ص 3، جـ 2 ـ دار المعرفة.

<sup>(9)</sup> شرح الزرقاني، للموطأ: ص 128، جـ 2 ـ دار الفكر.

<sup>(10)</sup> بداية المجتهد: ص 266.

<sup>(11)</sup> المراجع السابقة.

<sup>(12)</sup> التمثيلية الإذاعية لمحمد فهيم ص 108.

# إذارق



### الأستاذ: الصريت تيغوب

في تعريفات الجرجاني يحدد الإخلاص على هذا النحو: الإخلاص في اللغة: ترك الرياء في الطاعات. وفي الإصطلاح: تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه (1). ويحلل الجرجاني هذا التعريف للإخلاص: «وتحقيقه أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه يسمى خالصاً. ويسمى الفعل المخلص إخلاصاً. قال الله تعالى: ﴿ من بين قرث ودم لبناً خالصاً ﴾ (2) فإنما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الفرث والدم. وقال الفضل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجلهم شرك. والإخلاص الخلاص من هذين (3).

ومن معاني الإخلاص وأن لا تطلب لعملك شاهداً غير الله. وقيل: الإخلاص تصفية الأعيال من الكدورات. وقيل: الإخلاص ستر بين العبد وبين الله تعالى لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله (4).

والإخلاص ذو علاقة ثابتة بالصدق وإن تفاوتا لكن العلاقة بينها لا تمنع من وجود فرق والفرق بين الإخلاص والصدق آت من أن والصدق أصل وهو الأول، والإخلاص فرع وهو تابعه(5).

وربما يوضح هذه العلاقة الدقيقة بين الإخلاص والصدق القول بأن الإخلاص

المعارف الإسلامية\_

467

<sup>(1)</sup> الشريف الجرجاني، التعريفات: طبعة الحلبي \_ القاهرة 1357 هـ.

<sup>(2)</sup> سورة النحل: الآية 66.

<sup>(3)</sup> الجرجاني: التعريفات.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق.

يمثل مرحلة التجربة والاختبار وهي مرحلة تتفاوت فيها درجات الصادقين والصديقين.

وهكذا تترادف الآيات القرآنية وترسم صورة للإخلاص في ظلال المدين المتجاوب مع الفطرة التي تنضر حين صفائها لصفائها من كل صور الشرك ومظاهره كها الدين. وفي هذا الإطار جاءت «سورة الإخلاص» جذا الاسم «لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة؛ لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة لله تعالى أي سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله غيره في الإلهية» (16).

<sup>(6)</sup> سورة النساء: الآية 146.

<sup>(7)</sup> سورة يونس: الآية 22.

<sup>(8)</sup> سورة العنكبوت: الآية 65.

<sup>(9)</sup> سورة لقمإن: الآية 31.

<sup>(10)</sup> سورة الزمر: الآية 3،2.

<sup>(11)</sup> سورة الزمر: الآية 11.

<sup>(12)</sup> سورة الزمر: الآية 14.

<sup>(13)</sup> سورة غافر: الآية 14.

<sup>(14)</sup> سورة غافر: الآية 65.

<sup>(15)</sup> سورة البينة: الآية 5.

<sup>(16)</sup> محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير: 609/30. الدار التونسية للنشر 1984.

<sup>468</sup> \_\_\_\_\_ علة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

الإخلاص ذو علاقة بالعزم وبالفعل الإرادي ومن ثم فهو يمثل بعداً نفسياً إنه هالنية الخالصة وتجريدها عن شوائب الرياء... من ابتداء الفعل إلى انتهائه. والمخلص هو الذي يأتي بالحسن لحسنه وبالواجب لوجوبه» (17). وفي الجامع لأحكام القرآن: هالإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره» (18).

وفي كتاب: التسهيل لعلوم التنزيل: «الإخلاص يراد به التوحيد وترك الشرك: وترك الرياء وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال. وهذا الإخلاص في التوحيد هو ترك الشرك الجلي وهذا الإخلاص في الأعمال هو ترك الشرك الجفي وهو الرياء»(19).

وضمن مصادر التراث الإسلامي وردت رسالة في «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» ألفها الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى عام 795 هـ(20).

ولأبي القاسم الجنيـد الصوفي المشهور المتوفى سنة 298 هـ كتاب خصصه لبيان الفرق بين الإخلاص والصدق(21).

المعارف الإسلامية \_\_\_\_\_\_ 1469\_\_\_\_\_\_

<sup>(17)</sup> علاء الدين البغدادي الشهير الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل: 399/4 طبعة دار المعرفة ـ بيروت.

<sup>(18)</sup> أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع الأحكام القرآن: 144/20 طبعة دار الشآم للتراث \_ به وت.

<sup>(19)</sup> أبو القاسم، ابن جزي الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل: ص 805 طبعة الدار العربية لمكتاب.

<sup>(20)</sup> نشرت هذه الرسالة في طبعة ثالثة بعناية المكتب الإسلامي، بيروت 1391 هـ.

<sup>(21)</sup> فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي: 454/2 طبعة الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر.

## أخلاق



### الأستاذ: الصديوريعقوب

الأخلاق جمع الخلق. وخلق المرء طبعه وسجيته. ويقصد بالأخلاق في بعض الإطلاقات «مجموع المعادات الموروثة والمكتسبة» (1) ويتسع مفهوم الخلق ليشمل العادة والسجية والطبع والمروءة والدين (2).

إن الأخلاق باعتبارها علماً أي علم الأخلاق فيمكن أن يحد بأنه: «دراسة منهجية لتقويم السلوك الإنساني»(3).

وقد تحدد مفهوم الأخلاق عند القدماء باعتبارها «ملكة تصدر بها الأفعال عن النفس من غير تقدم روية وفكر وتكلف. فغير الراسخ من صفات النفس لا يكون خلقاً كغضب الحكيم وكذلك الراسخ الذي تصدر عنه افعال بعسر وتأمل كالبخيل إذا حاول الكرم»<sup>(4)</sup>.

وكما تطلق الأخلاق ويراد بها الملكة التي تصدر بها الأفعال عن النفس تطلق كذلك «على جميع الأفعال الصادرة عن النفس محمودة كانت أو مذمومة. فنقول فلان كريم الأخلاق أو سيء الأخلاق. وإذا أطلق على الأفعال المحمودة فقط دل على الأدب لأن الأدب لا يطلق إلا على المحمود من الخصال... وفي كتابي الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع وكتاب أدب، الدنيا والدين للماوردي أمثله كثيرة تفسر هذا المعنى (5).

<sup>(1)</sup> أحمد عطية الله، القاموس الإسلامي: 48/1، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة 1383 هـ.

<sup>(2)</sup> جيل صليبا، المعجم الفلسفي.

<sup>(3)</sup> أحمد عطية الله، القاموس الإسلامي.

<sup>(4)</sup> جميل صليبا، المعجم الفلسفي.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق.

في تاريخ الفكر الإنساني كان هناك اهتهام دائم من قبل أعلام الفكر بالمشكلة الخلقية وإن تعددت نظرات ومعالجات هؤلاء الأعلام لهذه المشكلة الإنسانية المعقدة. وإذا كانت الحلول الفلسفية أو بالأحرى المحاولات الفلسفية لحل المشكلة الأخلاقية قد صيغت على الأغلب في قوالب وتصورات نظرية كثيراً ما صدمت بالطبيعة البشرية في واقع حياتها فإن رسالات الله التي جاء بها رسل الله إلى البشرية تباعاً من خلال اعتباد هذه الرسالات الإلهية على الوحي المعصوم قد تضافرت على تأسيس نظام أخلاقي يعتبر طبيعة الإنسان وواقع الحياة ويحفظ حياة البشرية ويسوسها إلى تحقيق غاياتها. إن تعدد المذاهب والاتجاهات الفكرية تجاه الجانب الأخلاقي في حياة البشرية مع تباين وتعارض هذه المذاهب والاتجاهات يكشف كل ذلك عن مدى إخفاق الإنسانية في تحديد مسلو مستقيم لحياتها حين تتنكر لدين الله وتزيغ عن منهجه في بعض مراحل حياتها. في ظل القرآن الكريم وهو الوثيقة الختامية لوحي الله في الرسالة الإلهية الخاتمة رسالة الإسلام في هذا الإطار تعرض قضية الأخلاق ضمن شبكة من العلاقات توصلها بالله وبالإنسان بالعقيدة وبالسلوك بالطبع وبالتطبع بالحياة وبالموت وبما قبل الحياة وما بعد الموت بالعاجلة والأجلة بالخوف وبالرجاء بالفرد وبالجماعة وبالأمة بالنفس الأمارة بالسوء وبالنفس اللوامة وبالنفس المطمئنة. إنها حالات ثلاث لنفس واحدة تظهر لنا كم وكيف تتقلب النفس كما تتقلب الحياة بالإنسان ويتقلب بها لكن الإرادة الفاعلة هي التي تحدد المسير والمصير والجبر في هذا تحريف وتضليل وافتراء لامراء في ذلك: ﴿والعصر إنْ الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (٥) ﴿ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله (٢) ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت (8) ﴿ فمن شاء فليؤمن وما شاء فليكفر (9) ﴿ وهديناه النجدين ﴾ (10) ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ﴾ (11) ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ﴾ (12)

471

<sup>(6)</sup> آيات سورة العصر.

<sup>(7)</sup> سورة ص: الآية 26.

<sup>(8)</sup> سورة البقرة: الآية 286.

<sup>(9)</sup> سورة الكهف: الآية 29.

<sup>(10)</sup> سورة البلد: الآية 10.

<sup>(11)</sup> سورة العنكبوت: الآية 69.

<sup>(12)</sup> سورة الفرقان: الآية 67.

وهكذا تتجاوب جوانب وأصداء المسألة الخلقية بكل أبعادها وعلاقاتها تتوزعها نصوص القرآن كأنها قطرات الندى أو كأنها أشعة الضياء تتخلل الطبيعة الإنسانية لتصورها وتصور لها. لتضيء منها وهو مظلم معتم ولتخرج إلى النور وهو مخفى مكنون.

من الحق أن نتساءل: هل وضعت للمسألة الخلقية في حدود الفكر الإسلامي دراسات مستقلة متكاملة شمولية بأبعادها القرآنية وبأصالتها ونقائها في الجو الإسلامي دون عوالق وشوائب؟ ومن الحق كذلك أن نقول إن من بين أعلام الفكر الإسلامي من حظيت مباحث الأخلاق بحيز من فكره يتسع أو يضيق ومن نالت نصيباً من جهده. ونذكر من هؤلاء: أبا علي أحمد بن محمد مسكويه المتوفى سنة ٤٢١ هـ. وأبا حامد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ. وقد اشتهر لمسكويه في مباحث الأخلاق كتابان هما: تهذيب الأخلاق اللهوز الأصغر(14).

أمّا الغزالي فقد توزعت مباحثه في الأخلاق وتبعثرت بين عدد من مؤلفاته ومنها: أيها الولد. معارج القدس. ميزان العمل الإحياء (15) ولدى كل من مسكويه والغزالي نجد نظرات أخلاقية وتحليلات مرتكزها المفاهيم والقيم الإسلامية إلى جانب لمحات نقدية تجاه بعض المذاهب الأخلاقية المشهورة إلى ذلك العهد. وفي المباحث الأخلاقية عند هذين المفكرين بحثت مسائل: النفس وقواها. الفضيلة. أجناس الفضائل الكلية. الفضائل الجزئية. السعادة. الطريق إلى السعادة. الضمير الحكمة العفة. الشجاعة العدالة.

ومن نماذج كتابة الغزالي في الأخلاق: وإن أدب الظواهر عنوان آداب البواطن وحركات الجوارح ثمرات الخواطر. والأعمال نتيجة الأخلاق. والأداب رشح المعارف. وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها (16).

وفي سياق هذا البحث يستشهد حجة الإسلام بنصوص من القرآن الكريم

<sup>(13</sup> طبع في القاهرة سنة 1298 هـ.

<sup>(14)</sup> حققه الدكتور صالح عضيمة، وصدر عن الدار العربية للكتاب عام 1987م.

<sup>(15)</sup> في دراسته حول فلسفة الأخلاق في الإسلام، نقل الدكتور عمد يوسف موسى نصوصاً وغاذج من بحوث الغزالي الأخلاقية، وكذلك من دراسات مسكويه الدكتور محمد يوسف موسى: فلسفة الأخلاق في الإسلام وصلاتها بالفلسفة الإغريقية مع مقالة في الأخلاق في الجاهلية والإسلام قبل عصر الفلسفة، الطبعة الثالثة ـ الناشر: مؤسسة الخانجي، القاهرة 1963م.

<sup>(16)</sup> الإحياء: 357/2.

وأحاديث الرسول على وأقوال السلف متصلة بالبحث الأخلاقي. ويورد من الآيات القرآنية في هذا السياق: ﴿خَذَ الْعَفُو وأَمْرِ بِالْمَعِرُوفُ وأَعْرَضُ عَنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (17) ﴿إِنَّ اللهِ يأمر بالمعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ﴾ (18) ﴿واصبر على ما أصابك ﴾ (19) ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾ (20) ﴿ وفاعف عنهم واصفح إن الله يجب المحسنين ﴾ (21) ﴿وليعفوا وليصفحوا ﴾ (22) ﴿ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ﴾ (23) ﴿ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ﴾ (24) ﴿ اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ (25) .

وينتهي الغزالي من الاستشهاد بهذه الآيات القرآنية إلى نتيجة مؤداها وأن الرسول الله أدب بالقرآن وأدب الخلق به (26).

ويخصص الغزالي في الأحياء مبحثين لبيان جملة من محاسن أخلاق الرسول التي جمعها بعض العلماء. وفي مبحث في رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ضمن كتاب الاحياء يشير الغزالي إلى أهمية الإرادة الإنسانية في تحسين الخلق دفائله قد فوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتسخيره واستحثه على تهذيبها لتخويفه وتحذيره، ويعقد الغزالي مبحثاً لبيان: فضيلة حسن الخلق وحقيقة حسن الخلق وقبول الأخلاق للتغير بالرياضة. والسبب الذي ينال حسن الخلق والطرق التي يعرف بها تفصل الطرق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس. العلامات التي يعرف بها مرض القلب والطرق التي يعرف بها مرض القلب والطرق التي بها يعرف الإنسان عيوب نفسه. شواهد النقل على أن طريق المعالجة للقلوب بترك الشهوات لا غير. بيان علامات حسن الخلق. بيان الطريق في رياضة

<sup>(17)</sup> سورة الأعراف: الآية 199.

<sup>(18)</sup> سورة النحل: الآية 90.

<sup>(19)</sup> سورة لقيان: الآية 16.

<sup>(20)</sup> سورة الشورى: الآية 40.

<sup>(21)</sup> سورة المائدة: الآية 13.

<sup>(22)</sup> سورة النور: الآية 22.

<sup>(23)</sup> سورة فصلت: الآية 33.

<sup>(24)</sup> سورة آل عمران: الآية 134.

<sup>(25)</sup> سورة الحجرات: الآية 12.

<sup>(26)</sup> الأحياء 359/2.

الصبيان في أول النشوء. بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة (27) إن مباحث الأخلاق عند الإسلاميين هي في معظمها قبسات من توجهات القرآن الكريم وتمثل للأسوة الحسنة في حياة الرسول على معظمها المعتاد على التجربة الذاتية والملاحظة المباشرة ومن ثم فإن جذب دراسات هؤلاء الأعلام ومذاهبهم في الأخلاق إلى مدارس ومؤثرات أجنبية منشؤه عدم الإدراك الصحيح لأساسيات البناء الخلقي الأصيل في الإسلام.

نشير هنا إلى أن مباحث الأخلاق ذات علاقة بالتصوف وأعلامه في تاريخ الفكر الإسلامي وبهذا الاعتبار تعددت الدراسات ذات العلاقة بالأخلاق لأعلام التصوف الإسلامي.

فالمحاسبي المتوفى سنة ٢٤٣ هـ تذكر له مسارد مصادر التراث الإسلامي مجموعة دراسات في مباحث الأخلاق. من ضمن دراسات المحاسبي هذه: آداب النفوس. المراقبة المسائل في أعمال القلوب والجوارح. كتاب الصبر والرضا. محاسبة النفوس. المراقبة والمحاسبة. دواء داء القلوب. رسالة في الأخلاق<sup>(82)</sup>. وأبو القاسم الجنيد المتوفى سنة ٢٩٨ هـ تناولت في مؤلفات له بالدراسة مجموعة من المسائل المتصلة بالأخلاق. وله من الكتب والرسائل: دواء الأرواح. تصحيح الإرادة. دواء التفريط<sup>(92)</sup>. وللحكيم الترمذي المتوفى سنة ٣٢٠ هـ عدة رسائل في الأخلاق ومنها: رياضة النفس. كتاب العقل المتوفى سنة ٣٢٠ هـ عدة رسائل في الأخلاق ومنها: رياضة النفس. كتاب صفة المؤمن وأحوالها وهيئة تركيبها. كتاب صفة المؤمن (30) ومن محاولات التأصيل لدراسة المسألة الخلقية في إطار قرآني محاولة الدكتور أحد الشرباحي: موسوعة أخلاق القرآن وأجدر من هذه بالتنويه وأعمق بها دراسة المدكتور محمد عبد الله دراز: دستور الأخلاق في القرآن (30).

<sup>(27)</sup> الأحياء: 49/3.

<sup>(28)</sup> بروكلهان، تاريخ الأدب العربي: 57/4.

فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي: 437/2.

<sup>(29)</sup> بروكلهان: 66/4

سزكين: 454/2,

<sup>(30)</sup> بروكلمكان: 72/4

سزكين: 464/2.

<sup>(31)</sup> صدر الكتاب عن دار الرائد العربي ـ بيروت 1401 هـ.

<sup>(32)</sup> صدر الكتاب في طبعته الثالثة عن مؤسسة الرسالة بيروت 1400 هـ.

<sup>474</sup> \_\_\_\_\_ مجلة كلية الدعوة الإسلامية (العدد السادس)

### أسش لنقويم لأبحاث لمجتلة

تمر الأبحاث والمقالات الواردة على المجلة بمرحلة التقويم والنقد ، وفيها تحال الأعمال المقدمة لها إلى مقوم متخصص في الموضوع المراد نقده ؛ على أن يكتب رأيه صريحاً في إحدى الصور التالية :

- 1\_موافقة للنشر بدون ملاحظات .
- 2 ـ موافقة مع ملاحظات يرى تعديل البحث على أساسها .
  - 3 ـ رفض للبحث مع ملاحظات تفسيرية .

يعود البحث إلى صاحبه في الحالتين الأخيرتين لتعديل بحثه وفقاً لما يراه سديداً من ملاحظات المقوم ، وله رفض الملاحظات برد علمي آخر يدحض فيه ردود ذلك المقوم ويوضح مواطن الزلل في نقده .

يحال البحث في حالة اختلاف الباحث والمقوم وإصرار كل منها على رأيه إلى حكم من درجة علمية أعلى تكون له مهمة ترشيح البحث للنشر أو عدمه ، على أن يكون لهيئة التحرير رأيها في تقويم البحث بحسب المعايير التي وضعتها لقبول المواد المنشورة (1) .

مع ملاحظة أن المقوم لا يعرف اسم الكاتب ولا العكس حتى يكون النقد موضوعياً في جميع الأحوال ، وإننا لنأمل - مع ذلك - أن يلتزم المقومون النزاهة ولين القول في نقد الأعمال المقدمة لهم ، كما نرجو من الكتّابِ أن يعتبروا ما يجدونه من ملاحظات على أبحاثهم سبيلًا من سبل إثراء البحث ودليلًا على أهميته .

| 175 | الصفحة الأولى من الغلاف الأخير في كل أعداد المجلة . | (1) انظر |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|
| T/J | الإسلامية                                           | المعارف  |

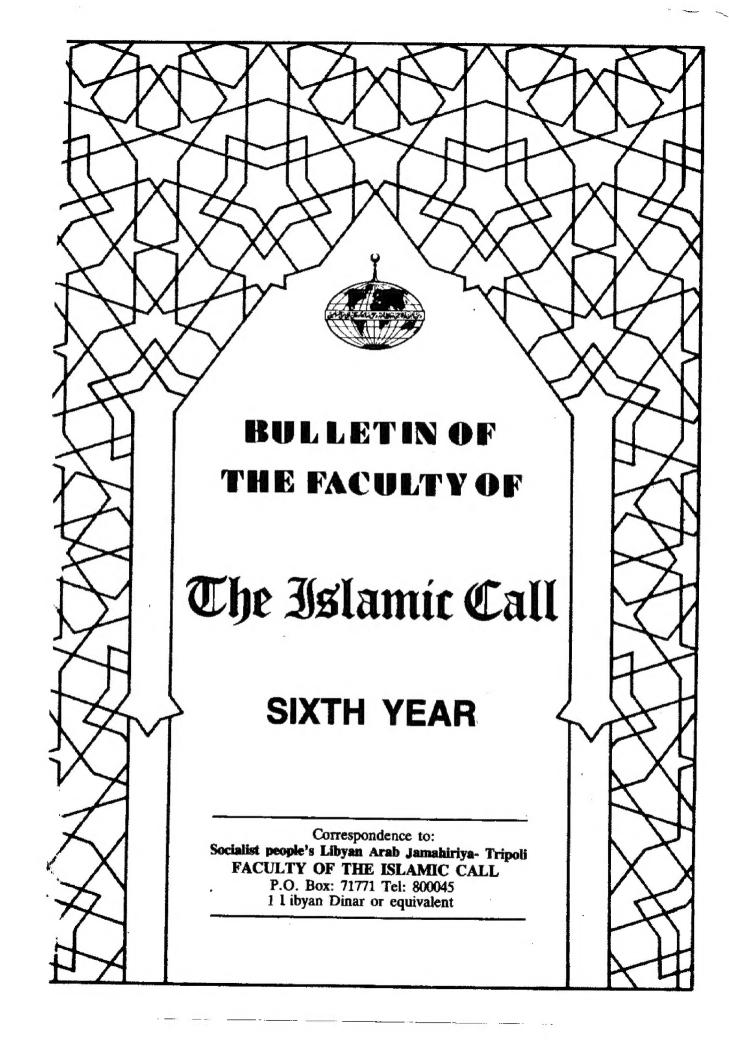